

عضو المجمع العلمي العربي

الجزء الثاني



mktba.net < رابط بدیل

الحقوق محفوظة للمؤلف

59935 مطبوعات

مكتب العلوم والآداب يصاحبيب طواحني وهأيمي

مطمة الترقى بدمشق 11928 - 6 1 PTF

## الكلمة الأولى

يشتمل هذا الكتاب على الجزء الثاني من دروس الفلسفة التي ألقيتها على الطلاب \_ف مدرسة التجهيز بدمشق · وقد صححت موضوعاته ، ورنبتها ترتيبًا جديدًا ، وأسهبت في بعض مسائله حتى جاءت أوسع مما يحتاج اليه طلاب المدارس الثانوية ،

وما أسهبت في ذلك الاحبًا بالوضوح ، ورغبة في الاحاطة ، وطمعًا في تحبيب الفلسفة إلى القراء وتقريب مسائلها من أذهانهم .

وغاية ما أَرجوه أَن يصبح هذا الكتاب أحد كتب المراجعة في صناعة المنطق وأَن يكون فاتحة لموالفات أُخرى باللغة العربية تتناول مناهج العلوم تناولاً أوسع وعلى نحو أنم وأوفى والسلام ·

دمشق : ۲۸ أيلول ١٩٤٤

### المقدمة

## المسائل الفلسفية

Tagan paga

لم تكن الفاسفة في الماضي مختلفة عن العلم ، بل كانت هي العلم الكلي . وكانت كلمة فلسفة تسدل عند الأولشين عَلَى العلم بصورة عامة ٢ حق ان (أرسطو) نفسه كان يستممل هذا اللفظ بضيغة الجمع للدلالةعكى العلوم الخاصة كالرياضيات وعلوم الطبيعة وغيرهام ثم جاء بعد ذلك ( شيشرون) فمرف الفاسفة بقوله: هي معرفة الأشياء الالهية والانسانية ، أما في القرون الوسطى فقد كانت الفاسفة تشتمل على العلم الطبيعي ، وكانت الفنون السبعة ا لتفرع منها <sup>(۱)</sup> •

ولم ثكن الفلسفة في فنجر العصر الحاضر عند (بيكون) و (ديكارت) و (ليبنيز) أقل شمولاً بما كانت عليه عندالأولين عبل كان دبكارت (٢) يشبه الفاسفة بشحرة جذورها علم ما بعد الطبيعة ، وجدَّعها علم الطبيعة ، وأغصانها علم المكانيك وعلم الطب وعلم الأخلاق .

واكن الأمر لم يقف عند هذا الحد عبل انقسم العمل بين الفلسفة والعام ع فانفصات العلوم المختلفة شيئًا فشيئًا عن الفلسفة ، ونفرعت منها كما تتشعب أغصان الشجرة ، فالرياضيات استقلت عن الفلسفة منذ القرون الأولى ، الهندسة على عهداقليدس ( عام ٣٠٠ قبل المسيح) والمكانيك على عهد ارخميدس (القرن الثالث ق٠م ) ، وبقيت العلوم الأخرى طوال القرون الوسطى تخاضعة للغاسفة كما بقيت الفلسفة نفسها خاضمة للأهوت • فلما ظهرت المباحث التجرببية الحديثة أدى ظهورها إلى استقلال العلوم الأخرى • فالفيزيا • مدينة باستقلالها إلى (غاليله) ١٦٤٢ ، كما أن الكيسياء لم تصبح علماً حقيقياً إلا على بد (لا فوازيه) ١٧٩٤ ، فقد كشف هذا العالم قوانين الكيمياء الأساسية كما كشف (الامارك) ١٨٣٩

<sup>( 1 )</sup>كانت الغلسقة عندهم مشتملة على الاخلاق ، والمنطق ، والطبيمة • أما الغنون السيمة فهي قواعد اللغة والبيان ، والجدل، والموسيقي ، والحساب ، والهندسة ، والغلك •

<sup>(</sup>٣) ديكارت ك كـتاب مبادئ الفلسفة «Principes de philosophie »

و (كاو د برنار د) بعده ۱۸۷۸ قوانين الحياة • وأصبح لعلم النفعى وعلم الاجتماع في ايامنا هذه صنة علمية حقيقية تدل على مافيها من مباحث خاصة وقوانين مستقلة •

وقد حمل هذا التطور بعض الفلاسفة على القول أن الفلسفة ستنحل يوما إلى العلم وتنضم إليه ، فمن هؤلاء الفلاسفة ( اوغو ست كو نت ) اللذي زع أن الفلسفة هي المجموعة العامة للعلوم البشرية، وبعنى بذلك أنها تنظيم نتائج العلوم وتوكيبها وتنضيدها، ومنهم أيضاً في عصرنا هذا جميع الفلاسفة الوضعيين الذين يجنون إلى ( اوغوست كونت ) مؤسس المذهب الوضعي بصلة وثيقة .

لاشك في أن كثيراً من المسائل الفاسفية ، قد أصبحت البوم قضايا علمية ثابئة . ولكنه من الصعب إرجاع جميع المسائل الفاسفية إلى العلم . لأن هناك مسائل لا يستطيع العلم أن يجيئ لها بحل ، وإذا حاول حلها خرج عن حدوده وطرقه ، وهي ملازمة للفكو البشري لانفارقه ، نذكر منها مسألتين أساسيتين : مسألة المعرفة ومسا لة العمل .

#### ١ – مسأنة المعرفة

للمعرفة أنواع مختلفة لانر بد البحث فيها هنا ، ولكن أعظمها شأناً المعرفة العلمية أو (العلم) ، وللمباحث العلمية طرق يسير عليها العلما، عفواً من غير أن بعر فو اقيمتها ، فالرياضي بقيس ويستنج ، فما هي قيمة استفتاجه ، وما هي قيمة مبادئه في وعلما الطبيعة من فيزبائيين وكياء بين وفز بولجيين يستنبطون من ملاحظاتهم وتجاربهم الجزئية قوانين عامة ، فماهي قيمة تعميمهم ، وما هي قيمة استقرائهم في ان الفاسفة تبحث هذه الأمو روتقايس بينها وتنتقد طرق العلم ، وتسمى هذه المسائل الانتقادية بالمسألة المنطقية ،

#### ۲۰ – مسألة العمل

إننا نقبل في حياتنا ؟ شئنا أو أبينا ؟ بعض المبادئ ونسير عليها في تدبير شؤوننا العملية ، والحياة نفسها تدفع الإنسان إلى المقايسة بين الشهو ات واللذات المعنوية ؟ فترفع بعضها في عينيه ؟ وتحفض بعضها الآخر ؟ وتسوقه أبضًا إلى قياس حقوق الآخرين ومصالحهم على حقوقه و وأما أن ينكرها ويجردها من حقوقه و مصالحه ؟ فأما أن بعتبر حقوقهم مساوية لحقوقه ؟ وأما أن ينكرها ويجردها من كل قيمة خلقية ؟ فألجو اب عن ذلك كا إنما بكون في علم الأخلاق ، وتسمى هذه المسألة المحل أو المسألة الأخلاقية ؟

وسنقتصر في كتابنا هذا عَلَى بحث المسألة المنطقية ﴿

# المنطق LOGIQUE

## توطئةعامة

## تعريف المنطق وبيان مومتوعه

لكل علم من العلوم مادة وصورة والمادة هي الموضوع الذي بقنارله العلم بالبحث والصورة هي مجموع العمليات الفكر بة التي بطبقها العقل على تلك المادة (١) فموضوع المنطق البحث عن العمليات الفحكر بة والشرائط النظر بة التي بتوقف عليها التفكير الصحيح وغابثه توجيه الفكر للوصول إلى الحقيقة وفهو إذن يحلل أنواع التفكير وأساليبه وببين وظيفة كل نوع وصلته بالأنواع الأخرى وكا بنقد الفكر الخاطى ويظهر مواطن الضعف فيه و

فيمكننا إذن أن نعرف المنطق بقولنا هو علم صور العلوم، أو علم العلوم، أو العلم الله ي يبحث في صحيح الفكر أو فاسده، أو كا قال فلاسفة (البور رويال) ، فن التفكير، وهو بهذا المعنى بضع القو انين الني نعصم الذهن من الوقوع في الخطأ، فموضوعه الفكر الانساني، ول كنه ببحث في الفكر من ناحية خاصة ، هي ناحية صحته وفساده، وبكون ذلك بالرجوع إلى القوانين العقلية العامة التي يتبعها العقل سيف سبيل الوصول إلى الحقيقة،

المنطق وعلم النفس

و هذا التعرَّبف بدلنا على أن المنطق قريب من علم النفس ، لأن كلاً من هذين العلمين ببحث في العمليات الفكربة ، إلا أنها يختلفان من حيث نظر كل منهما إلى هذه العمليات ، ومن حيث الغابة التي يتبعانها ، فعلم النفس ببحث سيف النفكير كما

<sup>(</sup> ١)-« وقد تطلق الصورة على ترتيب المعاني التي ليست محسوسة ، فان للمعاني ترتيباً أيضاً وتركيباً وتناسباً ، ويسمى ذلك صورة فيقال صورة المسألة وصورة الواقعة وصور العلوم الحسابية والعقلية كذا وكذا » ( كليات أبي البقاء ) ص – ٢٣٦

هو 6 فيبين لنا كيف نفكر 6 وسواء أكلن التفكير صحيحاً أم فاسداً فان علم النفس يهتم به على حد سواء • وقد يهتم بالتفكير الفاسد أكثر مما يهتم بالتفكير الصحيح لمعوفة العوامل المقومة له • أما المنطق فيبحث في التفكير كا يجب أن بكون فيبين لنا طرق تجنب الخطأ وتحصيل البقين •

فهو من هذه الناحية مختلف تمامًا عن علم النفس ، لأن هذا العلم ببحث في العمليات الفكرية كما هي الما المنطق فيبحث فيها كما يجب أن تكون بالنسبة إلى الغابات التي وجدت من أجلها ، ينتج من ذلك أن علم النفس علم نظري ، وأن المنطق نظري وعملي مما ، الأول بكشف عن القو انين ، أما الثاني فيضع القو اعد ، فالمنطق هو إذن بهذا المهنى فن من الفنون ، أوصناعة نظر به (۱) ، كفن التربية الذي هو الناحية العملية لعلم النفس ، أو فن المبناء الذي هو الناحية العملية لعلم النفس ، أو فن المبناء الذي هو الناحية العملية لعلم النفس ، أو هو كما قال الابيقو ربون علم قاعدي (Science normative ) (۱) .

#### نفسيم المنطق

بقم الفكر في مهاوي الزلل عند البحث عن الحقيقة بسببين · فاما أن بناقض نفسه بنفسه ، واما أن بقع التناقض بينه وبدين الأشياء الخارجية · مثال ذلك أن الفكر بناقض نفسه عندما يقرر أن أقطار الدائرة غير متساوبة ، وبناقض الأشياء الخارجية عندما بقرران كل إنسان حكم ·

لذلك انتسم المنطق إلى قسمين: قسم بشنمل على القواعد والقوانين المي تمصم الفكر من الوقوع في التناقض الداخلي ، ويسمى هذا القسم بالمنطق المحض أو المنطق الصوري (Logique formelle) وقسم يشنمل على القواعد والقوانين التي تمنع الفكر من الوقوع في التناقض الخارجي ، ويسمى هذا القسم بالمنطق الخاص أو المنطق التطبيق . (Logique appliquée) .

فالمنطق الصوري هو إذن علم اتفاق الفكر مع نفسه أو علم الاستنتاج ، والمنطق

<sup>(</sup>١) ﴿ المنطق هو الصناعة النظرية التي تعرف أنه من أي الصور والمواديكون الحد الصحيح » • النجاة ، ص ـ •

<sup>(</sup>٣) سنناقش لفظ ( قاعدي ) عند الكلام عن طريَّة العلوم المنوية •

التطبيقي هو علم اتفاق الفكر مع الأشباء الخارجية، غايته البحث عن شرائط هذا الانفاق وعن القوانين والطرق التي تفرضها الأشياء الخسارجية على الباحث فيها • لذلك سمي مئو دولوجيا ( Méthodologie ) أو علم الاصول •

#### اتحاد المنطق الصوري والنطق النطيبقى

إن هذين النوعين من المنطق ببحثان إذن عن الشروط المؤدية إلى الحقيقة ، فها رغم اختلافها الظاهر ، ير ميان إلى غابةواحدة ، والفكر محتاج إليها مما ، لأنه لا يكفي للوصول إلى الحقيقة ، ان يكون الفكر متفقاً مع نفسه ، بل باز ، ه أيضاً أن تكون أحكامه متفقة مع الأشياء الحارجية التي يربد معرفتها ، وقد جمع الفيلموف ( رابيه ) هذه الصفات في قوله : إن المنطق هو العلم المشتمل على شروط اتفاق الفكر مع نفسه ، وشروط اتفاقه مع الأشياء الخارجية ، وهي الشروط الفرورية والكافية للوصول إلى الحقيقة ،

#### نقسم المنطق الصوري

إن العمل الأسامي للفكر في البحث عن الحقيقة بنحصر اولاً في استخواج المعاني من مسلمات الحسوالشعور ، ثم في جمع هذه المعاني بعضها إلى بسخ لنا أبف الأحكام (أوالقضايا والتصديقات) ، ثم في تأليف الانبسة والاستدلالات من هذه الأحكام والقضايا . لذلك انقسم المنطق الصوري إلى ثلاثة أفسام:

- ١ مبحث المعافي والتصورات و بدر و ن فيه الأافاظ و دلالتها والحدود
   والتعربفات وأنواعها .
  - ٣ -- مبحث التصديقات و بدرسون فيه القضايا و الأحكام وأنو اعها ٠
    - ٣ مبحث القياس و بدرسون فيه الحجيج والبراهين و أنو اعها ٠

#### غابة المنطق الصوري ووظيفت

بدرس المنطق الصوري هذه المباحث الثلاثة كما بينا من وجهة انفاق الفكو مع نفسه ؟ ولا يطلب أن بعرف هل تنطبق أحكا. ه على الو اقع كما بفعل المنطق التطبيق ؟ فغايته هي الذن معوفة الشروط النظر بة التي نعصم الفكر من الو قوع في الخطأ وتجمل أحكامه صحيحة خالية من التناقض . و لما كان المنطق ببحث كما قلنا في قوانين الفكر لمعرفة الصحيح

منه والفاسد ، وكان الفكر أساس كل علم ، كان المنطق أساس العلوم كلها، لأنعكا ذكر نا لا يحيط بقو انين الفكر فحسب قبل يشتمل على السناعة التي تطبق فيها هذه القو انين على جميع أنو اع التفكير ، فللمنطق الصوري إدن وظيفتان أساسيتان:

١ - يضع القواعد العامة التي يعمل الفكر بمقتضاها •

٧ - يبين مواطن الزلل في التفكير وأنواع الخطأ وأسبابه •

قَاذًا روعيت قواعد المنطق في هائين الناحيَّتين سـلم الفكر الإنساني من التناقض ؟ وأدرك الإنسان المثل الأعلى في البحث عن الحقيقة •



## الكتاب الاول

# المنطق الصوري LOGIQUE FORMELLE

-------

## الفصل الاول

## المعانى والحدود

المعافي أو المفاهيم هي أبسط أجزاء التفكير المنطق ، لأنها العناصر الاولى التي تتركب منها الأحكام والأقيسة ، فقد تختلف كهنية تكونها في العقل ، إلا أن أمراً واحداً لا شك فيه بالنسبة إلى المعافي كلها ، وهو أن العقل بستطيع أن بتصورها مستقلة بعضها عن بعض ، ولا يمكنه أن بؤلف الأحكام والأقيسة إلا بالاستناد إليها ، فإذا حكمت بان كل إنسان فان لم تدرك لقولي معنى إلا إذا فهمت معنى الإنسان ومعنى الفاني ، وكذلك تستطيع بوجه ما أن لدرك كلاً منها من غير أن تسند إليه شيئًا ، ونحن إنما ندل على المعاني بالألفاظ والحدود (Termes) ، والألفاظ هي أدوات التعبير عن الأفكار ، فلا يمكن ضبط قواذين الفكر ، ولا تطبيق هذه القوانين لمعرفة الصحيح من الفاسد إلا بعد دراسة الأساليب اللغوبة ومعرفة أنواع الألفاظ ،

فدراسة الألفاظ والحدود نؤدي إذن بالنتيجة إلى دراسة المعاني ، والحكن دراسة الألفاظ لا تجعل المنطق فرعاً من فروع علم اللغة ، لأن صحة التفكير أو فساده بتو قفان في النهابة على صحة المعاني أو فسادها · فالمنطق بعني إذن أولاً بالمعاني ، ثم يعنى ثانياً بالألفاظ والحدود من حيث دلا لتها على المعاني ،

إن تعربف المعنى صعب جداً ٤ ولكننا نستطيع أن نستخرج صفائه المديزة بالمقارنة بينه وبين الصورة ( Image ). أنظر إلى صورة الفرس ٤ إن هذه الصورة لا تدل على نوع من أنواع الخيل ٤ أو على فوس ما غير معين ٤ بل لدل على فوس معلوم ٤ على فوس جزئي خاص ٤ له لون وطول وشكل وهيئة معينة ٠ أما معنى الفرس فانه بدل بالمكس على جيع أنواع الخيل التي ينطبق عليها هذا اللفظ ٤ فالمنى بتكون إذن من الصفات المشتركة بين كثير من الأفراد ٤ وقد دل عليها كلها لا شتراكها في صفة واحدة أو في مجموع من

الصفات و فالصورة تنطبق إذن على شي واحد بعينه و أما المعنى فينطبق على أفراد كثيرة وود بقال أن اسما مثل سقراط هو اسم جزئي و فما الفرق بين صورته و مناه و فنقول ان صورة سقراط في أشبه شي بصورته الشمسية في لحظة ما و فعي ذات لون وو ضع وخو اصر معينة تابعة لتلك اللحظة التي ار تسمت فيها وأما معنى سقراط فهو مؤلف من مجموع من الصفات الثابية الدالة على شخص هذا الفياسوف و ولقد أصاب المناطقة بقو لهم إن جميع المعانى وحتى الجزئية منها و لا تخاو في مدلولها من صفة كلية و

#### خواص المعالي (1)

لكل معنى صفتان أساسيتان هما الشمول Extension والتضمن Comprehension فالشمول أو الماصدق هو دلالة المعنى على الأفر اد التي بنطبق عليها ، أو كما قال (استورات ميل) على الأفر اد التي تسمّى به ، والتضمن أو المفهوم هو دَلالته على صفة أو مجموع من الصفات المشتركة بين هذه الأفراد ، وقد اطلق المهنى على هذه الصفات لاشتر اك الأفراد فيها ، فالشمول مقصور إذن على الصفات المقومة التي تتخذ أساساً في نعربف الأشهاء أو تصنيفها أو التمديز بينها ،

إِن هاتبن الصفتين تتناسبان تناسباً عكسياً منتظاً بعنى أنه كلا زاد الشمول قل التضمن وبالعصص و فاذا أخذنا وثلاً معنى المثلث كان تضمنه مجموع الصفات التي تدخل في تقويم ذاته و كان شموله محيطاً بجميع أنواع المثلث كالمتساوي السافين و والمنساوي الأضلاع والقائم الزاوية ، فاذا أضفنا إلى مفهوم المثلث صفة جديدة و وهي تساوي السافين وثلا ، فانه لاشك بتبع هذه الزيادة في التضمن نقص في الشمول ، إذ يخرج بهذه الصفة الجديدة جميع المثلثات غير المتساوية السافين ، وهكذا بكون شمول المثلث أعظم من شمول المثلث أعظم من شمول المثلث المنساوي السافين ، وبكون شمول المضلع أوسع من شمول المثلث وكذلك فان شمول الانسان أوسع من شمول السوري ، ولكن تضمن المثلث والسوري أعنى من تضمن المضلع والانسان ، لأن في كل منها صفة جديدة لا وجود لها في الاول ،

<sup>(</sup>١) راجع ــ الجزء الاول ــ ( ص ١٨٥ ــ ١٨٨ ) ٠

#### ومنوح المعاني وغمومها

يختلف وضوح المعاني بحسب وضوح تضمنها ، فاذا كان تضمنها غير معلوم وكان فيها النباس سميت بالمعاني الفامضة «Idées confuses» وإذا كان درجة نسمح بالتمييز بينها ، سميت بالمعاني الواضحة «Idées claires» ، وإذا كان تضمنها معلوماً إلى درجة تسمح بقبيبن عناصر هاالمة و مة سميت بالمعاني البينة «Idées distincles» مثل قولنا العنقاء ، فانه بدل على معنى غامض لا محالة ، وقولنا المنديانة ، فانه بدل على معنى واضح ، لا ننا نستطيع أن نفر ق بينه و بين معاني الاشحار الأخرى ، ولا يصبح المعنى الواضح بينا إلا عند إدراك جميع صفاته المقومة ، فمعنى الحوت واضح عند الصياد، بين عند العالم ، والمعاني البينة هي أقل المعاني عدداً .

#### نصنبف المعاني بحسب الشمول

تنقسم المعاني بحسب الشـمول إلى عامة « Idées générales » و. فردة « singulières » و. فردة « singulières » و. عاني جمع « singulières »

فالمعاني العامة ، و تسمّى أيضًا بالمفاهيم « Concepts » هي التي تطلق على أفر ادكثيرة ، غير محدودة العدد ، كمتنى الانسان ومعنى الطير ، وبالجملة العام هو العنى الذي لايمنع مفهو مه أن بشترك فيه كثيرون (١) .

ومعاني الجمع، هي المعاني التي تدل على عدد معين من الأفراد من حيث هي مجموع محدد كثلاميذ الصف الواحد 6 أو أعضاء المجلس البلدي ، أو جنود فرقة ما 6 أو الحكوا كب السيارة التي تدور حول الشمس .

والمعنى المفرد؟ هو الذي بدل عَلَى شيَّ واحد مفرد بعينه كممنى سقراط وبردى؟ ودمشق ؟ ووقعة اليرموك وغيرها .

وقد بكون استغراق المعاني كماياً أو جزئيًا فيطلق المعنى إذذاك علَى كل الأفراد أو على قسم منها ، و بذكر في أوله طائفة من الألفاظ مثل (كل) و (إلا واحد) و (بعض) وغيرها فنقول كل انسان ، ولا واحد من العلماء ، و بعض الطبر ، فاستغراق المعنى في قولك

<sup>(</sup>١) ابن سينا ، النجاة ، ص ( ـ ٨ ) .

( كل انسان ) هو استغراق كلي ، أما استغراقه في قو لك ( بعض الطير ) فهو استغراق جزئي . وللماني المفردة لا تختلف في ذلك عن المعاني العامة المسوَّرة بلفظ كل ، لأنها لاتدل إلا علَى شيُّ واحد مفرد فلا يمكن أن بكون الاستغراق فيها إلا كليًا .

#### ترتبب المعاني – الجنس والنوع

إذا صنفنا المعاني بحسب الشدول تبين لنا ان بينها ترنيبًا ، وأن بعضها محيط بالآخر احاطة الـكل بالجزء ، مثال ذلك أن معنى الانسان أعمُّ من معنى السوري ، لابل هو محيط به ٤ كما أن مدى السوري أعم من مدنى الدمشق · فالمدنى العام الحيط بالمعاني الأخرى يسمى بالجنس ( Genre ) ، والمدنى المحاط الداخل في المعنى الكلي بسمى بالنوع ( Espèce ) .وقد عرفوا الجنس بقولهم هو كلي بقال على أشياء مختلفة الحقائق والذوات ، وبندرج تحته كليات أخص منه مثل الحيوان الذي بقال عَلَى الانسان والفوس والثوروغيرها •وعرفوا النو عبقو لهم هوكلي بقال عَلَى أفراد مختلفة الذوات داخلة تحت حقيقة واحدة، وبندرج هو نفسه تحت كلى اعم منه (١) · والجنس و النوع اضافيان ، فالنوع نوع بالاضافة إلى الجنس الذي فوقه ، والجنس جنس بالا ضافة إلى النوع الذي تحته ، لذلك يمكن اعتبار بعض الأجناس أنو اعابالاضافة إلى الأجناس التي فوقها ويمكن اعنبار بعض الأنواع أجناماً بالإضافة إلى الأنواع التي تحتها ولذلك أيضًا انقسمت الأجناس والأنواع إلى مر انب ، فينتهي الارتقاء إلى جنس لاجنس فوقه ، ويسمى الجنس المالي أو جنس الأجناس؟ والانحطاط إلى نوع لا نوع تحته ويسمى النوع الأسفل أو نوع الأنواع(٢)و بين هاتين المرتبتين مر انب كثيرة متوسطة نسمي بالأجناس والأنواع المتوسطة ٠ وإذا رتبت المعاني بحسب التضان حصلت على نفس المراتب ، ولكن بشكل معكوس فالمنى الذي كان الأحفل في الترتيب الأول يصبح الأعلى في الترتيب الثاني • ان معنى الجوهر هو جنس عال في التزتيب الأول؟ ومعنى الانسان هو نوع أسفل ٠ أما بحسب التضمن فان معنى الانسان هو الأعلى ومعنى الجوهر هوالأسفل •

<sup>(</sup>١) قال ابن سينا : « الجنس هو المتول على كثيرين مختلاين بالانواع في جواب ما هو » النجاة ( ص ـ ١٣ ) ـ وقال أيضاً: « وأما النوع فهو الكلي الذاتي الذي يقال على كثيرين في جواب ماهو» • النجاة ( ص ـ ١٣ ) •

<sup>(</sup>٢) ـ النجاة ( ص ـ ١٦ ) ٠

#### تصنيف المعاني بحسب التضمن

ننقسم المعاني بحسب تضمنها إلى المعاني البسيطة ( Idées simples ) ، والمعاني المركبة ( Idées complexes ) ، والمعاني المشخصة ( Idées concrètes ) والمعاني المجردة

( Idées abstraites ) ، والمعاني الموجبة ( Idées positives ) ، والمعاني السالبة

( Idées négatives ) ومعاني الحر مان ( Idées négatives )

أما المعاني البسيطة فهي المعاني التي لا تنضمن إلا عنصراً واحداً بسيطاً مقوماً لها كماني الوجود والكيف والشيُّ وغيرها ·

وأما المعاني المركبة فهي التي تتضمن كثيراً من العناصر المقومة كمعاني الانسات والطير ، والغرس والكتاب وغيرها (١) .

والمعاني الشخصة هي التي تنضمن جملة من الكيفيات والصفات كثيرة كانت أو قليلة كمعاني سقر اط والشمس والشلال ·

والماني المجردة هي التي تدل على تصور أو محمول أو علاقة منفصلة عن الأشياء المشتملة على الأشياء المشتملة عليها كمونى الامتداد واللون والتابع وغيرها • .

وأما المعاني الموجبة والمعاني السالبة فهي متقابلة: الاولى تدل على وجود بعض الصفات في الشيّ والثانية على فقد انها ، كماني الأبهض واللا أبيض ، والشجاع ، واللاشعور .

وأما معاني الحومان فعي تدل على الايجاب والسلب مماً عمثل معنى الأعمى فهو لا يقال إلا عكى الموجو داتُكُوْالقادرة عكى الرؤبة · إن هذه المعاني تدل إذن على شيئين الأول هو فقدان بعض الصفات والثاني هو وجود بعضها الآخو ·

<sup>( )</sup> إن قولنا هذا ينطبق على المعاني لاعلى الألفاظ ، فاللفظ المفرد هو الذي يدل على معنى ولا جزء من أجزائه يدل بالذات على حزء من أجزاء ذلك المعنى مثل قولنا الانسان فانه بدل على حتى بسيط وجزآه الان والسان لا يدل بها على أي معنى بسيط أو جزئي ، وأما اللفظ المركب فهو الذي يدل على معنى وله أجزاء كقولنا رامي الحجارة أو سائق السيارة أو أمين السر ، وقد يدل باللفظ المفرد على معنى بسيط ،

#### معبار مسحة المعاني

يشترط في صحة المعاني من الوجهة المنطقية أن لكون خالية من التناقض • فالبحث سيف معيار صحة المعاني يرجع إذن إلى البحث في إمكان اشتمالها على التناقض ، وكيفية المصافها به ، مع ببان الطرق التي يمكن استمالها للكشف عنه •

#### شبهة فلسفية

التناقض و التناقض بقتضي وجود حدين على الأقل كانت المعاني البسيطة بمعزل عن التناقض و المناقض و احد بسيط و الله يعقل أن تشتمل في داخلها على تناقض ما ولا معنى للبحث فيها عن اتفاق الفكر أو عدم اتفاقه مع نفسه و والتناقض إنما يدخل على المعاني المركبة و لا على المعاني البسيطة ولكن كيف بكون ذلك في إن مبدأ عدم التناقض هو القانون الأسامي للعقل و فكيف بتصور العقل معنى مركباً وشتملاً على حدين متناقضين و لماذا يناقض العقل نفسه و كيف بتصور المعاني التناقضة و

لحل هذه الشبهة نقول: لوكانت كل الماني المركبة التي يتصورها العقل بينة لما أمكن وقوعه في المنتاقض و إلا أن العقل بتصور إلى جانب المعاني الواضحة والبينة طائفة من المعاني المركبة الفافضة ويتعقلها من غير أن يحالها ويسوقه التسرع في قبولها إلى الوقوع في التناقض وأكثر هذه العاني الفافضة إنما انتقل إلينا عن طربق اللغة والألفاظ تخفي عناحقيقة المعاني فتضمها إلى بضاعة النكر من غير أن بزتها العقل بميزان صحيح وخبر طربقة لمرفة العناصر التي تنضمنها المعاني هي التحليل وإذا أردنا أن نتجنب الوقوع في التناقض فعلينا أن نحال المعاني تحليلاً عميقا وأن نقايس بين عناصرها مقايسة تامة وأن نفرفها بعد ذلك تعربها صحيحا وأن نحددها ونثبتها وقد يكون هذا العمل سهلاً وقد بكون هذا العمل سهلاً وقد بكون صعباً إلا أن صعوبته أعظم من سهولته ولو كان سهلاً لما الحمل سهلاً وقد بكون صعباً إلا أن صعوبته أعظم من سهولته ولو كان سهلاً لما الخلافية التي لاتزال حتى الآن اختلف العلماء في تعربف المعنى اللانهابة والزمان والحركة و

# الفصل الثاني

## القضايا والاحكام

#### الحنكم والقضبة

الحكم هو التصديق بوجود نسبة مابين المعاني ، وهو يجتمل الصدق والكذب موالفرق بين القضية والحكم كالفرق بين الله فل والمهنى ، فالقضية هي القول الذي بدل به على الحكم، والحكم هو المهنى الذي تفيده القضية ، كل حكم إذن بشتمل على ثلاثة أمور: الأول هو المعنى المحكم عليه ، ويسمى الموضوع (Sujet) ، والثاني هو المعنى المحكوم به ، ويسمى الموضوع (Sujet) ، والثاني هو المعنى المحكوم به ، ويسمى الموضوع والثالث هو إدراك وقوع النسبة بين الطرفين ، أى بين الموضوع والمحمول ، و بدل على هذه النسبة بمرابطة أو فعل (١) .

#### مأهي حفينة النصديق الذي يشخل عليرا لحكم

إن الحكم على أمر من الامور لا بقتصر على القصد بق بوجو د الفسمة بين العاني فحسب بل بتعداها إلى الأشياء الخارجية ؟ فاذا قات : ( الذهب أصفر ) لم بقتصر حكمي على التصد بق بوقوع النسبة بين المعاني الذهنية كمنى الذهب ومعنى الأصفر ، بل بتعداهما إلى التصد بق بوجود هذه النسبة بين الأشياء الخارجية ، وبدل على وجود جسم محسوس في العالم الخارجي منصف بهذه الصنة ، على أن المنطق الصورى لا ببحث في هذه الناحية الخارجية للحكم ، فقد بكون الحكم كذبا كتولنا الذهب أمود ، ولكن المنطق الصورى لا ببحث إلا في التصد بق بوجود النسبة بين المعاني من غسبر أن بهتم بانطباقها أو عدم انطباقها على الأشياء الخارجية ،

<sup>(</sup>۱) « المحمول هو المحكوم به أنه ، وجود أو ليس بموجود لني ٌ آخر ، والموضوع هو الذي بجكم عليه بان شيئاً آخر موجود له ، أوليس بموجود له ، مثال الموضوع قولنا ( زبد ) من قولنا ( زيد كاتب ) ومثال المحمول قولنا (كاتب ) من قولنا ( زيدكاتب )٠» ابن سينا ــ النجاة ــ س ــ ١٩٠

#### ماهي النسبة المصدق بها في الحكم

النسبة التي بصدق بها العقل في الحكم أنواع مختلفة ، فاما أن تكون نسبة مساواة وأما أن تحكون نسبة تشابه أو تباين ، أو نسبة تتابع أو معية ، أو نسبة سببية أو غائبة ، إلا أن المنطق الصورى يرجمها كلها إلى نسبة توافق (Disconvenance) أو عدم نوافق (Disconvenance) أو كا قبل إلى نسبة استغراق (Exclusion) أو عدم استغراق (Exclusion) ويستعين في هذا الارجاع باللغة ، أى بالفعل أو الرابطة أو الاداة ، وهذه الرابطة قد بصرح بها في اللغة العربية وقد لا بصرح ، فإذا صرح بها في اللغة العربية بصرح بها كانت القضية ثنائية كقولك (الذهب أصغر) والرابطة المنطقية تنوب سيف الحسر عبها كانت القضية ثنائية كقولك (الذهب أصغر) والرابطة المنطقية تنوب سيف الحسل عن سائر الأفعال فنةول : (الانسان هو فان) كانقول (الموت بتبع الحياة) ، أو هذا المثلث يختلف عن ذاك ، وادى بقولك بنبع الحياة أن الموت هو تابع للعياة وبقولك (يختلف) أن المثلث الاول هو غير مساو الثاني ، فلنظة هو تنوب إذن عن سائر الأفعال . وهي تسهل عمليات المنطق حتى لقد شبهوا إرجاع النسب المصدق بها في الحكم إلى نسبة وهي تسهل عمليات المنطق حتى لقد شبهوا إرجاع النسب المصدق بها في الحكم إلى نسبة المنون بعملية نوحيد المخرج ، والنتيجة في كلا الحالين واحد ، وهو ما يسميه الرعماية نوحيد المخرج ، والنتيجة في كلا الحالين واحد ، وهو ما يسميه الرعماية نوحيد الحزم ، والنتيجة في كلا الحالين واحد ،

#### مدلول الحكم بحسب الشمول والنضمن

يختلف مدلول الحكم بحسب الشمول والنضمن ، فاذا نظرنا إليه من جهة الشمول دل على استغراق الموضوع في المحمول كقولنا (كل إنسان فان أن فهو بدل على أن جميع افراد الانسان داخلون في معنى الفاني . .

وإذا نظرت إليه من جهة النضمن دلَّ عَلَى حمل صفة عَلَى ، وصوف ، وهذا التأويل هو تأويل ( آرَ سطو ) ، فقد كان يرى أن ، وضوع القضية شيَّ بمكن الحكم عليه ، والن محمولها صفة يحكم بها عَلَى ذلك الشيُّ ، فقولنا (كل انسان فان ) بدل عَلَى أن كل فرد من أفواد الانسان موصوف بالفناء ،

فغي التأويل الأول بدخل الموضوع في المحمول كما يدخل النوع في الجنس، وفي التأويل

الثاني بشتمل الموضوع على المحمول كا بشتمل الكل على الجزء ، وكل تأوبل من هذين التأوباين جائز ، والدليل على صحة التأوبل الأول أنك تقول هذا الجسم المركب أساس أو حمض عمأو هذا النبات خنى الالقاح عمأو هذا الحبوان لبون • وتعني بذلك أن فر داً من الأفراد داخل في نوع من الأنواع ، أو أن نوعًا من الأنواع داخل في جنس أعلى منه. والدابل عَلَىَ صعة النَّاوبِل الثاني أنك تقول هذا الحبر كثيف أو هذا الرجل حكيم ، و تر بد بقولك هذا أن تُحكم عَلَى شيء بشيء آخر هو صفة له، أي أن تحمل صفة عَلَى موصوف • ونحن إنما نؤول أكثر المعاني علَى الطربقة الثانية أي علَى طربقة النضمن ، فقولنا هذا الرجل حكيم بدل على أن محمول القضية صفة ماء وأن موضوعها شيء يمكن الحكم عليه بهذه الصفة ، فليس في حَكَمنا هذا مابدل عَلَى إِدخال معنى الرجل في معنى الحسكيم كما بِقتضيه الشمول ، ومن السهل علينا أن نجد في كل حكم أو ل بحسب الشمول تأو بلاً آخر له بحسب التضمن ، فكما إدل قولنا (الحوت لبون ) عَلَى دخول نوع الحوت في جنس اللبون ، كذلك بدل علَى اتصاف الحوت بصفة اللبون ، ولا يمكن بوجه من الوجو ، إدخال نوع من الأ نواع في جنس من الأجناس إلا إِذا بني ذلك عَلَى معرفة الصفات المقومة لكل منهما • فأحدن طربقة لتأويل الحكم هي إذن طربقة التضمن ، ولكن الفلاسنة المدرسيين قد أُولُوا القضية منذ القرون الوسطى بحسب الشمول، فجعلوا الموضوع جزءًا من المحمول داخلاً فيه ، ووجدوا في ذلك شبئًا من السهولة ، حتى أن بعض المنأخرين قلب المحمول إلى كمية وحول القضايا المنطقية إلى رموز ومعادلات.

كان الرياضي اويلر ( Euler ) \_ في القرن الثامن عشر \_ يستعمل في تأويل الاحكام الاشكال الهندسية فبرمز إلى كل حد من الحدود بدائرة ويدخل هذه الدوائر بعضها في بعض بحسب الشمول فقولنا ( كل ب ح)يدل عليه بدائر تين احداهما داخلة في الا خرى ، وقولنا ( لا شيء من ب ح) يدل عليه بدائر تين عارجيتين وقولنا ( بعض ب ح ) يدل عليه بدائر تين متقاطعتين كها في الاشكال الا تية :

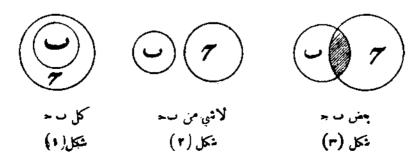

#### تصنيف القضايا

القضية اما أن تحكم على شيء بوجو دآخر فيه، وفي هذه الحالة تسمى موجبة -Affir القضية اما أن تحكم على شيء بعدم وجود آخر فيه، وسيف هذه الحالة تسمى سالبة Negatif و اختلاف القضايا بالايجاب والسلب بسمى اختلافاً في الكيف ( Qualité ) .

والحكم في القضية إما أن بكون واقعاً على جميع أفراد الموضوع ، وفي هده الحالة تسمى القضية كلية ( Universel ) واما أن بكون واقعاً على بعض أفراد المرضوع وفي هذه الحالة تسمى القضية جزئية ( Particulier )، وقد بحكون موضوع القضية شخصاً مميناً فتسمى القضية شخصية أو مخصوصة (۱) ( Singulier ) ، مثل قواك سقراط فيلسوف إلا أن هذا النوع من القضايا بعد من الناحية المنطقية في حكم القضايا الكلية ، وبسمى اختلاف المخصوصة الحكم على كل الموضوع أو على بعضه اختلافاً في الكم ( Quantité ) .

فالقضية تنقدم إذن بحسب الكيف إلى موجبة ومالبة ، كقولك كل انسان فان ، ولبس ولا واحد من الناس بخالد ، وتنقسم بحسب الكم إلى كلية وجزئية كقولك كل سوري شرقي ، وبعض الناس طبيب .

فاذا جمنا بين الكيف والكم حصلنا عَلَى أُربعة أَنواع:

- الكاية الموجبة ( Universel affirmatif ) مثل قو لك كل انسان فان و يرمز لما على سبيل الاختصار بجرفي ( ك ٠ م ) ٠
- ۲ الكاية المالبة ( Universel négatif ) مثل قو لك ليس و لاواحد من البخلاء
   سعيد و يرمز لها بحر في ( ك ٠ س ) ٠
- ۳ الجزئية الموجبة ( Particulier affirmatif ) مثل قولك بعض الناس كا تب ويرمز لها بحر في ( ج ۰ م ) ٠
- ٤ الجزئية السالبة ( Particulier négatif ) مثل قو لك ليس بعض الناس
   بكاتب؟ أو ليس كل انسان بكاتب؟ بل عسى بعضهم ، وير و للما بحرفي (ج٠س) .

<sup>(</sup> ۱ ) «المخصوصة قضية حملية موضوعهاشي جزئي كاكتفولنا زيد كانب وتكون موجبة وتكول سالبة» ابن سينا كالنجاة كاص ( ۱۹ ) •

#### أستغراق الحدني القضية

ولمذه الأنواع المختلفة باعتبار استغراق الحد في القضية عدة قو انين :

إن القضية الكلية موجبة كانت أو سالبة تستغرق موضوعها؟ لأن الحسكم فيها واقع على جميع أفراد الموضوع في حالة الايجاب؟ ومماوب عنها كلها سيف حالة السلب مثل قولك كل حكيم سعيد؟ وليس ولا واحد من البخلاء بسعيد.

٢ - والقضية الجزئية موجبة كانت أو سالبة لا تفيد استغراق موضوعها ، لأن الحسلم فيها واقع على بهض أفر اد الموضوع في حالة الإيجاب ومسلوب عنها في حالة السلب مثل قو لك بعض الناس طبيب ، وليس بعض الناس بكأ تب ٠

٣ – ان استغراق المحمول في كل قضية موجبة بكون جزئياً ٤ لأن الأشارة في هذه القضية لا تكون إلى جميع أفراد المحمول؟ بل إلى ذلك الجزء الذي بساوي افر اد الموضوع؟ فاذا قلت كل سورى شرقي؟ فاني اشير إلى جزء من الشرقيين مشتمل على جميع السوربين؟ أما القسم الثاني من الشرقيين فاني لاأحكم عليه بشيء و كذلك الجزئية الموجبة نعي لا تفيد استغراق محمولها .

٤ – ان استغراق المجمول في كل قضية سالبة هو استغراق تام كلي ٤ لأن الإشارة فيه إنما تكون إلى جميع أفراد الموضوع ٢ فاذا قلت ليس ولا واحد من الناس بخالفر ٢ فافي أخوج كل فرد من أفراد الناس من طائفة الخالدين ٢ وأخرج في الوقت نفسه كل فرد من أفراد الخالدين من دائرة الانسان ٢ فالكلية السالبة نفيد إذن استغراق محمولها ٢ وهذا صحيح أبضاً بالنسبة إلى الجزئية السالبة ٢ لأن الحكم في قولك ليس بعض الناس بكا تب انما بقع على بعض الناس ٢ و يخرج هذا ( البعض) من طائفة الخالدين ٠

#### الاحكام المتحليلية والاحكام التركيبية

تنقسم الأحكام أيضاً بحسب النضون إلى أحكام تحليلية «Jugements analytiques» وأحكام تركيبية ( Jugements synthétiques ) ( كانت ) . فالحكم التحليلي هو الحكم الذي بكون المحمول فيه ذاتياً للموضوع ، أي ، قوماً لماهيته ، كقولنا الجسم فو الحكم التركيبي هو الحكم الذي بكون على عكس ذلك ، أي بكون المحمول فيه غير ذاتي للموضوع ، كقولك ان ظول القطر في هذه الدائرة خمسة أمتار .

وقد سمي الحكم الأول تحليلياً لأنه لا يمكن فهم دات الموضوع إلا إذا فهم أن له ثلك الصفة المقومة ، فانك إذا فهمت ما الجسم وفهمت ما الامتداد ، فلا تفهم الجسم الا وقد فهمت أولاً أنه ذو امتداد .

وقد سمي الحكم الثاني توكيبياً لأنك تفهم ذات الموضوع من غير أن تحتاج \_ف فهمك له إلى تلك الصفة العرضية التي حكمت بها عليه · فان تصور معنى الدائرة لا بلزمهأن بكون طول قطرها خمسة أمتار ·

وعَلَىٰ ذلك فقد بكون الحكم الواحد تحليلياً بالنسبة إلى شخص، وتركبيها بالنسبة إلى آخر، إذا كان الأول عالماً بالصفات المقومة لماهية الشيّ والثاني جاهلاً بها .

#### معيار صحة الاعظم

إِن تقسيم الأحكام إِلى تحليلية وتركيبية يوصلنا إِلى الشبهة الفلسفية التي أشرنا إليها في مبحث الحدود والمعاني، وهي هل إناقض المقل نفسه في الحكم، وإِذا كان إناقض نفسه فكيف بمكننا الكشف عن تناقضه هذا ?

لا نوبد الآن أن نبحث هذه الشبهة بالنسبة إلى الأحكام التركيبية ، لأن المحمول في هذه الأحكام ليس صفة ذاتية للموضوع مقومة له ، فلا تنطبق عليها إذن قواعد المنطق الصوري ، فاذا أردت أن أحقق صحة هذين الحكمين: قطر هذه الدائوة خمسة أمنارة وهذا المعدن حار ، وجب على أو لا أن أقيس طول هذا القطر أو أن ألمس هذا ألمعدن ، أي أن أجرب هذا الأمر تجربباً ، فالأحكام التركيبية لا تحتوي في داخلها على معيار صحتها لأنها مبنية على التجربة ، فهي إذن تابعة للمنطق النطبيق لا للمنطق الصوري ،

أما الأحكام التحليلية فقد بدخل التناقض عليهاً وبخالف العقل معها نفسه ، و بنشأ هذا التناقض عن اسناد محمول إلى موضوع مخالف له ، أو من سلب محمول عن موضوع تتقوم ماهيته منه ، وفي كلا الحالين يخير الانسان بشيّ ، ثم هو من جهـة ثانية بنكره ، وهذا مناقض لأركان العقل هادم لبنيانه .

و إذا قبل كيف بدخل التناقض على هذه الأحكام ، قانا أنه بدخل عليها كما بدخل على المعاني المعاني نفسها ؟ فيحكم الانسان بأمر على آخر قبل أن نتضح له حقيقته ، ويمنعه هذا المغموض من إدراك حقيقة النسبة الواقعة بينها .

وخير طربقة لتجنب التناقض هي التحليل؟ ونعني بذلك تحليل منهوم الحد لمعرفة ما يشتمل عليه من العناصر ؟ ثم مقارنة هذه العناصر بعضها ببعض لإدراك النسب المختلفة الواقعة بينها ؟ فكل حكم بكون محموله داخلاً في تضمن موضوعه فهو حكم صحيح ؟ وكل حكم يسلب عن الموضوع صفة داخلة في تضمنه فهو حكم كاذب ؟ وهذا النناقض هو تنافض داخلي ؟ لأنه بنشأ كما قلتا عن مخالفة المحمول لمعنى الموضوع ؟ كقولك أقطار الدائرة غير متساوبة ؟ وليست الأجسام بذات امتداد .

وقصارى القول أن معيار صحة الأحكام يرجع إلى عدم التناقض ، وهو قانون بسيط بحسب الظاهر، إلا أن اتباعه صعب جداً، ومن أعوص الامور في التفكيد المنطقي تحديد مفاهيم المعاني، والتقيد بها عند استعالها .



## الفصل الثالث

## الاستدلال وأشكال

الاستدلال هو استنتاج قضية من قضية أو عدة قضايا أخرى، أو هو حصول التصديق بحكم جديد مختلف عن الأحكام التي اسننتج منها، ولكنه في الوقت نفسه داخل فيها، متوقف عليها، والعقل يسير في هذا الاستنتاج على مبدأ الهوبة، فاذا كان الاستدلال غير محتاج إلى واسطة سمي بالاستنتاج المباشر، ( Déduction immédiate ) وإذا كان محتاجاً إلى واسطة بازم عنها سمي بالاستنتاج غير المباشر ( Déduction médiate ) .

#### ١- الاستنتاج المباشر

الاستنتاج المباشر هو استخراج صدق قضية أو كذبها ، من صدق أو كذب قضية أخرى من غير أن يحتاج المقل في استنتاج القضية الجدبدة إلى و اسطة ، وبنقسم الاستدلال المباشر إلى نوعين : التقابل( Opposition ) ، والعكس ( Conversion ) .

#### (Opposition des propositions ) اعقابل الفضايا (

القضيتان المتقابلتان هما اللتان تختلفان بالكم أو بالكيف أو بعما معاً ، وموضوعها ومجمولها واحدفي المعنى •

فان اختلفتا في الكم كانتا متداخلتين ( Subalternes ) كالتداخل بين الكلية الموجبة والجزئية الموجبة [ ( ك م ) و ( ج م ) ] ، وبين الكلية السالبة والجزئية السالبة ، [ ( ك س ) و ( ج س ) ] ، فنقول كل انسان فان و بمض الناس فان ، أو نقول ليس ولا واحد من الناس بفان ، وليس بعض الناس بفان ،

وان اختلفتا بالكيف أي بالسلب والايجاب، وكانت كل منها كلية كانتا متضاد لين ( contraires ) ، كالتضاد بين الكاية الموجبة والكلية السالبة [( ك م ) و ( ك س )] فتقول كل انسان فان ، وليس ولا واحد من الناس بفان . و إن اختلفتا بالكيف وكانت كل منهاجزئية كانة اداخاتين تحت النفاد (Subcontraires) كا عي الحال بين الجزئية الموجبة والجزئية السالبة [ (جم) و (ج س) ] كنقول بعض الناس حكيم وليس بعض الناس بحكيم ٠

وان اختلفتابالكم والكيف مما كانتا متناقضة بن كما هي الحال بين الكاية الوجبة والجزئية السالبة [ ( اك م ) و ( ج س ) ] أو بين الكاية السالبة والجزئية الموجبة [ ( اك س ) و ( ج م ) ] ، فتقول كل حكيم سعيد ، وليس بعض الحكيم بسعيد ، وتقول لبس ولا واحد من الناس بخالد وبعض الناس خالد ، وقد أوضحنا تقابل القضايا بالشكل الاتي :

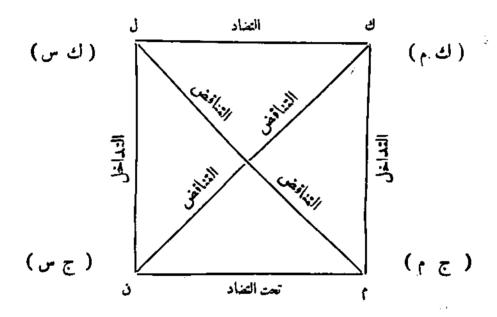

نفاب الفضابا شكل (٠)

#### فوانبئ تفابل الفضابا

﴿ آ - لنذكر أولاً قوانين النداخل بين (ك م) و (ج م) منتقابين من (ك م) في هذه الحالة اما أن تكون (ك م) صادقة واما أن تكون كاذبة وان كانت صادقة كانت (ج م) صادقة أيضاً وثال ذلك إذا صدق قولنا (كل انسان فان ) صدق أيضاً كانت (ج م) صادقة أيضاً وثال ذلك إذا صدق قولنا (كل انسان فان ) صدق أيضاً كانت (ج م) صادقة أيضاً وثال ذلك إذا صدق قولنا (كل انسان فان ) صدق أيضاً كانت (ج م)

قولنا ( بعض الناس فان ) ؟ اما إذا كانت كاذبة ، فاننا لانستنتج شيئًا عن صحة أوكذب الجزئية الموجبة المتداخلة معها ٤ مثال ذلك إذا كان قولنا (كل انسان حكيم) كاذبًا، فاننا لا نستطيع أن نحكم بشيء على بعض الناس ٤ فقد بكون بعض الناس حكيمًا وقد لا بكون ٠

لننتقل الآن من (جم) إلى أختها (ك م) ، فان كانت (جم) صادقة فانتا لا نستنتج شيئًا عن صدق أو كذب الكلية الموجبة (ك م) مثال ذلك إذا صدق قولنا (أن بعض الأزهار لها رائحة زكية ) فاننا لا نحكم بشي على كل الأزهار فقد بكون لها كلها رائحة زكية وقد لا بكون م

أما إذا كذبت الجزئية الموجبة (ج م) فتكذب بالضوورة الكلية الموجبة المنداخلة معها ، مثال ذلك إذا كذب قولنا ( بعض الناس كامل ) ، كذب معه قولنا ( كل انسان كامل) ، فللقضايا المتداخلة ، موجبة كانت أو سالبة ، قانونان أساسيان :

- ا إِذَا كَانْتَ الْكُلِّيةُ صَادَقَةً كَانْتُ الْجَزَّئِيةُ المُتَدَاخَلَةُ مَمَّهَا صَادَقَةً وَلَا عَكُسُ
- ٢ إذا كانت الجزئية كاذبة كانت الكلية المتداخلة معها كاذبة ولاءكس ٠
  - أما قوانين النصاد فعي كما بلي :
  - ﴿ إِذَا كَانَتَ إِحْدَى الْكَلِّيمَانِ المُنْصَادِتَيِنَ صَادَقَةً كَانْتَ الثَّانِيةَ كَاذَبَةَ بِالضُّوورةُ
    - وإذا كانت كاذبة فانك لا تستناج شيئًا عن صدق أو كذب القضية المضادة ·

فالقضيتان المتضادتان لاتصدقان مما ، ولكن يجتمل أن تكذبا مما عمثال ذلك : إذا كانت (ك م) صادقة كانت (ك س) كاذبة ، أي إذا صدق قولنا (كل انسان فان ) كذب قولنا (ليمي ولا واحد من الناس بفان ) ، وإذا كانت (ك م) كاذبة احتمل وقوع المكذب أيضاً في (ك س) ، فالقضيتان (كل انسان طبيب) ، (وليس ولا واحد من الناس بطبيب) كاذبتان .

ع ج - وأما قوانين الدفول نحت النضاد أي النقابل بين (ج م) و (ج س) فهي كما إلى :

إذا كانت إحدى الجزئيتين كاذبة كانت الثانية صادقة ، وإذا كانت صادقة فانك لا تستنج شيئًا عن صدق أوكذب القضية الثانية ، فالقضيتان الداخلتان تحت التضاد لاتكذبان

معاً ولكن يحتمل أن تصدقا مماً عمال ذلك : إذا كانت (جم) كاذبة كانت (جس) ما ولكن يحتمل أن تصدقا مماً عمال ذلك : إذا كانت (جم) صادقة على إذا كذب قولنا ( لبس بعض الانسان كامل) عوإذا كانت (جم) صادقة أمكن أن تصدق أيضاً (جس) ، فالقضيتان ( بعض الناس كانب) و (لبس بعض الناس بكانب) صادقتان .

٤ - وأما قوانين النّاقض : أي قوانين التقابل بين (ك م) و (ج س) وبين
 (ك س) و (ج م) فهي على الوجه الآتي :

إذا كانت إحدى ها تين القضيئين صادقة ، كانت القضية المناقضة لها كاذبة بالضرورة فلا تصدقان مماً ولا تكذبان ، فاذا صدقت إحداهما كذبت الآخرى وبالمكس ، مثال ذلك : إذا صدق قوانا (كل انسان فان )كذب قولنا (ليس بعض الناس بفان ) وبالمكس وهكذا في كل قضيتين مذاقضين ،

إِن جميع هذه القواعد ترجع كما لايخني إلى مبدأ الهوبة ولوازمه •

- مكس الفضايا (Conversion des propositions) - عكس الفضايا

والقسم الثاني من الاستنتاج المباشر هو المكس، وهو استنتاج بنتقل فيه العقل مباشرة من الحكم بصدق فضية أخرى مختلفة عنها، وقد عرفوا العكس بقولهم هو وضع كل من طرفي القضية موضع الآخر، فيصير الموضوع مجولاً والمحمول موضوعاً مع بقاء السلب والايجاب بجاله والصدق والكذب بجاله والثير ط العام الذي يجب المنقيد به لكي بكون المكس صحيحاً، هو أن لا بكون مدلول القضية المعكوسة أوسع من مدلول النضية الأصلية، وأن بكون للحدود في كل منها استفراق واحد،

#### قواعد العكس

لنطبق الآن هذا الشرط العام عَلَى عكس القضايا الأربع: الكاية الموجبة، والكلية السالمبة، والجزئية الموجبة، والجزئية السالمبة .

الكاية الوجية: (ك م) تنمكس جزئية .وجبة (ج م) 6 قاتا إذا قلنا (كل انسان . وجبة (ج م) 6 قاتا إذا قلنا (كل انسان . وحبة (ج م) 6 قاتا إن كل انسان . وحبة (ج م) 6 قاتا إن كل انسان ، وحبة (أن في ذلك مخالفة الشرط الممام الذي قدمناه ، وهو أن بكون الحدود . في متحرك انسان ، وهو أن بكون الحدود . في متحرك انسان ، وهو أن بكون الحدود . في متحرك انسان ، وهو أن بكون الحدود . في متحرك انسان ، وهو أن بكون الحدود . في متحرك انسان ، وهو أن بكون الحدود . في متحرك انسان ، وهو أن بكون الحدود . في متحرك انسان ، وهو أن بكون الحدود . في متحرك انسان ، وهو أن بكون الحدود . في متحرك انسان ، وهو أن بكون الحدود . في متحرك انسان ، وهو أن بكون الحدود . في متحرك انسان ، وهو أن بكون الحدود . في متحرك انسان ، وهو أن بكون الحدود . في متحرك انسان ، وهو أن بكون الحدود . في متحرك انسان ، وهو أن بكون الحدود . في متحرك انسان ، وهو أن بكون الحدود . في متحرك انسان ، وهو أن بكون الحدود . في متحرك انسان ، وهو أن بكون الحدود . في متحرك انسان ، وهو أن بكون الحدود . في متحرك انسان ، وهو أن بكون الحدود . في متحرك انسان ، وهو أن بكون الحدود . في متحرك انسان ، والنسان ، والنسان ، والنسان ، وهو أن بكون الحدود . في انسان ، والنسان ، والنسا

المعكس استفراق واحد ، إن استفراق المحمول في الكاية الموجبة هو استغراف جزئي فقولنا (كل انسان فان م) بفيد أن كل انسان هو بعض الفاني لاكل الغاني ، فاذا عكست هذا القول وجب عايك ، أي بكون العكس صحيحًا ، أن يبق استغراق الموضوع في القضية المعكوسة كما كان عليه عندما كان محمولاً في القضية الأصلية ، ويسمى هذا النوع من العكس بالعكس العرضي أو عكس التحديد ، ولا بشذ عن هذه القاعدة العامة إلا حالة واحدة ، وهي الحالة التي تكون فيها الكلية الموجبة دالة على الحد ، لأن الموضوع والمحمول في المحد بكونان متساوبين في الشمول ، فالكلية الموجبة الدالة على الحد تنه كس كلية ، وجبة مثل قولنا : (كل انسان حيوان ناطق) و (كل حيوان ناطق انسان) ،

٢ - و الكارية السالية: (ك س) تنه كس مثل نفسها ؛ فانا إذا قلنا (ولا واحد من الناس بكامل) صدق قولنا (ولا واحد من الكامل بانسان) ، فني هذه الحالة ببتى استفراق الموضوع والمحمول في القضية المحكوسة على حاله كما كان في القضية الأصلية ، ويسمى هذا المحكس بالعكس الكامل ( Conversion parfaite ) .

٣- والجرئية الموهيم: (ج م) تنعكس جزئية موجبة (ج م) مثل قولك:
 ( بعض الانسان حكيم) و(بعض الحكيم انسان ) ٤ وهذا العكس صحيح لأناستغراق الحدود في القضية المحكوسة لا يختلف عما كان عليه في القضية الأصلية .

ع - والجزئة السالبة: (ج س) لاتنعكس بصورة فانونبة عليس إذا صع قولنا (ليس بعض الأنسان بكاتب بانسان) علي بعض الأنسان بكاتب) وصدق عجب أن بصدق (ليس بعض الكاتب بانسان) وذلك لأن استفراق المحمول في الجزئية السالبة هو استغراق كلي ع أما استفراق الموضوع فهو لا فهو استغراق جزئي وذاذا أمكن تصيير المحمول موضوع فلا يكن جعل الموضوع محمولاً لأنه لا يجوز في الاستنتاج الصوري الانتقال من الجزئي إلى الكلي عوه في المفافون العام الذي اشترطنا فيه أن بكون للحدود في كلمن القضيتين الأصلية والمعكوسة استغراق واحد ع فاذا عكست القضية (ليس بعض الانسان بجكيم) وقلت (ليس بعض الحكيم بانسان) خالفت القانون العام لأن استغراق الموضوع (وهو الانسان) في القضية الأصلية بانسان) خالفت القانون العام على أن

الفلاسفة قد وجدوا طربقة لمكس الجزئية السالبة ، وهي طربقة غير مباشرة يسمونها بطوبقة الابدال ( Contraposition ) ، وهي أن يستبدل بالجزئية السالبة جزئية موجبة معادلة لها ، وأن تعكس هذه الجزئية الموجبة وفقاً لقو اعد العكس ، فاذا أردنا أن نعكس القضية ( ليس بعض الحبو ان فقرياً ) قلنا أولاً ( بعض الحبوان لافقري ) ثم عكسنا هذه القضية المعدولة (۱) جزئية موجبة مثلها ، فنقول ( بعض اللافقري حيوان ) .

وأعظم قواعداله كس قيمة من الوجمة المنطقية القاعدة الأولى ، أي قاعدة الحكاية الموجبة ، لأن كثيراً من أخطائنا بنشأ عن عدم النقيد بها ، فنمكس القضايا الكاية من غير تحديد ، حتى لقد قال ( بين Bain ) في كتاب المنطق اننا كثيراً ما نعكس القضايا الكلية مثل نفسها فنقع في الخطأ ، مثال ذلك أننا نقول كل الأشياء الجميلة ، ملائمة ، تتم نعكس هذه القضية فنقول : كل الأشياء الملائمة جميلة ، وهذا خطأ ، فينبغي لنا إذن أن ننتبه إلى دوابط المعاني ، وأن نتبع قواعد المنطق للا بتعاد عن الخطأ ،

#### ٧ – الاستنتاج غير المباشر أوالقياس

الاستنتاج غير المباشر هو الاستفتاج الحقبتي، لأنه انتقال من قضيتين أو عدة قضايا إلى قضية ثالثة تسمى نتيجة، والعقل بلجأ إليه في الأحوال التي بكون فيها الاستفتاج المباشر غير ممكن، وأحسن مثال لهذا الاستفتاج القياس (Syllogisme)، وهو قول مؤلف من أقوال إذا وضعت لزم عنها بذائها لا بالعرض قول آخر غيرها اضطراراً.

وكل قياس بكون عن ثلاث قضايا ؟ أي عن ، قد متين ونتيجة ؟ والمقد منان تشتركان في حد ؟ وتفتر قان في حد ين ؟ فتكون الحدود ثلاثة ؟ ومن شأن المشترك فيه أن يزول عن الوسط ؟ ويربط مابين الحدين الآخرين ، مثل قولنا : كل انسان فان ي وسقواط انسان فسقواط فان ي ك فالحدود الثلاثة هي فان ي وانسان ؟ وسقواط ، والحدان اللذان نجهل ار نباطها هما سقواط والفاني ؟ والحد المشترك الذي كشف لنا عن هذا الارتباط هو الانسان

<sup>(</sup>١) « وأما القضية المعدولة فهي التي موضوعها أو محولها اسم غير محصل كقولك اللاانسان أبيس أو الانسان لاأبيض » ان سينا ، النجاة ، ص ( ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٣) بين ( Bain ) كتاب المنطق Logique: الترجة الفرنسية س ١٦٨

فسقراط فان لأنه انسان، والانسان متكر رمتوسط، والفاني وسقراط لم بتكر را والنتيجة (Moyen terme) إنما تجتمع منها، فالمتكر ربسمى الحد الأوسط (Conclusion) والباقيان يسميان الطرفين و فالحد الذي تربدأن يصير محمول النتيجة يسمى الحد الأصغر (Petit terme) والذي تربدأن يصير محمول النتيجة يسمى الحد الأكبر (Premisse majeure) والذي تربدأن يصير محمول النتيجة يسمى الحد الأكبر (Prémisse majeure) والمقدمة التي فيها الحد الأكبر تسمى الكبرى (Prémisse mineure) والمتي فيها الحد الأكبرى (Prémisse mineure)

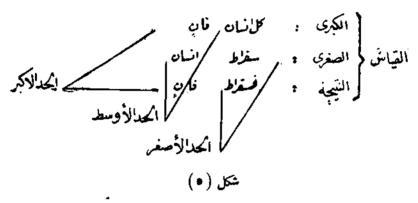

آلية الفياس • - قلمنا أن الحد الأوسط يزول في النتيجة بعد أن بربط مابين الحد الأكبر والحدالاً صغر ؛ فوظيفته إذن مقصو رة عكى ربط الطرفين ؛ ولكن المنطقيين قد بينوا لنا أن هذه الوظيفة تختلف بحسب تأ وبل القياس •

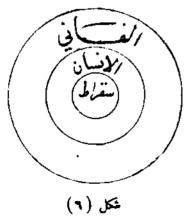

ا حاثاً وبل القياس بحسب الشمول - - الفرنا إلى القياس من جهة الشمول كان تأ وبله عكى الوجه الآتي : ان الحد الأوسط في مثالنا السابق عوهو الانسان كا داخل في شمول الفافي كو الحد الأصغر كوهو سقراط كاخل في داخل في شمول الفافي كو الحد الأصغر كوهو سقراط فاخل في داخل في شمول الانسان كإذن سقراط داخل في المناس المناس

شمول الفاني • ويمكن ايضاح هذا الارتباط بالشكل (٦)

فالمبدأ الذي يستند إليه القياس هو المبدأ القائل : مايصدق على الجنس يعمدق على الخيس المبدق على المبدأ الذوع وعلى جميع أفراه ، والذالم بدخل الحدالاً صغر في شيمول الحد الأكبر كانت

النتيجة سلبية، وكان المبدأ الذي يستند إليه القياس إذ ذاك عكم المبدأ الأول، وهو ما بكذب بالنسبة إلى الجنس بكذب بالنسبة إلى النوع أيضًا.

و هذه الحالة هي الحالة العامة ؟ إلا أنه قد بكون للحدود كلها أو لحدين منها علَى الأقل شمولُ واحد ؟ وذلك عندما بكون الحد الأوسط تعربها لأحد الطرفين .

وشبيه بهذا القياس الذي اوَّلناه بحسب الشمول ، القياس الذي تكون الرابطة فيه رابطة مساواة أو عدم مساواة ، ونعني بذلك القياس الرياضي مثل قولنا :

$$(---1)$$
  $(--1)$   $(--1)$   $(--1)$   $(--1)$   $(--1)$   $(--1)$   $(--1)$   $(--1)$   $(--1)$   $(--1)$   $(--1)$ 

وبد بهي أن المبادئ التي تستند إليها هذه الأقبسة إنما هي نتائج مباشرة لمبدأ الهوبة (Principe d'identité) ، وهي : الكميتان المساوبتان لكمية ثالثة متساوبتان، والكميتان المساوية إحداها كمية ثالثة والأخرى لاتساويها تكونان غير متساوبتين .

٣ - تأوبل القياس بحسب التضون - و إذا نظونا إلى القياس من جهة التضون كان تأوبله على الوجه الآتي: إن سقر اطشخص بمكن الحكم عليه بصفتين ها الانسان والفاني فالانسان جزء من مفهوم الانسان ع فالفاني إذن جزء من مفهوم سقراط ع والفاني جزء من مفهوم الانسان ع فالفاني إذن جزء من مفهوم سقر اط ع فكأن هناك رابطة طبيعية بين الانسان والفاني بمدى أن وجود الأولى يستلزم وجود الثاني اضطراراً ع والمبدأ الذي بستند إليه القياس بحسب هذا التأوبل هو المبدأ الآتي: ( I'ictum de continenti et contento ) ع إن جزء الجزء هو جزء من الكل ع وما كان غير داخل في أحد أجزاء الحكل فلا بدخل في الكل ع وما كان غير داخل في أحد أجزاء الحكل فلا بدخل في الكل ع.

إن المبدأ الأول من هذين المبدأين بنطبق على القياس عندما تكون النتهجة موجبة والمبدأ الثاني بنطبق عليه عندما تكون النتيجة سالبة ·

و يمكننا ايضاح بعض الأقيسة الأخرى على هذه الطربةة أيضاً كالأقيسة المشتملة في معناها على التوافق أو المعية ، وبكون تأوبل هذه الأقيسة مستنداً في هذه الحالة إلى المبدأ الذي ذكره ( سنورات ميل) بقوله: إن الأشياء الموجودة مع شي واحد موجودة مماً والشيئان اللذان بكون أحدها موجوداً مع شي ثالث ، والآخر غير موجود مه ، بكونان غير موجود بن مماً .

### قو اعداانیاس

ماهي الشر ائط العامة لكي بكون القياس منتجا ? •

لقد بحث فلا سفة القرون الوسطى في هذه الشرائط بحثًا مطولاً ؟ واستنتجوا من مباحثهم هذه جملة من القواعد ، ثم جمعوها في القواعد الآتية : أربع منها تنطبق على الحدود ، وأربع على القضايا .

## قواعد الحدود

الحد الأصغر ؟ إن هذه القاعدة الأولى هي نتيجة طبيعية لتعربف القياس ، لأنه لوكان والحد الأصغر ؟ إن هذه القاعدة الأولى هي نتيجة طبيعية لتعربف القياس ، لأنه لوكان في القياس حدان فقط ، لانقلب إلى امتنتاج مباشر كا في حالتي التقابل والعكس ، ولو كانت الحدود أكثر من ثلاثة لامكن إرجاعها إلى ثلاثة ، أما إذا تعذر إرجاعها إلى ثلاثة في لائدل على قياس حقيق .

٢ - يجب أن يزول الحد الأوسط عن النتيجة ، وقد بينا هذه القاعدة عندما قاداً أن وظيفة الحد الأوسط هي ربط الحد الأصغر بالحد الأكبر ، فاذا قام بوظيفته هذه بطلت الحاجة إليه .

" - يجب أن بكون استفراق الحد الأوسط تامًا في واحدة من المقدمة بين على الأقلى و الحدة من المقدمة بين على الأقلى و الحد الأوسط هو حلقة الاتصال بين الأكبر والأصغر ، فلا يصح الاستدلال به و إلا إذا كان مستفرقاً في واحدة من المقدمة بين على الأقل استغراقاً تاماً ، أما إذا كان الأمر على على عكم عكم من ذلك ، أي إذا كان الحد الأوسط غير مستفرق في واحدة من المقدمة بين على الأقل جاء في أحد أجزائه موافقاً للحد الأكبر، وفي أحد أجزائه الأخرى موافقاً للحد الأصغر، فلا بتم الارتباط بين الطرقين لهدم وجود مقياس مشترك بينها واشتمل القياس في هذه الحالة على أربعة حدود لا على ثلاثة ،

٤ - يجب ألا بكون استغراق الحدود في النتيجة أكثر من استغراقها في المقدمات لأنه لوكان الأور على عكس ذلك ، لاختلنت كمية الحدود في النتيجة عما كانت عليه في المقدمات ، وأصبحت المقدمات نفسها غيرمفيدة للنتيجة ، ثال ذلك : كل رذبلة مذمومة .

والمباراة ليست برذبلة ، فهي إذن ليست بمذمومة ، إن النتيجة في هذا القياس لا نازم عن المقدمتين ، لأن استفراق الحد الأكبر (مذمومة )كان في الكبرى جزئيا ، فأصبح في النتيجة كلياً .

## فواعد الفضابا

ا - من مقدمة بين سالبتين لابنتج شي ، و مهنى ذلك أنه يجب أن تكون واحدة من المقدمتين على الأقل موجبة ، ولو لم تكن إحدى المقدمتين ، وجبة لما كان هناك حد أوسط بالمهنى الصحيح ، يربط أحد الطرفين بالآخر ، لأن الكبرى السالبة تمنع دخول الحدالا وسط في الأكبر ، والصغرى السالبة تمنع دخول الحد الأصغر في الأوسط ، فيصبح الحد الأوسط بذلك بعيداً عن الطرفين ، فلاقياس إذن عن سالبتين .

٣ -- من موجبتين لابنتج قضية سالبة ، وفي الحق أنه إذا كانت المقدمة الأولى تحكم بوجود رابطة بين الحد الأوسط والحد الاكبر ، وكانت المقدمة الثانية نقرر وجود الارتباط بين الحد الأصغر والحد الأوسط ، فليس من المعقول أن بنتج عن ذلك الاسناد نفي ارتباط الحد الأصغر بالحد الأكبر في النتيجة .

٣ - من جزئيتين لا بنتج شي ؟ وذلك لأن الأمر لا بعدو إحدى الأحوال الثلاث الآئية ؟ فاما أن تكون المقدمتان جزئيتين موجبتين ؟ فلا انتاج أعدم وجود حد أو سط مستفرق فيها ؟ وهذا مخالف أيضاً للقاعدة الثالثة من قواعد الحدود ؟ وأما أن تكون المقدمتان جزئيتين سالبتين ؟ فلا انتاج لمخالفة ذلك للقاعدة الأولى من قواعد القضايا ؟ واما أن تكون إحدى المقدمتين جزئية ، وجبة ؟ و' ثانية جزئية سالبة ؟ فلا انتاج أيضاً ؟ لأنك لا تستطيع أن قستنتج من قولك بعض الناس حكيم ؟ ولبس بعض الناس سعيداً ؟ أبة علاقة بين حكيم وسعيد .

النتيجة في جميع الأحوال تذبع الأضعف و الأخس في الكم وفي الكيف اومعتى ذلك أنه إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة كانت النتيجة سالبة ؟ وإذا كانت جزئية كانت النتيجة جزئية ؟ في الحالة الأولى تكون النتيجة سالبة ؟ لأنه إذا وافق أحد الحدين (منطق \_ ٥)

الحد الأوسط، وخالفه الحد الآخر ، وجب أن يخالف كل من الحدين الآخر، ومعنى مخالفة الحد الأصغر للأكبر أن النثيجة لكون سالبة، وفي الحالة الثانية تكون النتيجة جزئية لأنه لا يمكننا الحكم على الكل بما حكمنا به على الجزء، وفي مخالفة هذه القاعدة الحلال بشرائط الاستغراق .

## اشكال الغياس وضرور

للقياس أربعة أشكال: وهي تختلف بحسب موقع الحد الأوسط في المقدمتين •

ا خان كان الحد الاوسط موضوعاً في الكبرى و محمولاً في الصغرى سمي ذلك الافتران شكلاً أولاً ، مثل قولنا كل انسان فان ، وسقراط انسان ، فسقراط فان .

٢ - وان كان الحد الأوسط محمولاً في المقدمتين سمي القياس شكلاً ثانياً ، ثل قو لنا
 كل عادل كويم ولاواحدمن الطاعين بكريم ، فليس و لا واحد من الطاعين بعادل .

٣ - وان كان الحدد الأوسط موضوعاً في المقدمة بن سمي القياس شكلاً ثالثاً ٢٠ شل
 قولنا : كل حكيم سعيدو كل حكيم حر ٢ فبعض الحر سعيد ٠

وان كان الحدالاً وسط موضوعاً في الصغرى و محمولاً في الكبرى سمي القياس شكلاً رابعاً مثل قوانا : كل عادل كريم و ليس ولا واحد من الكرماء بطاع ؟ فليس ولا واحد من الطباعين بعادل .

ولكن آرسطو لم بقبل من هذه الأشكال الأربعة إلا الاشكال الثلاثة الاولى و فكان بقول أنه يمكن عكس قضايا الشكل الاول وتبد بل حدوده للحصول على صور جدبدة للقباس المحيث يصبح الحد الأوسط محمولا في الكبرى وموضوعاً في الصغرى فاستخرج فلاسفة القرن الخامس عشر من ذلك شكلاً رابعاً للقياس وسنبين بعد قليل كيف يمكن إرجاع ضروب الاشكال الثلاثة الأخيرة إلى ضروب الشكل الأول و

ضروب القياس • - أما ضروب القياس ( Modes du syllogisme ) فهي ناشئة عن اختلاف القضايا في السكم والكيف فاذا اجتمعت القضايا ثلاثاً ثلاثاً كانت قر ائن كل شكل كبيرة جداً ، ولبيان ذلك نسمي السكلية الموجبة (ك) ، والكلية السالبة (ل) ، والجزئية السالبة (ن) ، فاذا جمانا المقدمة الكبرى كلية موجبة ، حصانا على الضروب الآتية :

وهي (١٦) ضرباً ، ونحصل أيضًا على ١٦ ضرباً بجمل ( ل ) مقدمة كبرى 4 وعلى ١٦ ضرباً أبضًا بجمل ( ن) مقدمة كبرى ، وعلى ١٦ ضرباً أبضًا بجمل ( ن) مقدمة كبرى ، وعلى ١٦ ضرباً أبضًا بجمل ( ن) مقدمة كبرى .

فل كل شكل من الأشكال ٦٤ ضرباً ولما كانت الأشكال أربعة كان عدد الضروب الممكنة ٢٠٦ و إلا أن هذه الضروب ليست كلها منتجة و فالمنتج منها في الشكل الأول أربعة ضروب وفي الشكل الثاني أربعة ضروب ، وفي الثالث سنة ضروب ، وفي الشكل الرابع خمـة ٠

الشكل الأول: ك ك ك - ل ك ل - كم م - ل من ٠

الشكل الثاني: ل ك ل - ك ل ل - ل من - كنن ٠

الشكل الثالث: كك م - مك م - ك م م - لكن - نكن - لمن

الشكل الرابع: ك ك م - ك ل ل - م ك م - ل ك ن ٠

فالضروب المنتجة هي إذن ( ١٩) ضربًا ، ولسنا نستطيع أن تدرسها كلها في هذا المختصر فنقتصر إذن عَلَى ضروب الشكل الأول ، وهي كما قلنا أربعة :

|                                  | الثال                                                   | الر مو                                                                                    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| }<br>فسقراطةان ٍ                 | کلانسالرفان.<br>وسقراط فان                              | الفرب الأول : (ك ك ك ) – كل ب ح } فكل 5 ح<br>وكل 5 ب                                      |
| يم} فالا شيء بما هو<br>جسم بقديم | لاشي <sup>م</sup> ما هو <b>،</b> ؤلف بقد<br>كل جسم مؤلف | الفرب الناني : ( ل ك ل ) →الاشي من{ لاشي من و -                                           |
| <b>}</b> فيمضالانسانسيد          | كل عادل سعيد<br>جنس الانسان عادل                        | الفرب الثالث : (ك م م ) - كل د ح }<br>بعض؟ د } أباش ؟ ح                                   |
| }<br>فلیس کل انسان بسمید         | لاشي مما هوطالم بسعيد<br>بعض الانساق طالم               | الفرب الرابع: ( ل م ن ) - لاشي من من مرا الرابع: ( ل م ن ) - لاشي من من مرا الرابع كل 5 ب |

والسبب في عدم صحة جميع الضروب الممكنة أنها تجيء مخالفة لقو اعد القياس التي قدمنا ذكرها ؟ مثال ذلك : أن القياس (كل ك) ليس صحيحاً لأنه مخالف للقاعدة الرابة من قو اعد القضايا ؟ والقياس (كم ك) ليس صحيحاً لأنه مخالف لنفس القاعدة ، والقياس (كك ل) ليس صحيحاً لأنه مخالف للقاعدة الثانية من قو اعد القضايا .

ارجاع الأشكال كلها إلى الشكل الأول • - كان آر مطوبقول أن الشكل الأول وحده هو الكاول، أما ضروب الشكل الأخرى فيمكن إرجاعها إلى ضمروب الشكل الأخرى فيمكن إرجاعه إلى القياس (لكل) الأول مثل القباس (لكل) من الشكل الثاني ، فانه يمكن إرجاعه إلى القياس (لكل) من الشكل الأول ، والدلبل على ذلك أن هذا القياس بنضمن ثلاث فضايا مثل فولنا:

الكبرى (ك) - كل الكواكب الثابتة مضيئة بنفسها ٠

الصغرى (ل) - ليس ولا واحد من الكواكب السيارة مضيئًا بنفسه ٠

النتيجة (ل) – إذن ليس ولا واحد من الكواكب السيارة بكوكب ثابت.

فاذا عكسنا الصغرى وجعلناها كبرى، وعكسنا النتيجة حصانا على القياس (لكل) من الشكل الأول ، مثل قولنا :

الكبرى (ل) - لاشيء مما هو مضيُّ بنفسه بكوكب سيار ٠

الصغرى (ك) - كل الكواكب الثابتة مضيئة بنفسها •

النتيجة (ل) - ليس و لا واحد من الكواكب الثابتة بكوكب سيار ٠

استقلال الأشكال الثلاثة الأولى - غير أن الفلا سفة التأخرين قالوا باستقلال الأشكال الثلاثة الأولى بعضها عن معض فمها قاله لا شايه (Lachelier): ان البرهان الأشكال الثلاثة الأولى بعضها عن معض التجربي، فاذا كان البرهان عقليا كان ارتباط الحد الأوسط بالمحمول على الوجه الآتي: فاما أن بكون الحد الأوسط بقدماً على المحمول، وفي هذه الحالة ننتقل من القول بالمقدم إلى القول بالتالي، مثل حكمنا على سقواط بالفناء لا تصافه بصفة الانسان ، فالانسان هو القدم والفاني هو التالي، وبازم عن وجود أو عدم وجود الأول، وجود الأول، وجود أو عدم وجود الثاني،

واما أن بكون الحد الأوسط تالياً للمحمول وفي هذه الحالة ننتقل من سلبالتالي إلى ساب المقدم مثل قولنا (كل عادل كريم) ، فان الكرم صفة مقومة للمدل ، وبازم عن ذلك أنه إذا سلب الكوم عن شخص سلب عنه العدل أيضًا ، فاذا كان الحد الأوسط في البرهان العقلي مقدمًا على المحمول كان القياس من الشكل الأول ، و إذا كان تاليًا كان القياس من الشكل الثاني ، والنتيجة فيها مرتبطة بالمبدأ ارتباطاً ضروريًا .

وان كان البرهان تجريبياً كان ارتباط المحمول بالموضوع مستنداً إلى مثال مشخص مثل ارتباط الانسان بالفاني وارثباطه بالعقل ، فهو بدل على أن الفناء والعقل قد يجتمعان معاً في بعض الأمثلة ، فتكون النتيجة جزئية ، وبكون القياس من الشكل الثالث .

ولاحاجة إلى الشكل الرابع لأن الأشكال الثلاثة الأولى قد تضمنت جميع أنو اع البوهان · ومما قاله (غوبلو Goblot ) أن أشكال القياس لاتختلف بحسب مواقع الحدود في المقدمتين ، بل تختلف بعضها عن بعض بحسب وظيفة الحد الأوسط في كل منها ·

فان كان القياس من الشكل الأول كان الحد الأوسط مِفساً متصور آبحسب الشمول وكانت الكبرى كلية عامني أن استفراق الحد الأوسط بكون فيها كلياً عولوكان الأمر على خلاف ذلك عليه من الحد الأوسط أفراد لارابطة بينهم وبين المحمول عولاً مكن أن يكون الحد الأصغر أحد هؤلاء الأفراد عوفي هذه الحالة بكون القياس غير منتج وأكثر ضروب الشكل الأول انما تكون شرطية مثل قولنا : إذا كان الحيوان البوناً ، كان تنفسه رئوياً ، والنوس لبون فتنفسه إذن رئوي .

وإن كان القياس من الشكل الثاني كان الحد الأوسط كبغية الرصفة ، اعني أنه بكون متصوراً بحسب النضان، وتكون النتيجة سلبية ، لأن القياس في هذه الحالة يرمي إلى رفع الحد الأصغر عن الحد الأكبر ، اما لعدم اتصافه بصفة مقومة للحد الأكبر (وهي الحد الأوسط) ، وأما لاتصافه بصفة لاوجود لها في الحد الأكبر (۱) ، إن أكثر ضووب الشكل الثاني شرطية أيضاً ،

و إن كان القياس من الشكل الثالث ، كان الحد الأوسط موضوعاً ، وكانت الفهروب مطلقة ، مثل قولنا : كل حكيم سعيد - وكل حكيم حر - فيعض الحر سعيد .

نواع النباس

لم نتكلم حتى الآن إلا عن القياسات الحماية الكاملة ، غير أن القياس لا بكون كاملاً

<sup>1</sup> Goblot, Traité de Loglque - 224 (1)

إلا في الحالات الاستثنائية ، أما في الواقع فيكون مختصراً تطوى فيه إحدى المقدمتين ، أو مركباً تجمع فيه عدة قياسات ، و تكرن ننائج بعضها مقدمات لبعض .

ا - فَمَن أَنُو اعِ القياسَ القياسَ القياسَ الثنائي (L'enthymène ) وهو قياس مشتمل على مقدمة ونتيجة فقط ، مثل قو لنا : لكل غاز ثقل الأن لكل مادة ثقلاً ، أما الشكل الكامل لهذا القياس فيشتمل على مقدمة إن ونتيجة كقواك : كل مادة ذات ثقل - والغاز مأدة - فالغاز ذو ثقل .

٣ - ومن أنواع القياس ، القياس الموسع ( L'epichérème ) ، وهو قياس جمعت مع مقدماته براهين مختلفة مثل مرافعات المجامين الذين بذكرون المقدمات ويأنون بالبراهين عليها ، ثم بطبقونها على الامثلة ، ويستنتجون منها ماير بدون ، مثال ذلك :

الكبرى يحق للانسان أن بقتل في حالة الدفاع عن النفس.

( اليوهان ) : فالقانون الطبيعي و الحق العام والأخلاق تؤبد ذلك ·

الصغرى - و(ميلون) كان في حالة الدفاع عن النفس عندما قتل (كُلُود بوس). (البرهان): ففعل ما يجبأن بفعله؟ كل انسان أمام المعتدي الظالم (تذكر هنا ظروف القتل).

النتيجة – فمن حق( ميلون) إذن أن بقتل ( كَالُو دبوس ) ٠

٢ و منها القياس المركب ( Le prosyllogisme ) ؟ رهو قياس مؤلف من عدة قياسات ننائج بعضها مقدمات لبعض مثل قولنا: كل متحرك جسم ؟ والهواء متحرك فالهواء جسم - ولكن كل جسم ذو ثقل ؟ والهواء جسم فأذن الهواء ذو ثقل .

٤ -- ومنها قياس الجملة ( Le sorile ) وهو قياس وولف من عدة قضايا بكون محمول الأولى منها موضوعاً للثانية ، كقولك : الوجو د قعل - والفعل جهد - والجهد ألم - فالوجود ألم .

ومن هذه الأنواع أيضاً القياس الشهرطي المتصل مثل قولنا ، إذا كان الانسان حراً فهو مسؤول ، وهو حر ، فهو إذن مسؤول .

و منها القياس الشرطي المنفصل؟ مثل قو لنا : اما أن بنفذ هذا القائد الأوامر التي تلقاها ؟ واما أن بكون خائناً ؟ واكنه بنفذ الأوامر التي تلقاها ؟ فهو إذن ليس خائناً ؟

<sup>(</sup>١) كان ارسطو يسمى هذا التياس قياس الخطيب .

# الفصل الرابع

## قيمة المنطق الصورى وفائدت

كان آرسطو بعتقد أن للمنطق الصوري قيمة حقيقية ، وان القياس هو أكل الطرق الموصلة إلى الحقيقة ، فغالى فلاسفة القرون الوسطى في ذلك ، وجملوا المنطق آلة مغنية عن الذوق السلم والفطرة الصحيحة ، فوقعوا في مهاوي الزلل ، وعرضوا صناعتهم للانتقاد ، فمن هذا الانتقاد ماهو خاص منطبق على الاستئتاج الصوري أو القياس ، ومنه ماهو عام بنطبق على المنطق الصوري أو القياس ، ومنه ماهو عام بنطبق على المنطق الصوري المنطق الصوري كله ،

اعتراض (استورات ميل) على القياس - في قاله (استورات ميل): القياس بجميع أنواعه المان فان ي وسقر اط انسان على أنواعه المان على السان فان ي وسقر اط انسان على فسقر اط فان ي ان النتيجة في هذا القياس تابعة للمقدمة الكبرى: كل انسان فان و فاما أن نكون عالمين عند القول بها ان سقر اط فان و وفي هذه الحالة لابنتيج القياس شيئًا جديداً و بل بكون دوراً فاسداً يردد الانسان فيه ما بعلمه و واما أن نكون غير عالمين بان سقر اط فان و وفي هذه الحالة لا بكون للمقدمة الكبرى قيمة و اننا لا نستطيع أن بن سقر اط فان و وفي هذه الحالة لا بكون للمقدمة الكبرى قيمة و اننا لا نستطيع أن في مأن كل انسان فان و إذا كنا نجهل أن سقر اط وهو أحد أفر اد الناس وغير متصف بهذه المستوري والكبرى ضرورية بهذه المبرمان على المقدمة الكبرى والكبرى ضرورية للبرهان على القدمة الكبرى والكبرى ضرورية للبرهان على المقدمة الكبرى والكبرى ضرورية المبرهان على النتيجة وهذا دور فاسد ولا بنتيج شبئاً جديداً و

لاقيمة لاعتراض (استورات ميل) إلا إذا كان دخول النتيجة في المقدمة المكبرى صريحاً ظاهراً ، أما إذا كان مضمراً أومستاراً فان هذا الاعاراض ببطل بنفسه ، لأن المقل قد يشك إذ ذاك في صحة النتيجة من غير أن يشك في صحة المقدمة الكبرى ، مثال ذلك : انتي أعلم أن الاثينيين بو نانيون من غير أن أعلم أن سقر اط بوناني ، و شكي في صدق هذه النتيجة لا يزول إلا إذا عامت بأن سقر اط آثيني ، فأقول عند ذلك كل آثيني بوناني ، و ناني بوناني ، و ناني بوناني ، و ناني بوناني ،

وسقراط آثيني ، فسقراط بونافي ، فليس في القياس إذن أي دور فاسد ولا أي تكر أرعقيم والذي أوقع (استو رات ميل) في هذه الشبهة ، واله القياس بحسب الشمول ، لأن سقر اط مثلاً بكون إذ ذاك داخلاً في شمول الانسان ، وبكون الانسان داخلاً سيف شمول الفاني ، ولا يمكن الحكم على الانسان بأنه فان إلا إذا علم بأن سقراط ، وأفلاطون ودارا ، والاسكندر كلهم فانون ، وشمول الانسان كا دكرنا سابقاً إنا هو مجموع الافر اد التي تسمّى به فلا بعقل أن بكون علمنا بفناء الانسان علماً بقينياً صريحا ، وبكون علمنا بفناء سقراط علما غامضامضمراً ، بل العلم واحد في كلا الحالين ، والقياس دور فاسد، أو هو كا قيل تكر اد لشي و معلوم .

عَلَى أَننا إذا أو لنا القياس بحسب التضمن لم نقع في الشبهة التي وقع فيها (استورات ميل) لأن التضمن لا به بي باحصاء الأفراد، بل يرمي إلى ربط الصفات بعضها ببهض 6 فاذا قلنا مثلاً: ان الحياة تقتضى الموت وبحثما عن أصل هذا القانون، وجدناه مستخرجاً من علم الفز بولوجيا 6 ومبنياً على تحليل الانساج الحية 6 ولكنه لايستند إلى العلم بوجود سقراط ولا إلى وجود أي فرد من الأفراد، فاذا قلنا الآن أن طبيعة سقراط نقتضي الحياة، إذن فطبيعة سقراط نقتضي الحياة، إذن فطبيعة سقراط تقتضي الحياة، إذن فطبيعة سقراط تقتضي الموت 6 لم بكن في قولنا هذا أي دور فاسد ٠

فكما نقول أن ضعف العدد (١٠) هو ضعف العدد (٣) ، ولا بشته ل قولنا هذا على أبه أشارة إلى الاعداد (١٨٧٠) و (٢٥٣٠) و (٩٩٠٠) ، كذلك لايشترط في علمنابأن الحياة تقتضى الموت ، ان نكون عالمين بأن هذا القانون بنطبق على بعض الاحوال الجزئية التي لانعر ف طبيعتها بعد ، لأننا لم نكشف عن القانون بتعداد الأحوال الجزئية ، ويمكننا أيضا أن نبر هن على أن مجموع زوايا المثلث مساو لزاوبتين قائمتين عليه بالتحليل ، ويمكننا أيضا أن نبر هن على أن مجموع زوايا المثلث مساو لزاوبتين قائمتين قبل أن نعلم أن هناك مثلثات متساوبة الأضلاع ، فاذا استفتجنا من هذا القانون ، بقياس مركب ، أن زاوبة المثلث المتساوي الأضلاع مساوبة لو (١٠٠°) ، لا يكون في استنتاجنا هذا أي دور فاسد ؛ لاننا لم نستند إلى النتيجة في البر هان على صحة المقدمة الكبرى ، هذا أي دور فاسد ؛ لاننا لم نستند إلى النتيجة في البر هان على صحة المقدمة الكبرى ،

الاعتراض على المنطق الصوري - وبما قبل في الاعتراض على المنطق الصوري أن هذه الصناعة تقتصر على دراسة صور السمليات الفكر بة مجردة عن موادها ، و لا فائدة في صناعة تقتصر على البحث في القوالب الفارغة ، وثبتم باتفاق الفكر مع نفسه ، دون أن تنظر في اتفاق قوالبه ، مع ما تحتوي عليه من المواد ، المناقشم - ونقول في الرد على هذا الرأى •

أولاً : ليس انفاق الفكر مع نفسه شرطاً كافياً للحقيقة ، بل هو شرط ضروري . والتنافض خير اشارة تدل على وجود الخطأ في الأحكام ، فالمنطق الصوري بدلنا على أسباب الوقوع في الخطأ ، وبموفنا من أي صورة ومادة بكون الحد الفاسد ، وعن أي صورة ومادة بكون الحد الفاسد ، وعن أي صورة ومادة بكون القياس الفاسد ، ومن أي طربق بتسرب الخطأ في مفاهيمنا وأحكامنا .

ثانياً: وقد دلت التجربة على أن القياس هو خير واسطة لتحليل الحقائق العامة وبيان ماتضمنته الأدلة من الأخطاء ،حتى لقد قال (ليبنتز) أن في القياس الصحيح هِضِمةِ، وقال أيضاً كثيراً ما أدَّى استعال القياس الصحيح إلى إنفاق الآرا، وتَجنب الجدل .

وبنبغي لنا ألا نكثر من حذلقة المناطقة ، وتفننهم في ضروب القياس ، وأن نتخذ المنطق واسطة لاغابة ، فان النفنن في روابط المعقولات قد بلتي حجاباً على المقل ، ويجمل المر ، مضحكاً بغيض ، بتكيس في كلامه ، وبتظرف حتى بوهم أنه عالم بكل شي ، هذا العدد اما زوج واما فرد ، ولكنه زوج فليس بفرد ، ولكنه فرد قليس بزوج ، ولكنه ليس بزوج فهو فرد ، ولكنه ليس بفرد فهو زوج ، هكذا كان مناطقة القرون الوسطى بتحذلقون في الاستدلال وبعلمون تلاميذه كما قال ( دبكارت ) الكلام عن كل شي حتى عن الامور التي لابعرفونها فالفلسفة الحديثة جديرة بان تبتعد عن هذا الاسراف ، وأن تترك الأموات بدفنون موتاه ، فالفلسفة الحديثة جديرة بان تبتعد عن هذا الاسراف ، وأن تترك الأموات بدفنون موتاه ،

وبذبني لنا من جهة ثانية ألا نفرط في الخوف من هذه الحذلقة ، فنقع في التفريط ، ونذكر قيمة النطق النظرية والعملية ، نم إن كل إنسان ذي فطرة سايسة يستطبع أن بفكر تفكيراً صحيحاً من غير أن بتعلم قواعد المنطق لأن الذوق السايم ، كما قال (دبكارت) أحسن الأ ، وو انقساماً بين الناس ، وهو كافي لضبط الحسكم وتجنب الاشراك التي قضعها اللغة والتحربة في طربقنا ، ولكن المنطق أبنهنا إلى هذه الاشراك وبدانا على الطربق الذي بنقذنا منها ، وكما أن كل انسان بتنفس الهوا ، ويهضم الطعام من غير أن بام بقوانين الكيميا والفزبولوجيا ، فكذلك وستنقيم من غير أن بمرف قواعد المنطق إلا أن المربض بدرك الفائدة العملية لحذه العلوم ، أكثر مما بدر كها السليم ، وإذا كان عاقلاً ذكيًا أدرك أيضًا فائدتها النظرية .

وفي الحجاج المنطقي تمرين للفكر ، شبيه بتدرين الجسم على الألهاب الرياضية ، فالألهاب الرياضية ، فالألهاب الرياضية لاتفيد الجسم مباشرة ، بل تلين الأعضاء ، وتكسبها في المستقبل صحة وقوة ، والتيارين المنطقية لانساعد على كشف الحقائق مباشرة ، بل تكسب العقل قوة وتجعل أحكا 4 أوثق 4 وليس شي من الفطر الانسانية بمستفن في استعال الروبة عن الاستفادة من أحكام المنطق .

اصلاح المنطق الصوري لم ننكلم حق الآن إلا عرالنطق الذي وضعه (آرسطو)، ولم نبحث بعد في الاصلاح الذي



آرسطو ماAristo) ق.م

روى الأمير المبشر بن فاتك في كتاب مختار الحكم: (أن افلاطونكان يجلس فيستدعى منه الكلام فيقول حتى يحضر العقل ، ونقل صاحب كتاب عيون الأنباء عن كتاب التعريف بطبقات الأمم (أن آر مطوطاليس انتهت إليه فلسفة اليونانيين وهو خاتم حكما ثهم وسيد علمائهم ، وهو أول من خلص صناعة البرهان من سائر الصناعات المنطقية ، وصورها بالأشكال الثلاثه ، وجلها آلة اللوم النظرية حتى لقب صاحب المنطقي ) .

أدخل عليه منذ القرن الناسع عشر ؟ فقد انبرى لاصلاح المنطق في الايام الأخيرة فربق من الرياضيين والعلاسفة، فأخذوا مبادئهم عن (ليبنتز) و (هاملتون) (١) حتى قلبوا المنطق إلى حساب أو جبر ؟ ووضعوا للمفاهيم والقضايا رموزاً وسمَّوا هذه الصناعة الجديدة جبر المنطق ٤ أو علم (اللوجيستيك) La logistique

كمية المحمول • وقد سبقهم إلىذلك الاصلاح ( هاميلتون )فادخل على منطق (أرسطو) فكرة جديدة 6 وهي كمية المحمول •

ولم يجد الفلاسفة الأولون حاجة للبحث في كمية المحمول ؟ لأنهم كانوا بمتبرونها داخلة في كيفية القضية ؛ فكانوا بقولون أن استفراق المحمول في كل قضية موجبة هو استفراق جزئي، مثل قولنا كل انسان فان ، فهو بدل على أن الانسان هو بمضالفاني ، وان استفراق المحمول في كل قضية سالبة هو استفراق كلي مثل قولنا ولا واحد من الناس بخالد، فهو يدل على رفع صفة الخلود عن جميع الناس .

ولكن ( هاميلتون ) انتقد هذه القاعدة ووضع للمحمول كمية • قال إن استفراق المحمول كمية • قال إن استفراق كلي، المحمول في قولنا : كل مثلث مو أصلاع غير مستفرق في مفهوم المثلث ، فكل ذي ثلاثة أضلاع مثلث ، وكل مثلث ،

لذلك انتسمت القضايا عنده إلى ثمانية أقسام لا إلى أربعة :

ا - الكلية العامة الوجبة ( Les toto-totales affirmatives ) مثل قولنا: كل مثلث ذو ثلاثة أضلاع .

۲ الكلية الخاصة الموجبة ( Les toto-partielles affirmatives ) مثل قولنا: كل مثلث شكل ، فهو بدل على أن المثلث بعض الشكل .

٣ - الكاية العامة السالبة ( Les toto-totales négatives ) مثل قولنا : ولا
 واحد من المثلث بمربع ؟ أي لاشي من المثلث بشي من المربع .

<sup>(</sup>۱) - حاملتون ( Hamilton ( William ) فيلسوف اسكوثلاندي، ولد في غلاسكو ، ومات في اديبورغ (۱۷۸۵ – ۱۸۲۹) كان أكبر ممثل للمدرسة الاسكوتلاندية فجمع بين ألمنطق وعلم النفس ، وكان لفلسفته صلة بفلسفة (ريد) وفلسفة (كانت) .

- المكاية الحاصة السالبة ( Les tolo-partielles négatives ) مثل قولنا : ولا واحد من المثلث القائم الزاوبة بشكل متساوي الأضلاع ، أي لاشي من المثلث القائم الزاوبة بعض المتساوي الأضلاع .
- ه الجزئية العامة الموجبة ( Les parti-totales affirmatives ) مثل قولنا : بعض الشكل هو كل المثلث ٠
- ٣ الجزئية الخاصة الموجية (Les parti-partielles affirmatives ) مثل قوانا : بعض النساوي الأضلاع هو بعض المثلث ·
- ٧ الجزئية العامة السالبة ( Les parti-totales négatives ) مثل قولنا : لبس .
   بعض المتساوي الأضلاع بثي من المثاث .
- ٨ الجزئية الخاصة السالبة ( Les parti-partielles négatives) مثل قولنا :
   ليس بعض المثاث بعض المتساوي الأضلاع ، ( أي أن هناك مثلثات غير مثساربة الأضلاع) .

و فائدة هذه النظر به أنها نقلب العلاقة الحملية في القضايا من كيفية إلى كمية و تستبدل بالرابطة الحلية (هو) إشارة المساواة (=) ، فيصبح عكس كل قضية كاللا ، وقد كان المانع من العكس الكامل في المنطق القديم اختلاف استغراق الحدين في القضية ، فكانت الكاية الموجبة تنعكس إلى جزئية موجبة لاختلاف استغراق الموضوع عن استغراق الموضوع عن استغراق المحمول ، أما الان فان كل قضية من هذه القضايا انتعكس مثل نفسها ، لتساوي الموضوع والمحمول في الشمول والاستغراق ، وبنقلب القياس الكابل إلى معادلات متساوية الحدود مثل قولنا :

المُنَاقَعَةُ ' - لا ثلك أن للمحمول في بعض القضايا كمية كالقضايا الكلية العامة الآتية: الحكيم وحده سعيد و ولا جميل إلا الحق ، والقضايا الدالة على الثمر بفات و مثل قولنا : كل انسان حيوان ناطق ، وكل مثاث ذو ثلاثة أضلاع ، فاستغراق المحمول يجب أن بكون في مثل هذه القضايا كلياً أي مساوياً لاسنغراق الموضوع .

واكننا إذا تعمقنارأي(هاميلتون)هذا وجدناه بقحمالاً من اقحاماً ، فيستنتج من القضية

أ كثر مما فيها • مثال ذلك : أن الكلية الخاصة الموجبة التي بعبر عنها بقوله • كل انسان هو بعض الفاني • تشتمل علَى قضيتين :الاولى • كل انسان فان ي والثانية ، غير الانسان فان ي

مبر المنطى أو علم اللوميسقيك - يرجع الفضل في اختراع هذا اللم الجديد إلى (بول) (۱) و (سكرودر) (۱) و (بانو) (۱) و (روسل) (۵) و (فابلاتي) (۵) و (كوتورا) (۱) وغيريم من العله ولسنا نستطيع في هذا المختصر أن نقكام عن قوانين هذا العلم وطرقه مخفر ضنا ليس بالطامع ولا بالبعيد وإنما نوبدأن نعطي القارئ فكرة وجيزة عنه وعن رموزه ومعادلاته ويختلف هذا العلم عن منطق آرسطو بعدة أمور: منها أن منطق آرسطو ببدأ بتعربف المهاني والحدود وثم بؤلف منها الأحكام والقياسات وأما جبر المنطق فيرنكز عكى القضايا وبعتبرها من الأوليات التي يجب الاستناد إليها في إدراك المفاهيم المعقدة ومنها أن منطق أرسطو بنظر إلى المحمول من ناحية التفن والمناه أما جبر المنطق فيم بدأن بنظر إلى حدود منطق أرسطو بنظر إلى المحمول من ناحية التفن والكم تختلف وظائف القياس من ناحية الاضافة (Relation) وهي ناحية جامعة بين الكيف والكم تختلف وظائف الحدود فيها بحسب شمولها وقد فوقوا لذلك بين القضية والحكم (۷) فالقضية هي القول الذي بدل به على المحمود والاخبار بصدق الحكم والتكذب بوالتكذب والتكذب عو الاخبار بصدق الحكم والتكذب هو الاخبار بعكس ذلك وقد وضعوا لذلك رموزاً وأشاروا إلى التكذب بهذا الروز (۱) والمادلة: س حا تدل عنده على هذا القول : أذكر ان تكون س هي جهذا الروز (۱) والمادلة: س حا تدل عنده على هذا القول : أذكر ان تكون س هي جهذا الروز (۱) والمادلة: س حا تدل عنده على هذا القول : أذكر ان تكون س هي جهذا الروز (۱) والمادلة: س حا تدل عنده على هذا القول : أذكر ان تكون س هي حالية المروزا والمناورة والمناورة والمناولة والمناولة

رياضي ومنطقي انكيزي -- اشهركته (۱) بول المحدود المحدو

<sup>(</sup>٣) سكرودر — Schröder — رياضي ومنظقي ألماني معاصر ، وهوأحد مؤسس علم اللوحيسةيك .

 <sup>(</sup>٣) بانو — Peano — استاذ التحليل الرياضي في جاءمة (تورين) — وهو من أساطين الملم
 الرياضي في ايطاليا • ساهم منذ عام ١٨٨١ في تأسيس علم اللوجيستيك •

<sup>(</sup>٤) روسل — Russel — ولد في عام ١٩٧٧ كَ وهو رياضي ومنطقي انسكايزي — عضو الجمية الملسكية في لندن ٠

<sup>(•)</sup> فا يلاتي -- Vailati -- ( ۱۸۶۳ ـ ۱۹۰۹ ) رباضي ومنطقي ايطالي له كــتب هامة في النطق وعلم اللوجيسة بك •

<sup>(</sup>٩) كوتورا — Couturat – رياضي ومنطقي فرنسي ولد في باريز عام ١٨٦٨ •

 <sup>(</sup>٧) يقولون الحبكم أو منطوق الحبكم ، وهو اللهن الذي تغيده القضية ، فلا يحتمل التصديق ولا التكذيب .

المتحولات والتوابع . - المتحول المنطق هو حدغير معين بمكن استبداله بالتنابع بعدة حدود معينة ، وتسمَّى هذه الحدود بقيم المتحول ، وكل نعبير منطقي يشتمل على الأقل على متحول واحد يسمى بالنابع المنطقي مثل قولنا : عاصمة ع ،

فان كان التابع المنطقي قضية تحتمل الصدق والكذب سمي بتابع القضية ، مثل قوانا : س هي عاصمة سو ريا ، و د مشتى هي عاصمة ع ، و س هي عاصمة ع ، فهي توابع صادقة الاول بالنسبة إلى س = د مشتى، والثاني بالنسبة إلى ع = سو ربا، والثالث بالنسبة إلى القيم الآتية :

وقد عرَّف (كوتور1) المفهوم بقوله هو تابع قضية ذات متحول واحد، ونحن نوى أنه يشتمل على تابعين أحدهما متعلق بالشمول والثاني بالتضمن ، فمفهوم الانسان مشئمل على تابعين أحدهما : س هو انسان ( بحسب الشمول ) ، والثاني : الانسان هو ع ( بحسب التضمن ) .

الفسرة أو الارتباط أ السلب والجمع والفرب النسبة هي العلاقة التي توبط فرداً من الأفواد بصنف من الأصناف أو نوع من الأنواع والنوع والفسبة إلى المفهوم سمثلاً: هو مجموع غير محدود من الأفراد س فتكتب علاقة كل فردمن أفراد النوع بهذا مثلاً: هو مجموع غير محدود من الأفراد س وتنكتب علاقة بحرف (م) كتبت (س مرس) المفهوم كما بلي: س هو س فاذا رمز إلى هذه العلاقة بحرف (م) كتبت (س مرس) ومعناها أن الفرد (س) مرقبط أو متعلق بالنوع س وتقرأ س هو س وينطبق هذا التعليق على جميم القضايا المطلقة و

أما سلم النوع (ب) ، فهر مجموع الأفراد (س) الذين لا ننطبق عليهم العلاقة س مرب ، فتكتب هذه النسبة كما بلي: س مرب ا

وأما ولمجمع الهنطقي لمفهومين مثل ( س ) و ( ح ) فهو مجموع الأفواد المنسوبين إلى النوع ( س ) أو إلى النوع ( س ) فيدل على هذا الجمع بالجلة : ب + ح أوبالجملة ب س س مثال ذلك:

ذات الاقاح الظاهر - ذات اللقاح الخفي = نبات

وأما الفرب المنطقى لمفهو بين مثل ( ب ) و ( - ) فهو مجموع الأفراد المنسو بين إلى النوعين ( س ) و ( - ) أو بالجملة ( س ~ - ) أو بالجملة ( س ~ - ) مثال ذلك:

## المعين 🦳 المستطيل 🖚 الربع •

اللزوم 'والسّبادل 'والقلب ٠- بقال عَلَى قضية مثل (ف) أنها تستازم قضية أخرى مثل (مه) عندما لمكون هذه تالياً ضرورياً للقضية (ف) ، وير و إلى هذا اللزوم الاشارة ( ء) أو بالاشارة ( = ) أو الاشارة ( > ) ، وتكتب العلاقة كما بلي : في أو في ح مه أو في ح مه ،

وتقرأ (ف) تستازم (ق) وبطبق هذا الأمرعكي المفاهيم أيضًا وتسمى العلاقة الفرورية التي تربط الحد (ب) بالحد (ب) لزومًا من جهة التضمن مثل قولنا : الانسان على الفاني و تكتب هذه العلاقة كما بلي ب ع حدويسمى الحد الملزوم عنه مقدمًا والحد اللازم تاليًا ، وتستبر هذه العلاقة مبدأ جميع الأحكام الشرطية مثل قولنا : إذا كان (ب) صادقًا كان (ب) صادقًا كان (ب) صادقًا كان (ب) صادقًا كان (ب)

وفرقو ا بين التبادل والقلب ، فقالوا القلب هو لزوم جد بد بتألف مقدمه من سلب المقدم الأول و تاليه من سلب التمالي الأول ، فالجلة في ٥ مه تنقلب إلى الجملة في ٥ مه المقدم الأول و تاليه من سلب التمالي الأول ، فالجملة في ٥ مه تنقلب إلى الجملة في المقدم المقدم الأول و تاليه من سلب التمالي الأول ، فالجملة في ٥ مه تنقلب إلى الجملة في المقدم المق

المساواة المنطقية - بقال على قضيتين أو مفهومين أن بينهما مساواة منطقية عندما يستلزم كل منها الآخر • وبدل على المساواة المنطقية باشارة المساواة - • وبكتب ذلك كما بلي : ف c م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م ، و م

جبر المنطق والمنطق المدرسي - في وسع هذا العلم الجديد أن يرجع قواعد المنطق الصوري الأساسية إلى دساتير ومعادلات بسيطة ولما كان موضوعه البحث في الأحكام الاضافية والنسبية لا في الأحكام الخلية ؟ كان في طوقه أيضًا أن بوسع نطاق المنطق الصوري فالمبدأ الأسامي الذي يستند إليه هذا العلم هو مبدأ الحوية ؟ ( وبعير عنه بالجلمة س c س

أوبالعبارة س = س ) ، أما مبدأ التناقض ومبدأ حذف الثالث والبديهبات فعي مبادئ مشتقة ثانو بةوبعبرون عن مبدأ التناقض بالجملة الآتية :

• = ¹ب c ب

ومعنى هذه الجملة أن حاصل ضرب نوع ما في نوع سالب مساو للصفر ، أو لا شيَّ هو ( ب ) و( لا ـ ب ) مماً .

والقضايا الكامة الموجبة (ك) بدل علمها باللازم ب ٢ - • والكلية السالبة (ل) بدل علمها باللازم ب ٢ - أ ٤ و و الجزئية الموجبة (م) ، بالجملة (ب ٢ - أ ٤ و و عنى ذلك أن لزوم (لا - - ) عن ب غير صحيح ، أي أن بعض ب هو ه • والجزئية السالبة (ن) ، بدل عليها بالجملة (ب ٢ - ٥) ، و و منى ذلك أن لزوم ح عن ب غير صحيح ، أي أن بعض ليس ويكننا أيضاً أن نستخرج من هذه الرموز قواعد العكس، فان كان التناقض بين (ك) و (ن) ، وكانت (ك) صادقة ، أمكن النمبير عن ذلك بالجملة الآتية :

 $\left[ \left( \mathbf{p} \cdot \mathbf{c} \cdot \mathbf{u} \right) \right] \cdot = \cdot \mathbf{p} \cdot \mathbf{c} \cdot \mathbf{u}$ 

لأن نفي النفي ايجاب وان كانت (ن) صادقة ، روز إلى التناقض بالجملة : ( ـ c ـ c ـ ) · = · ( ـ c ـ )

وبِمبر عن القياس ( اكك اك) من الشكل الأول بالجلة:

ت ع ج ۰ ج c چ c چ c چ د ح

مثال ذلك ؟ في المنطق الصوري ؟ كل انسان فان ي والفيلسوف انسان ؟ فالفيلسوف فان ي أما في جبر المنطق فنقول الفيلسوف يستلزم الانسان ؟ والانسان يستلزم الفافي ؟ وهاتان المقدمتان تستلزمان النتيجة : الفيلسوف يستلزم الفافي .

والقياس المؤلف من صغرى مخصوصة بدل عليه بالجلة الآتية :

ب c ہے ، س مراب ہے c ہے س مراج •

ومعنى ذلك أن النتيجة وهي سقراط فان ٤ تازم عن المقدمة بن : اللانه ان يستتازم الفاني ٤ وسقر اط مرتبط بالانسان •



## <del>۱</del>- المادر .

#### باللفة العربية

ابن سينا ، النجاة ، مختصر الشفاء ، مصر ، مطبعة الـعادة ، ١٣٣١

- > منطق الشرقيين > القاهرة > ١٩١٠

الغز الي ٤ معيار العلم ٠

- ٤ البصائر النصيرية ٠

- ، شرح القطب على الشمسية .

أبوالملاعفيفي ٤ إلمنطق التوجيهي – مصر •

### باللقات الاحنية

- 1 Aristote, Organum (Premiers et seconds analytiques, et de l'Interprétation, Topiques, Catégories).
- 2 Arnauld et Nicole Logique de Port-Royal, 1662.
- 3 Couturat (L.) La logique de Leibuitz, Alcan 1901-L'algébre de la logique, Gauthier Villars, 1905 (2° ed; 1914).
- 4 Goblot, Traité de Logique, Colin 1918.
- 5 Kant (E.) Logique. 1800.
- 6 Lachelier Etudes sur le syllogisme, Alcan 1907.
- 7 Liard, Les logiciens anglais contemporains, 1878. Cours de logique, Masson 1888
- 8 Luquet (G. H.) Essai d'une logique systématique et simplifiée, Alcan, 1913 — Logique formelle (partie II: Logistique) Alcan, 1925.
- 9 Maritain, Petite logique, Tégui 1923.
- 10 Mercier, (Cardinal) Logique, Louvain 1900.
- 11 Mill (J. Stuart) Logique inductive et déductive 1843.
- 12 Poincaré (H.) Science et methode, Flammarion.
- 13 Rabier, Leçons de philosophie. 1. II. Hachette, 1880.
- 14 Renouvier, Traité de logique générale et de logique formelle, (1854 75) 2 vol., 3° éd. Colin, 1912.

(منطق - ٧)

## ٢ – تمارين ومناقشات شفاهية

- القضية والقياس بحب الشمول، والتضمن
  - ٢ تعليل القياس ٠
  - ٣ أشكال القياس وضروبه ٠
  - ٤ معيار صحة الفاهيم والأحكام
    - منطق آرسطو وجبر المنطق٠

## ٣ – الانشاء الفلسني

- ١ ماهو المنطق : هل هو علم أو فن ؟ ماهي علاقته بعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم
   ماجد الطبيعة ؟ وهل هو علم قاعدي ?
  - ٣ القياس والاستنتاج الرياضي ( بكالوريا فاسفية باريز ١٩٣٦ ) ٠
    - ٣ هل للمنطق قيمة عملية ?



## الكتابالثانى

المنطق التطبيقي أو

او علم الأصول

## LOGIQUE APPLIQUÉE

OU

**MÉTHODOLOGIE** 

## توطئة عامة

قلنا أن المنطق التطبيقي هو علم اتفاق العقل مع الأشياء الخارجية، وغابته هي البحث عن شرائط هذا الانفاق ، وعن القوانين والطرق التي تفرضها الأشيا الخارجية عَلَى الباحث فيها • فاذا قيس هذا المنطق بالمنطق الصوري ، كان أكثر منه تمقداً ، لأنه يجمع بين قوانين العقل وقوانين الأشياء الخارجية ، اما المنطق الصوري فلا ببحث إلا عن اتفاق العقل مع نفسه، ومن الممكن تحديد قوانين المقل بصورة منقدمة علَى التجربة ، أما قوانين الأشياء الخارجية فلا يمكن اقتباسها إلا من .لاحظة الحوادث • قال ( استورات ميل ) : « لقد قطع العلم خطوانه الاولى من غير أن يساير عَلَى طربقة علمية ، ولولا اطلاعنا السابق عَلَىَ كثير من الحقائق العلمية ؟ لما عرفنا الطرق الموصلة إلى مشاهدة الحقيقة • ٤٠ وفنحن مدينون بذلك إلى عبقر بة العلماء المؤبدين من عند الله بجدس سام عميق ، والذبن كشفوا لنا بعد محاولات طوبلة ؛ عن الطرق العلمية الصحيحة ، ولو لا هذه التجارب والصبر والثبات لما اهتدى العقل إلى الطرق الواجب اتباعها • وليس غر ببًا أن بوفق آرسطو ، منذ القرون الاولى ، إلى وضع قوانين المنطق الصوري وقواعده الأساسية ؛ وببقى المنطق التطبيقي عنى أيامنا هذه عاماً ابتدائيًا ، رغم تعاون العاماء واستمرار مباحثهم ، فالنطق التطبيقي بتبع في نموه طربق العلم 6 فيتكا مل مه 6 ويشاركه في الخطأ والصواب 6 و يحلل طرقه و بزنها بميذان المقل و كا بتكامل مع العلم ، فكذلك بتكامل العلم معه ، لا نه بكشف له بالتحليل طرقه و مناهجه ومبادئه ووسائله وغاياته ، وبِعين حدود كُل علم بالنسبة إلى الآخر • وسيتضع لنا ذلك كله ، في هذا الكتاب ، عند الكلام عن مبادئ العلوم وطوقها

الخنفة •

## الفصل الاول

## طرق العقل العامء

العلوم على اختلاف أنواعها ٤ تذبه نحو غابة واحدة ٤ ألا وهي الحكشف عن الحقيقة والبرهان عليها والمعقل بتبع في ذلك طرقاً مختلفة: منها ما هو عفوي ٤ ومنها ماهو تأملي والبرهان عليها والعقو بة هي الطرق التي يسير عليها العوام في تفكيره ٤ أما الطرق التأملية فهي الطرق المنظمة التي يسير عليها العلماء في الوصول إلى حقائق الأشياء ٤ فين الفمروري إذن قبل البحث في منهج كل علم على حدة ٤ أن ندرس الطوق العامة التي يستخدمها العقل ٤ وأن نصفها ٤ ونصنفها ٤ ونقابس بينها ٠

## ماهي الطرية:

الطربقة هي مجموع الوسائل الفكربة التي يمكن التوصل بها إلى المطلوب و والمطلوب في العلم هو الكشف عن الحقيقة والبرهان عليها ٠

والطربقة اما أن تكون عامة ، و اما أن تكون خاصة ، فالطرق العامة هي الطرق المشتركة بين جميع العلوم ، من عقلية ، وتجرببة ، أما الطرق الخاصة فتختلف من علم إلى آخو ، وتتغير بحسب موضوع العلم ، فالطربقة التي تصلح للرياضيات ، لا تصلح للعلوم الطبيعية ، لأن موضوع العلوم الرياضية معقول مجرد ، وموضوع العلوم الطبيعية محسوس مشخص ، والطربقة التي بتبمها العقل تختلف أيضاً بحسب تقدم العلم ودرجة ارتقائه ، كا أنها تختلف بحسب الكشف عن الحقيقة والبرهان عليها ،

## فائده الطرينة

لا يستطيع العقل أن بتوصل إلى المطلوب في العلوم ، إلا إذا تحكين بصحيح النظر أن بتبع في سيره طربقة منظمة ، ولولا اتباعه هذه الطرق المنظمة لسارعكي غير حدى، ولمضل السبيل، من غير أن يصل إلى نجابة ما مقال (ديكارت) : « خير لك

أن تترك البحث عن الحقيقة ، من أن نبحث عنها بدون طربقة . إذ لاشك أن البحث الذي لانظام فيه، والتأمل الفامض، يشوشان المقل وبعميان نور البصيرة • و إِذا تعود المرُّ السير في الظلمات ضعف بصره وعجز عن تحمل وضح النهار • فالباع الطرق الفاسرة بتعب العقل وبفسد أحكامه، ويضيع الوقت، وبؤخر تقدم العلم، وببعد عن المطلوب، وإِذا تمود المرء طربقة أقاسدة في صغره صحب عليه الغييرها في كبره ، وقد بكون تمسك بعض العلوم بالطرق السقيمة التي البعتها في الماضي أعظم سبب أني تأخرها • فينبغي لنا إذن أن نعرض عن الطرق الفاسدة، وأن نتبع الطرق الصحيحة الأنها تنظم عمل العقل، ونوفر عليه عنا التردد، وإضاعة الوقت في التبجار ب الخاطئة وتسهل عليه الوصول بقدم ثابتة مسربعة إلى المطلوب ، ولقد أثبت لنا التمار بخ أن ارتقاء العلم تابع لاصلاح طرق البحث فيه ، حتى لقد قال ( د بكارت ) : « لابكني أن بكون المقل جيداً ، بل يجب أن يحسن الانسان تطبيقه » • وإذا كانت العاوم الطبيعية قد قصرت في القرون الوسطى عن بلوغ غابتها ، فالسبب الرئبسي في ذلك يرجع إلى الطوق الفاصدة التي سلكها العلماء ؟ لا إلى فقدان عبقر بِتهم أو نقص تفكيره • وسندرس في هذا الكتاب تأثير كل من ( دبكارت ) و ( بهكون) و (كلود برنار ) و (باستور ) في ارتقاء العلم ، و نبين أن هذا الارتقاء ، يرجع في كثير من نواحيه إلى صحة الطرق التي أوصى هؤلاء المفكرون بأنباعها • ومها بكن من أمر فان انباع الطرق الصالحة ، لابغني عن قوة الذكاء والعبقر بة ، واقد غالى ( دبكارت ) و (بيكون ) في قيمة الطربقة حتى جملا كل شيُّ ناتجًا عنها • فما قاله ( دبكارت) أن الذوق السليم (١) هو أحسن الأشياء انقسامًا بين الناس 6 وان اختلاف العقول بعضها عن بعض إنما يرجع إلى اختلاف الطرق التي تسير عليها ، ومما قاله ( بيكون) : ان الطربقة الصالحة تساوي بين العقول ، فتجمل العقول البسيطة قادرة علَى الوصول إلى درجة العقول الراجعة فلا يستمصى عليها شيُّ • وهذا القول لا يخلو من المبالغة ؛ لأن اختلاف انتاج العقول لا بِملل باختلاف الطرق فقط عبل بعلل أيضاً باختلاف درجة الذكاء وقوة العبقربة ، فقد بنشأ طفلان في وسط واحد ، ويأخذان العلم عن أستاذ واحد، ويجتهدان في دروسها بدرجة واحدة تقر بباً 6 فيصل كل منها إلى نتائج مختلفة • ولو أن الابداع كان راجماً إلى الطربقة (١) يعنى ( ديكارت )بالذوق السايم ، المثل السايم ، أو قدرة المثل على التمييز بين الحطأ والصواب.

وحدها، لما اختلفت نتيجة البحث إلا باختلاف الطربقة 4 ولكن الطرق الصالحة لاتغني عن النطرة السليمة 4 ولمعرفة ما عن النطرة السليمة 4 وللعبقربة نفسها أثر عظم في الكشف عن الحقيقة . ومعرفة ما يصلح منها الكشف عن الحقيقة .

ولندرس الآن طوق العقل العامة:

إن لهذه الطرق أنواعًا مختلفة عوهي الحدس، والاستدلال ، والتحليل ، والنركيب.

### ١ -- الحدس والاستدلال

#### مبومظة

قد بكون موضوع المعرفة حاضراً مباشرة سيف أذهاننا بصورة لاتقبل الانقسام، فنرى مثلاً لون جسم من الأجسام، أو نشعر في داخلنا بعاطفة من العواطف، أو ندرك ببديهة العقل 4 ان الكميتين المساوبتين لكمية أدلتة متساوبتان 4 فني كل حالة من هذه الأحوال الثلاث، نرى بعين النفس 4 أو يشرق علينا مباشرة أمر جلي لاغمنمة فيه، و تسمى هذه الرؤبة إشرانا أو كشفا أو حدساً (۱) (Intuition) .

وقد بكون موضوع المعرفة غير حاضر في الذهن فيحتاج العقل في الحصول عايه إلى عمليات ذهنية مختلفة ، كأن بستخرج قانونًا عامًا منجملة من الملاحظات أو التجارب المنظمة أو يستنتج من بعض المبادئ الأولية العامة نتيجة خاصة ، ففي كل حالة من هاتين الحالتين بنتقل الفكر من قضية إلى أخرى ومن حكم إلى آخر ، ويستند في انتقاله هذا إلى عمليات ذهنية مختلفة ، وحدود كلامية متباينة ، لذلك سميت هذه المعرفة بالمعرفة الاستدلالية

<sup>(</sup>١) معنى كلة ( Intultion ) الحدس أو الكشف وهي بالانة اللاتينية ( Intueri ) الرؤية قال ابن سينا : « والحدس حركة إلى إصابة الحد الاوسط كم إذا وضع االمطلوب كا أو اصابة الحد الاكبر كم إذا اصيب الاوسط كا ومالجلة سرعة الانتقال من معلوم إلى مجهول كاكن يرى تشكل استمارة القمر عندأ حوال قربه وجده عن الشمس فيحدس أنه يستنير من الشمس » النجاة — ص ١٣٧ —

( Comnaissance discursive )<sup>(۱)</sup> أو الكلامية ، و هي سعرفة -انتقالية ، تنقل الفكر من طرف إلى آخر ، وترصله في النترجة إلى حد نهائي ، أي إلى مطلب ذمهي كان مجبو لا عنده .

تمريف بنتيج من هذه الملاحظة أن الحدس هو طريق المعرفة المباشرة الواطريق المعرفة المباشرة الواطريق الاطلاع المباشر على موضوع من موضوعات المعرفة الخاضرة في الدهن أما المعرفة الاستدلالية فهي المعرفة التي يجتاج فيها الفكر إلى حركة ٤ وانتقال من حكم إلى آخر؟ فإذا كانت هذه الحركة الله هنية مؤدية إلى نقيجة بقينية سميت يوهانًا .

والحدس يطلمنا على مجموع الشيم دومة واحدة ، و من غير واسطة ، و بكشف لنا عن المسلمات المباشرة ، و ير بنا النتائج في المبادى ، والحجول في المعلوم ، من غير أن مجتاج في ذلك إلى الانتقال من حد إلى آخر ، أما الاستدلال فيتألف من حركات ذهنية متتابعة ، توصلنا شيئًا فشيئًا إلى المطلوب و لندرس الآن كلاً من هذين الطوبة يز على حدة .

## ٠٦ الحدس

أنواع المصرفة الهدسية • · · للمحدس أنواع مختلفة : الحدس التعجر ببي • والحدس المقليء والحدس المقليء والحدس الفلسفي •

الهدس العجربي - بنقسم الحدس التجربي إلى نوعين الحدس الحدي والحدمي النفسي فالحدس الحدي ، هو الاطلاع المباشر على ما تعرضه عليه الحولس من لون وصوت ورائحة و غير ذلك ، وقد يظهر أما لأول وهلة أن اطلاء ما على الأشياء الخارجية إنما بكون بحدس مباشر ، ولكن التحليل النفسي بثبت لنا أن هذا الاطلاع لبس أمراً حدسياً مباشرات مواتج عن عمليات ذهنية مختلفة ، وقد ببنا في علم النفس أن إدراك الثي الحارجي ، كادراك البرتقالة مثلاً ، يتألف من إحساسات حاضرة وذكرى إحساسات غائبة ، فأنت

<sup>(</sup>٣) إِن كَانَةُ ( Discursif ) منتقة من اللفظ اللاتيني ( Discursus ) ومناها الانتقال من جهة إلى أخرى كه وقد سميناها استدلالية ) لائما كما قال (غولجو) في كتابه (Yacabulatte aphilosophique) الله أخرى كه وقد سميناها استدلالية ) لائما كما قال (غولجو) في كتابه (Yacabulatte aphilosophique) الله تقل الفرى من موضوع إلى آخر » مثل الانتقال من المبادى أيلى النقائج كه أو الانتقال من الامثلة إلى الفوانين.

لاتدرك بالمين إلا لون البرتقالة ؛ و لكنك تجمع إلى هذا الاحساس البصري ذكرى الحساس سمي ، واحساس لمري ، واحساس درقي ، وأحساس عضلي، ورد فعل حركي ، إلى غير ذلك من الذكريات والصور التي بتألف منها إدراك الحاضر (١) .

فالادراك ليس إذن حدساً لآنه موكب من عمليات ذهنية مختلفة ، إلا أن كل تركيب ذهني بدتند في أساسه إلى مسلمات حدسية مباشرة ، والأساس الحدسي الذي يستند إليه الادراك في مثالنا هذا هو الاحساس ، فاذا كان الادواك انشاً فه منافا العدام الاحساس ، فاذا كان الادواك انشاً فه منافا العدام الله الله الاحدام مباشراً ،

وهذا الحدس بلعب دوراً عظيماً في تكون المعرفة ؛ فلا إدراك إلا به ، ولا علم إلا بالادرظك ، حتى لقد قال ( آر سطو ): إن الاحساس ليس معرفة ، ولكن من لم يكن ذا إحساس فلا يمكنه أن يتعلم شيئًا .

فالحدس الحسٰي ضروري إذن اكمل علم \* فهو أساس العلوم الطبيعية والرياضية ، ولا بؤال في الرياضيات بو اهين هندسية تحتاج إلى المشاهدة الحسية ، كالبواهين التي يستعملها العاصرون في تعليم الأطفال بمائط الهندسة ، فهي تشير إلى الممائل من غير أن لبوهن عليها مثال ذلك :

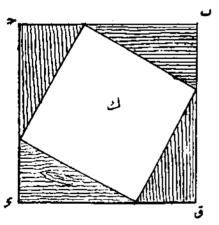

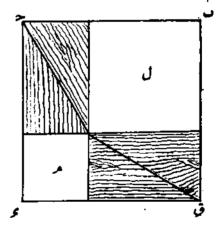

شكل (٧) الهندسة الحدسية

إذا وضعنا أربعة متلئات قائمة الزاوية متساوية في المربع ( ب ح و ق )ورتبناها على صور تبن مختلفتين، أ مكننا أن نتبت بالمشاهدة الحسية أن المربع (ك) المرسوم على الوثر مساور لمجموع المربعين (ل) و (م) المرسومين على العندين القائمين •

(١) علم الفس ، ص ٣٥٧ - ٢٧٨

الحدس النفسي - وهناك واسطة أخرى للحدس التنجر ببي ، وهي الوجدان أو الشعور ( Conscience ) الذي نطلع به مباشرة على أحوالها الفسية ، ومعنى الوجدان هنا ليس الوجدان الأخلاقي أوالضمير ، بل هو الوجدان النفسي أو الشعور ، الذي يطلعنا على أحوالنا الداخلية من ذكر بات ، وعواطف ، ورغبات ، وإر ادات ، كما يطلعنا الحدس الحسي على الألوان و الأصوات والرو ائح ، فبالحدس النفسي نظلع على ذراتنا ، وبالحدس الحري نظلع على العالم الخارجي ، الأول هو اساس علم النفس والثاني هو أساس العلوم المادية كلما وبطلق على الحدس النفسي والحدس الخيم مقا اسم الحدس التجربي ( Intuition empirique ) لأنها صورتان أساسيتان للتجربة المباشرة ،

وقد بقال أن الحدس الحدي هو حالة خاصة من أحو ال الحدس النفسي ، وأن الانسان لا عالك إلا صورة أساسية واحدة من طوق التجربة المباشرة ، ألا وهي صورة الشعور ، وهذا القول صحيح ، لأن الانسان لا يطلع على العالم الخارجي ، إلا عن طوبق الصور التي توسمها الأشياء الخارجية في نفسه ، فادراكه للعالم الخارجي هو إذن إد راك غير مباشر ، أما إدراكه لار تسام صور هذا العالم في نفسه فهو إدراك مباشر .

الحدس العقلي الرحمس البداهم ٥٠ لا يطلمنا الحدس على الأمور الحدية والنفسية فقط بل يطلمنا أيضًا على الأوليات العقلية والبديهيات الرياضية ، ويسمى هذا الاطلاع العقلي المباشر حدسًا عقليًا ، ولنذكر الآن بعض الأمثلة :

ا) فهن الأورااتي اطلع عليها بالحدس العقلي المعاني الريافيات Notions ) فهن الأورااتي الطلع عليها بالحدس العقلي المعاني الريافيات mathematiques ) منى النقطة التي لاعرض ولا عمق ولا طول لهاءأو كمنى الخطالستة يم الذي لاعرض ولا عمق له واكن طوله غير مثناه ٤ أو كمنى المضلع المنظم المنظم الذي عدد أضلاعه عشرة آلاف مثلاً ١ أو كمنى اللانهابة في الزمان والمكان والعدد ٢ أو غير ذلك من المعاني التي نعقلها مجردة واضحة ٢ ولا نحتاج في فهمنا لها إلى تمثيل حسي ٠

فالبرهان على لانهابة العدد إنها هو اطلاع حدسي على أن كل عدد مها بكن كبيراً، محدود بالنسبة إلى عدد آخر بعده ·

٢) ومن الأمور التي نطلع عليها بالحدس المقلي أيضًا البريهبات الرباضية والأوليات

المقاية كقولنا مثلاً لا بكون الشيُّ موجو داً ومعدوماً مماً في وقت واحد ، والكل أعظم من الجزء ، والكمينان المساوبتان لكء ثالثة متساوبنان ، إن هذه القضايا تظهو لنا معربهم بنفسها ولا نحتاج في تفهمها إلى برهان

") - ومن الأوور التي نطاع عليها بالحدس المقلي أيضًا الرابطة التركبية التي تجمع حدود البرهان بعضها إلى بعض وفاذا برهنا على مسألة رياضية مثلاً وانتقلنا من عملية إلى أخرى بصورة تدريجية وثم ألقينا في النتيجة نظرة كلية عامة على مجموع البرهان وفأدركنا ارتباط النتيجة بالمبدأ واطلعنا على اتصال الأجزاء بعضها بيعض وأحطنا علماً بمحموع البرهان من حيث هو كل غير منقسم وفهمناه مباشرة بفعل ذمني تركبي متصل الحلقات يظهر فيه الرابط المنطق بأجلى مظاهره وفهمناه مباشرة بفعل ذوح الاستدلال وندرك وحدته المنطقة و

وقد بقال أن الحدس العقلي هو حالة خاصة من حالات الحدس النفسي، وأنه يرجع في جميع نواحيه إلى نُحِربِتُ فَهُمُمِتُم تُحدد انا ماهو ممكن من انماط التفكير، وما هو غير ممكن ولكن لو لم بكن لهذا الحدس إلا صفة واحدة خاصة وهي اتصافه بالصرورة المنطقة بم لكفى بذلك دلبلاً على ضرورة تمبيزه من الحدس النفسي العادي .

الحمرس العكميني الو مرس الاختراع - وهناك نوع ثالث للحدس يدمى الحدس الكشفي وهو عظيم الأثر في التفكير ، لأنه يساعدنا على الحرر ويسمح لنا بالتقدم على المتجربة والاستدلال فندرك النتيجة قبل الوصول إليها بالبرهان ، وقد ببحث المرعن حل مسألة من المسائل العملية أو النظربة زمانًا طويلاً ، فلا يصل فيها إلى نتيجة ، ثم يجد بعد هذا الجهد الطوبل أن الحل قد ظهر له بوحي مفاجئ أو شعور خاص ، كأنه بوق بومض إليه ، أو نوع من المشاهدة التي ندليج فيها الأمير انبلاجاً ، لا على سبيل الإدراك النظري المستخرج من المقابيس وتقديم المقدمات وانتاج النتائج ، وتاريخ العلوم مفع بالأمثلة التي تدل على أثر هذا الحدس في الاختراع العلمي والفني ، فقد انكشفت الحقيقة لارخيدس انكشاق حتى خرج من الحام صائحاً وجدتها وجدتها وجدتها (Eureka) وقال (باسكال) في مثل هذه الحالة ان المجهول بدرك إدراكاً ، لا بيرهان ونظم ودليل ،

وقال ( هنري بوانكاره): أن هذا الحدس ، أد هذا الثمور اللنظام الرياضي بكشف لتا عن الفسب والمملا قات الحفية (١) ، وقال ( اد ؛ ار لو روا ) ، ان الحدس بكشف لنا عن الامور التي لم نتوصل إليها بعد بالأحكام البرهانبة ، ولم نتمكن من المتعبير عنها يدسانير واضعة ، بل ندركها قبل الوصول إليها ، كا نحس في بعض الأحيان بالأمور قبل وقوعها فالحدس هو إذن قعل تركيبي مبدع ، بنقدم فيه الكل عكى الأجزاء ، ولدرك الغابة والوسائط المؤدبة إليها بنظرة و ا-دة مقتضبة ، أو كا قال ( باسكال ) باحجة و احدة لا بأقيدة وأحكام برهانية ،

وكما أن للحدس الكشفي أثراً في العلوم الرياضية ، فكذلك له أثر في العلوم التجر ببية والمطبيقات العملية ، فالطبيب الحاذق بعرف طبيعة المرض قبل أن بدرس علائمه ، والقاضي البارع بدرك حقيقة الجرم قبل أن يجمع د لائله .

ع - الحمرسي الفلسفي - والدرع بعض الملاسفة كأ فلا طون و (دبكا و ت عسون) و (برغسون) و مناك حدماً فلسفياً فطلع به على الحقائق المطاقة ، ولعله شبيه بحدس المتصوفين الذين يزعمون أنهم بدر كون بعض الحقائق إدراكاً بقيفياً شبيها بأدراكنا الأشباء المحسوسة ، وقد أشار الغزالي إلى هذا الحدس بقوله أن أصحابه يرتقون من مشاهدة الصوروالأ شل إلى درجات يضيق عنها فطاق لمطق ، وقال ابن سينا أن المخطوف يصير مألوفا ، والوميض شهاباً بينا ، ولوكان هذا الحدس في مقناه ل الانسان لادرك العالم كله في وحدته واختلافه ولكن أنى للانسان أن بلغ هذه الدرجة الالهية من المعرفة المباشرة ، وهو لايستطيع ولكن أنى للانسان أن بلغ هذه الدرجة الالهية من المعرفة المباشرة ، وهو لايستطيع أن بطلع على حقيقة نفسه ، فهل هو عقل محض ، حاضر في كل شي " ، أم هو قادر على معرفة ماهو و ما كان، وما سيكون في إن الانسان لا بدرك الحقائق الأبديه المطلقة ، وإذا عنت ماهو و ما كان، وما سيكون في إن الانسان لا بدرك الحقائق الأبديه المطلقة ، وإذا عنت ماهو و ما كان، وما سيكون في ان تكون إلا متقطعة ،

ب من صفات الممرفة الحرسية - السعرفة الحدسية حفات مختلفة •

Henri Poincaré, Science et méthode, P. 47  $-(\mathfrak{s})$ 

ا - فعل معر غه هفورتم لأنها أأظهر الذنسان بنفسها > فيجدها حلضرة في ذهنه و يخيل إليه أنه تقد أوهبها من غير جهد ، حتى الله بنمذر عليه تبديل الظامها أو تغيير طبيعتها .

٢ - وهي معرفة مباشيرة ؟ لأنتا نقبلها من غير أن نربطها بغيرها من معارفنا السابقة ؟ فتفرض نفسها علينا ؟ ونصدق بها راغمين ؟ وقد نتجير من انبلاج هذه المعرفة فلا ندري كيف تم لنا الحصول عليها ؟ إلا أننا لانستطيع أن نج مدها .

ب - المعرفة الاستدلالية: الاستقراء والاستفتاج اللاستنال نوعان أسلسان هما الاستقراء والاستفتاج .

### ١- الاستقراء

الاسمة را ﴿(Inductio) هُو انتقال الفكر من الحكم عِلَى أفراد كلي أوعِلَى بعض أفراده ﴾ إلى الحكم عَلَى الكلي المشتمل عَلَى هذه الافراد ، كما نحكم بأن كل كوكب سيار بدور حول الشمس بعد مشاهدة بعض حركات الكواكب السيارة .

وبنقسم الاستقراء إلى تاه (مصوري ) ، ونلفص ( موسع ).

الاستنزام النّام أو الصوري - الاستقراء النام هو الاستقراء الذي نتصفح فيه جميع أفراد الشيّ المبحرث عنه ءأو هو الحسكم على كلي بما حكمنا به على جميع أفراده وقدسمي هذا الاستقراء بالارسطاطاليسي أيضًا أسبة إلى (آرسطو) لأن المما الأول قد أشار إليه في ختاب التعطيل الأول () ولنذكر الآن مثالاً على ذلك:

إذا تصفحنا جميع الحكوا كب السيارة كمطارد 4 والزهرة ؟ والأرض ؟ والمريخ 4 والمشتري ؟ وزحل ؟ ولمورانوس 4 ونبتون ؟ فوجدناها كلها أدور حول الشمس وترسم في فووالتها أشكالاً أهليلجية ؟ ولم بكن هناك كو كب سيار آخر ؟ فقلنا كل الكواكب السيارة تدور حول الشمس وترسم في دورانها أشكالاً أهليلجية ( قانون كبل) كان ذاك احتفراه تامًا الأن الحكم واقع في على جميع الكواكب السيارة ٠

Arietote, Pr. Anal. II ,25, 68 f -(,)

وهذا القانون ليس استدلالاً بالمهنى النطقي الصحيح ، بل هو دستور مختصر جامع لننائج ملاحظاننا ومشاهداتنا ، ولذلك سمي هذا الاستقراء صوريًا بمهنى أنه لا بكسبنا علماً جدبداً زائداً على ملاحظاننا ومشاهداتنا ، بل باخصها ويجمعها كلها في حكم واحد بنطبق عليها كلها ، فاذا كانت الأفراد س ، ح ، ك ، من ، ه ، مثلاً ، وكان كل واحد منها متصفاً بصفة مثل (سي ) ، أمكننا أن نطلق هذه الصفة على المجموع من حيث هو مجموع ف قول:

س س + ح س + 5 س + 0 م س + 0 م س = س ( س + ح + 5 + 0 م + 0 ه )

وهذا بدل على أن للاستقراء الصوري وظيفة علمية ، فلا تستطيع أن تحكم بأن جميع

الكواكب السيارة تدورحول الشمس وترسم في دورانها أشكالا العلياجية إلا إذا عددت

الكواكب السيارة كوكباكوكباء وتحققت من صحة هذا الحكم بالنسبة إلى كل واحد

منها و لا تحكم بأن جميع المعادن ننقل الحرارة والكهر بائية إلا إذا شاهدت ذلك في كل

معدن من المعادن فالحكم في النتيجة مختصر ، إلا أنه جامع لجميع المعادن ، وهو أوسع من

كل حكم جزئي داخل فيه ، بل هو أوسع من المقدمات كلها ، لا نه صادق على المجموع من

حيث هو مجموع .

الدستقراء الناقص أو الموسع - إن الاستقراء الموسع هو في نظر (استورات ميل) الاستقراء العالمي الصحبح ، لأنه بكسبنا علما جديداً ، وبنقانا من الحكم على معلوم إلى الحكم على مجهول .

ولهذا الاستقرأء نوعان : العامي العملي ، والعلمي المنظم .

أما الاستقراء العامي العملي فهو الاستقراء الذي نقوم به في حياتنا العملية ، فنوسع نتائج ملاحظاتنا ومشاهداتنا ، كالطفل الذي يحرق اصبعه في النار ، فيحكم على النار بأنها محرقة ، وكحكمنا على رجل بأنه سيء الأخلاق ، لنقص جزئي بسيط في بعض أفعاله ، وكحكمنا على جهاعة بأنها صالحة ، لعملاح بعض أفرادها ، والحياة تكسب الانسان تجربة عملية مبنية على هذا الاستقراء ، حتى لقد قال (كلود برنار) (١٠) : « هناك على أو تجربة عملية ، بكتسبها الانسان من بمارسة كل شيء وهذه المعرفة مصحوبة باستدلال تجربي مبهم ، يطبقه الانسان من غير أن يشعر به » .

وأما الاحتفراء الملَّحي المتخلم > قهو الذَّنج يستير عليه المله في استخراج اللَّمُوانين العامة من المشاهدات والملاحظات الجزئية ، قال ( كاود برنار ) : « قد تكتسب التنجز بأباستدلال عملي لاشعوريء واكن العلماء قد قلبوا هذا العمل الفكري الغامض إلى طربقة واضحة معقولة ، توصلهم بصورة جلبة إلى مطالبهم ، ثلاث هي الطربقة النجربيية المنبعة في العلم » • انها انتقال من الحكم عَلَى حقائق مشاهدة إلى الحكم عَلَى حقائق غير مشاهدة، وفيها تعميم حقيقي ، أي انتقال من الحكم علَى بعض أفراد الشيء إلى الحكم علَى جميع أفراده • كالحكم بأن كل غائر بتناسب مجمع مع الضغط ثناسباً عكسياً بعد الحنبار ذلك على عند فليل من الغالزات ، ومثل الحكم بأن زاوية الورود على الراية المسطحة مساوية لزاوية الانفكاس ، بعد مشاهدة ذلك عَلَى بعض المرايا المسطعة ؟ فتحن قد شاهدنا إذن بعض الحوادث ؟ ثم انتقالنا من هذه الشاهدات الجزئية إلى قضية عامة ٤ هي القانون العلمي ؟ فالاستقراط الموسع هو إذن انتقال من الحوادث الجزئية إلى القانون العام • وقد يكون هذا الانتقال سهلاً ، وقد بِكُونَ صَعِبًا ۗ تَبِيخُطَى ۗ الانسانُ فِي أَحْكَامِهِ اللَّمَامَةُ المُبْنِيةِ عَلَى الاستَقْرَاءُ النَّاقُصُّ إِلا أَننَا منذكر في الفصل الخامس من هذا الكتاب بعض الله وأعد التي تَجْمل مراحل الاستقراء من ملاحظات وفرضيات وتجارب خالية من الخطأ • وقد سميها هذا الاستقراء الناقص استقراه موسعًا ؛ لأن الفكر لاينقيد فيه بالحدود المقورة ، فيوسع نطاق التجربة والملاحظة وبِنتقل من المحدود إلى غير المحدود ، فاذا كانت الحوادثالمشاهدة ب ، ح ، 5 ، و م ، ه ، مثلاً وكانت الصغة المثاركة بينها (س) ، أمكنك في الاستقراء الموسع أن تعم حكمك وتطلقه عَلَى الحُوادث التي لم تشاهدها بعد فنقول :

ر س ب على على أن الله المعالم الله المنظرة المنافقة المن

وقد الرئ القول. أن الاستقراء هو الثقال من بعض الخوادث المشاهدة إلى قضية عامة بسيطة أي النون و مواله أكانت هذه الشاهدة عالمية أم تجربية ، منتظمة أم غار منتظمة ، فأن الاستقراء يربع أن بنقلنا من الحسكم على معلوم إلى الخيكم على جهول و وفي الاستقراء يربع النابقان دستوراً مختصراً جاماً لجيح مشاهداتنا الجرثية ، ومعارفنا الاستقراء المسودي، بكون القانون دستوراً مختصراً جاماً لجيح مشاهداتنا الجرثية ، ومعارفنا

٧٠ النطق

المكتسبة ، أما في الاستقراء الموسع فيكون القانون عاماً أي منطبقاً علَى مالا حظناه وما لم نلاحظه من الحوادث .

## ٢ – الاستنتاج

والامنينة اج Déduction بكون على نوعين : صوري وإنشائي .

أما الاستنتاج الصوري فهو الاستدلال الذي نكامنا عنه في المنطق الصوري وعرفناه بقو لنا : هو استنتاج صدق أو كذب قضية على افتراض صدق أو كذب قضية واحدة أو عدة قضايا أخرى ؟ فالصفات العامة للاستنتاج الصوري هي إذن :

- أ لزوم النتيجة عن المقدمات اضطواراً
- ٣ ليس في النتيجة علم جديد زائد على المقدمات ٠

٣ - لا تصدق النتيجة ولا تكذب إلا على افتراض صدق أو كذب المقدمات ، وبعبر المناطقة عن هذه الصفة الأخيرة بقولهم ان الاستنتاج الصوري هو استنتاج شرطي •

وأما الاستناج الانشائي (Déduction constructive) المهو شالير هان الرياضي الذي الزم النتيجة فيه عن المبادئ اضطراراً والمبادئ الرياضية هي النمر بفات والموضوعات والبديهات وفاذا وضعت هذه المبادئ لزم عنها قضايا وأحكام أخرى غيرها و والارتباط بين المبادئ والنتائج ليس صوريا كما في القياس و إنشائي بمنى أنه بكسبنا علماً جدبداً زائداً على المقدمات وبنقل الفكر من المعلوم إلى المجهول والنتائج ليست إذن داخلة سيف المقدمات وبنقل الفكر من المعلوم إلى المجهول ومضافة إليها وإن مساواة مجموع زوايا المثلث لزاوبتين قائمتين ليست قضية داخلة في القضية الهندسية المتقدمة عليها في كتاب الهندسة و أدركت روابطها المنطقية خيل إليك أنك أمام بفاء محكم الطبقات وإنشاء البناء وأو بانشاء المؤرخ حادثة من حوادث الناريخ بالاستناد إلى المناصر المأخوذة عن الوثائق والا ثار كا و بانشاء المؤرخ حادثة من حوادث الناريخ بالاستناد إلى أجوبة الاستنطاق

وشرائط الوقائع • فالصفات العامة للاستبنتاج الانشائي هي إذن :

اً - لزوم النتيجة عن المبادئ اضطراراً •

آ - إن الارتباط بين النتيجة والمبادئ ليس صوريا ، وبمبرون عن هذه الصفة بقولهم
 ان الاستنتاج الانشائي بكسبنا علماً جديداً زائداً على المبادئ .

بنتج مما تقدم أن الاستنتاج بنقل الفكر من المبادئ إلى النتائج ، فالعقل يسير على طربقة الاستقراء عندما ببحث عن الأشياء المجهولة ، فيستند إلى المثاهدات والأ.ثلة وبنتقل منها إلى قانون عام ، ويساك طربق الاستنتاج عندما بكون عالماً بالمبادئ فيستند إليها ، وبهبط منها نازلاً إلى النتائج .

علا فنه الاستقراء بالاستناج · - لاغنى للاستنتاج عن الاستقراء ، ولا غنى للاستقراء عن الاستقراء عن الاستقراء عن الاستنتاج بل المقل لابقوم بأحدهما دون الآخر ·

فالاستنتاج بعتمد أولاً على الاستقراء لأنه يستند إلى مقدمات كلية وطربق الوصول إلى هذه المقدمات الكلية إنما هو الاستقراء والاستقراء من المستقراء من الحية أخرى بعتمد على الاستنتاج ولكن الاستقراء من ناحية أخرى بعتمد على الاستنتاج ولأنه لا بكفي أن نتصفح بعض الجزئيات للوصول منها إلى حكم عام وبل لا بد من صدق هذا الحكم العام وطربق التحقق من صدقه أن تطبقه على حالات جزئية جديدة و ففي الاستقراء إذن مرحلة لاغنى عنها وهي مرحلة تحقيق الفرضيات التي تستند إلى الاستنتاج (١)

مَفَاتُ المَعْرَفَةُ الاستُدلاليةِ ٠ – للمعرِفة الاستدلالية صفات مختلفة ٠

١ - فهي أولا معرفة غير مباشرة لأن الاستدلال لا بقتصر على الحكم بشي على آخو ؟ بل بربط هذا الحكم بفيره من الأحكام ؟ فالصور والمعاني تتكون في النفس تحت تأثيد الأشياء الخارجية ؟ فير بطها الفكر بعضها ببعض ؟ ويجاول الترفيق بينها ؟ ومعنى قولنا : ان هذه المعرفة غير مباشرة ؟ ان الفكر يجتاج في ربط هذه المعاني بعضها ببعض إلى واسطة تجمع شتبت المعاني وتنظم عقدها وتجعل بعضها ناتجاً عن الآخر ؟

<sup>(</sup>١) أبو الملا عنيفي 6 المنطق التوجيمي ، القاهرة ١٩٣٨ ، ص — ١٣١

٧ - والمعرفة الاستدلالية في معرفة تأملية ولأن الفكولا بطمئن إليها إلا إذا ارجع الحجول إلى المعلوم مباشرة وإذا عجز عن ذلك بحث عن رابط معقول يربط علمه الجديد بعلمه القديم والاستدلال هو طرح مسألة على بساط البحث ثم حلها وإذا استمصى حلها على المعقل شحير من عجزه ولا يخرج من حيرته هذه إلا إذا استخدم جميع معارفه و ونبه أفكاره وأبقظها من نومها عثم تأملها .

علاقم الحرس بالاستدلال · - لا فني الحدس عن الاستدلال ، و لا غني الاستدلال عن الدس ، بل إن كلا منها متم للآخر ·

١ - فالحدس بنقدم على الاستدلال وبهي أسبابه و فناسح حقيقة الشي قبل أن نبوهن عليها وقد قبل : بالحدس بكبون الكشف وبالاستدلال بكون البوهان .

٣- والحدس ركن من أركان الإستيدلال؛ لأن الاستناج والاستناه بنهبيان إليه فيو نقطة الابندا في الإستنواء ؛ لأن الاستنواء بنقل الفكر من الحوادث إلى المقوانين ولا بدرك الجوادث إلى المقوانين ولا بدرك الجوادث إلا إذا رجع إلى الجدس التجربي ، وكما أن الجدس المنجر بي هو أساس الاستنواء ، فكذلك الجدس العقلي هو أساس الاستنتاج ولا يحكن استنتاج النتائج من المقدمات إلا يالا ميتناد إلى الأوليات المقلية ، والجدس المقلي هو أساس الارتهاط للنطق من المقدمات إلا يالا ميتناد إلى الأوليات المقلية ، والجدس المقلية ، ولولا هذه البديهوات التي يعن حدود البرجان، وهو الذي بطلعنا على البديهات التي مناه حالة البرهان المناه الإستندلال غير منتج ،

٣ - والحدس العقلي بتوج الاستدلال وبكله ، لأنه بلتي نظرة تركيبية عامة على جميع حدود البرهان في البرهان كله في نظرة حدسية واحدة مجردة عن الزمان .

إلى الله وحده لا بكني لانبلاج نور الحقيقة عبل بجتاج العقل سيف توضيح المفاهيم إلى الاستدلال عوى لقد قال (كانت): الحدس بدون المفهوم أعمى عوالمفهوم بدون الحدس فارغ •

ومن العقول ماهو حديبي ، ومنها ماهو هندمي ، فيناك عقول تشتمل حدساً في إدراك كل المطالب أو أكثرها ، وهناك عقول لاحدس لها البتة ، وخير المقول ما كان جامعاً لها تين الصفتين .

# L'analyse et la synthèse التحليل والتركيب – ٣

لكل موضوع علمي صفات معقدة تتطلب الشرح والتفسير، ولا سبيل للوصول إلى حقيقتها إلا بخطوات هادئة ؟ أي بتفريقها إلى هناصر وأجزاه مختلفة ؟ وقسمى هذه الخطوات الحادثةافي تنقل العقل من المركب إلى البسبط تحليلاً . فمن طلب حقيقة شي من غير واسطة التحليل ؟ كان كن يجاول الوصول إلى قمة يوج عال من غير أن يصعد إليها بدرج (١) ولهنذكر الآن بعض الأمثلة التي توضح لنا عمليتي المتحليل والماركيب مماً :

١ - هبك بحثت الآن في موضوع مثل حركة آلة من الآلات فاذا أردت أن تدرس هذه الآلة ؟ ألقيت عليها في أول الأمر نظرة عامة مركبة للاطلاع على مبدأ حركمتها ثم فحصت أجزاءها واحداً بعد الآخر ؟ ثم تصورت أجزاءها مجموعة و لاحظت حركتها العادة ؟ فالنظرة الاولى إلى هذه الآلة هي نظرة ثر كيبية غامضة ؟ أما النظرة الأخيرة التي تقدمها التحليل فهي نظرة تركيبية و اضحة .

الذاكانت الطربقة التي نربد أن نسير عليها في البحث هي طربقة التحليل ٤ لاحظنا شرائط الجسم الساقط وحللنا كل شرط من هذه الشروط على حدة كنوع الجسم وحجمه شرائط الجسم الساقط وحللنا كل شرط من هذه الشروط على حدة كنوع الجسم وحجمه وبعده عن الأرض وارافاعه عن سطح البحر ودرجة حرارة الجو ورطوبة الهواء وغير ذلك من الأمور و ثم قارنا بين هذه الشرائط المختلفة لنفرق بين المشترك وغير المشترك فيها فالمناصر المشتركة كالمسافة والزمان والثقالة هي عناصر بسيطة وهي التي بتألف منها قانون السقوط وأما المناصر الأخرى فليس من شأنها أن تؤثر في الفانون وقد نستخدم طربقة التركيب أيضا في إثبات قانون سقوط الأجسام وذلك باسقاط جسم من الأجسام داخل شرائط معينة في أثبات قانون سقوط الأجسام وذلك باسقاط جسم من الأجسام داخل شرائط معينة في آلة (موران) أو آلة (آتود) وفنعلم بالتجربة كيف بتناسب الزمان مع المسافة وتقعق من ذلك بتغيير كمية الزمان تارة وكمية المسافة تارة أخرى ومن هدذا المشال بتضح لنا أن طربقة التحايل التجوببي هي استقرائية ، وأن طربقة التركيب هي استقرائية ، وأن طربقة التركيب في المشاهة وأن طربقة التحايل التجوببي هي استقرائية ، وأن طربقة التركيب هي المشاهدة وأن طربقة التركيب في المناهدة وألم المناهدة والمناهدة والمناهد

<sup>( 4 )</sup> هذا التثنيه متبس من ( ديكارت ) ٠

٣ - هبنا أردنا الآن حل مالة من مسائل الهندسة ٤ فني هذه الحالة نعزل أجزا المسألة بعضها عن بعض ثم نبحث عن خواص هذه الأجزا انصل منها إلى خواص الشكل كله ولكننا قد نستخدم بدلا من طربقة التحليل هذه ٤ طربقة التركيب وهي أكثر استمالا من طربقة التحليل في نوضيح القضايا الهندسية ٤ لأنك تبدأ فيها بالمعافي الهندسية البسيطة مثل النقطة و الخط المستقيم والزاوبة ٤ ثم تنتقل منها بالندربيج إلى أمور أكثر تعقيداً حتى تصل إلى القضايا الهندسية المركبة .

ومن هذه الأمثلة بنبين لنا أنه لابدللباحث عن الحقيقة من انباع هذين الطربقين عند تفهم المسائل ، فهو بلتي في أول الأمر على الموضوع نظرة تركيبية مبهمة ، ثم بفرق هذا الشي إلى عناصره و أجزائه ويسمى عمله هذا تحليلاً ، ثم انه بعد ذلك يجمع هذه العناصر و بكون الكل نفسه منها ويسمى عمله هذا تركيباً ، فاذا القي الآن بعدهذا التركيب الاخير نظرة مجملة على الموضوع ، كانت نظرته الأخيرة واضحة ، فالحدس الغامض بنقلب إذن إلى مفهوم واضح بعمليتي التحليل والتركيب وقد قيل ان التحليل بنقل الفكر من المركب إلى المهوم واضح بعمليتي التحليل والتركيب وقد قيل ان التحليل بنقل الفكر من المركب إلى المهوم واضح ومن الفامض إلى الواضح ، ومن المجهول إلى المهلوم .

اثبات ذلك بمسلمات علم النفس · - لقد تبين لنا في علم النفس أن كل حكم من الأحكام انما هو تحليل وتركيب معا · - والحكم هو عملية العقل الأساسية ، وجميع القضايا العلمية تنحل إلى أحكام - · هبك حكمت بان الثلج أبيض · إن التحليل مسبوق هنا بشعور وبهم غامض يختلط فيه العارف بالمعروف · ولكتك إذا عمقت احساسك بالثليج ، حلت شعو رك به إلى صفات ثابتة ، وصفات وتغيرة ، ثم ألفت من ذلك موضوع ومحمو لآ ، وانتهبت منها إلى حكم واضح · فالحكم هو تحليل بين تركيبين ·

أنبات فراك محصلهات ماريح العام م - وفي تاريخ العام أدلة على أن العام في أوائله بطمع بحل المسائل الكورى حلاً سربها ، من غير أن تكون حلوله مبنية على تحليل كاف كا فعل علما والبونان في بحثهم عن الهيولي والعناصر الأربعة ، ولكن العلم لابقف عند هذه النظرة العامة الأولى ، بل بنتقل منها إلى مرحلة التحليل، وفي مرحلة الملاحظة والتجر ببالتي بقتصر العلماء فيها على موضوع و احد داخل في اختصاصهم ، فالرياضي و الفلكي والفيزيائي ، والكيماوي و عالم الحياة والنفس والاجتماع ، يحددون في هذه المرحلة دائرة بحثهم ، وبنصرف

كل منهم إلى موضوع خاص أو إلى ناحية خاصة من موضوع خاص ، فلا ببحث الفيزيائي مثلاً إلا في الحرارة أو الصوت أو الضوء أو الكهرباء ، أو يجزي بحثه أكثر من ذلك فلا ببحث إلا في انعكاس النور أو انكساره أو استقطابه ، ثم بنتقل العلم بعد موحلة التحليل هذه الى مرحلة التركيب، فيجمع كل القوانين العلمية المعلومة حول مسألة واحدة ، وبؤلف منها نظربة أو فرضية كبرى ، فالعلم هو إذن تحليل بين تركيبين .

تعريف المحليل و التركيب - بنتج بما تقدم أن المرفة هي تحليل بين تركيبين ؟ فالتركيب الأول غامض مبهم ؟ والتركيب الثاني واضح بين ؟ والتحليل هو الطربقة التي بفرق بها المقل موضوعًا من موضوعات العلوم إلى اجزائه ؟ أما التركيب فهو تأليف أجزاء هذا الموضوع وجمها في كل واحد .

السخليل الحقيقى والسخليل الخيالى - قد بكون تحليل الشي أو تركيبه عملاً ذهنياً فقط وقد بكون واقمياً واذا كان ذهنياً سمي التحليل أو التركيب فيالياً ( Idéale ) وإذا كان واقمياً ممى التحليل أو التركيب حقيقياً ( Réelle ) .

إن تحليل جسم من الأجسام تحليلاً كيميائياً هو تعليل حقيقي ، لأنه بعزل أجزاء الجسم بعضها عن بعض في الواقع، أما تحليل بطل من أبطال الروايات وو صف عواطنه وسجاياه فهو تحليل خيالي، لأنه بعزل أجزاء الموضوع بعضها عن بعض بصورة ذهنية فقط.

والتحليل الحقيقي شرط ضروري للتحليل الخيالي ؟ قاذا لم نعزل أجزاء الشيء في الواقع ؟ لم تستطع أن تعزلها في الذهن • ولولا تحليل الماء سيف الواقع إلى الأوكسيجين والهيدروجين لبتي هذا الجسم في أذهان العلماء عنصراً بسيطاً لاجزء له •

ومما يجب التنبيه إليه في هذا الباب أن التحليل الحقبتي مختلف عن التحليل المادي ومما يجب التنبيه إليه في هذا الباب أن التحليل النفسي الذي يستخدمه العلماء لتحليل أحوال النفس إلى أجزائها تحليلاً حقيقياً لا تحليلاً ماديًا • وقد يظن أن التحليل النفسي هو تحليل خيالي كتحليل الادباء لا بطال الروايات • أو لميزة شاعر من الشعراء • أو كتحليل (كونذياك) لمشاعر تمثاله • والحق عن ذلك بعيد • لأن علما • النفسي ستخدمون اليوم طوقًا علمية مختلفة تحليلاً حقيقياً

فالقحليق الحقيق هو إذن عزل صفات الشيء أو خواصه أو أجزائه بمضها عن بعض سيف الواقع سواء أكان هذا الامر مادياً أم نفسياً • فهو إذن مختلف عن التحليل المادي • فكل تحليل مادي هو إذن حقيق و ليس كل تحليل حقيق بتحليل مادي •

وما يجب التنبيه إليه أيضا أن التحليل مختلف عن التقسيم ، فالتحليل الكياوي وثلاً هو عزل العناصر المقومة للجسم بعضها عن بعض ، أما التقسيم فهو تقطيع الجسم أن تغويظه إلى أقسام صغيرة غير معينة ، وتحليل الآلة هو تفكيك أعضائها الأساسية بعضها عن بعض مع بيان وظيفة كل عضو منها و همله في الحركة العامة ، أما تقسيم هذه الآلة فهو تقطيعها بدون قاعدة أو إرجاعها إلى أقسام غير معينة ، وتحليل عصر من عصور التاريخ يرجع إلى البحث عن المنزعات العامة ، والتيارات الكبرى ، والعوامل الرئيسية ، والحوادث المامة التي البحث عن المنزعات العامة ، والتيارات الكبرى ، والعوامل الرئيسية ، والحوادث المامة التي كونته ، أما تقسيمه فهو ذكر حوادثه عكى طربقة الرواة بحسب الثرتيب الزمائي والمكافى فقط ، وتحليل ممنى من المعافى العامة هو عزل المناصرة المقومة بعضها عن بعض كقولنا مثلاً : في تعربف الحيوان الفقرى أنه حيوان متناظر الأعضاء ، ذو هيكل عظمي داخلى ، أما نقسيمه فهو بيان الأنواع التي يشته ل عليها كاللبون ، والطيور ، والأمماك ، والضفادع ، والزواحف ،

بنتج بما تقدم أن التحليل هو عن ل عناص الشيء بعضها عن بعض ، أما التقسيم فهو نفر بق هذا الشيء إلى أفسام غير معينة ، والفرق بين الطر بقتين ظاهر :

إن الحاصر في أبسط من الكل ، أما الأقسام فعي مركبة مثل الكل ، حتى انها قد تكون في بعض الأحوال أكثر توكيها .

٢ - أن التحليل بكشف لذا عن العناصر المقومة فيطلعنا على طبيعة توكيب المعيين ونسبة أجزائه بعضها إلى بعض عامانالقديم فهو تفر بق الشيء إلى أقضام غير معينة عامانجسب الزمان عواما بحدب المكان واما بحسب الشعول •

٣٠ - ومن هذا بتضم لنا النوطيفة التقسيم عملية ، وأن وظيفة التحليل علمية ، والتحليل وحدم بوضح لنا مفاهيم الأشياء، ويساعد على ارتقاء العلم .

وفي كل تجليل شيء من التجويد بوصلنا إلى معنى عام أو إلى قشية كلية ، فهو بهذا المعنى مساوق الملاسفقواة ، لأنه بقايس. بين الأشياء ويساعد عَلَى إدراك وجوره الشبه بهنها

أما الآركيب فيجمع عناصر الشيء المحلل وبدخاها تحت معنى عام، أو قانون كلي، وهو بهذا المعنى مساوق للاستنتاج.

# آ - أنواع التحليل والتركيب

تختلف أنواع التحليل والآركيب بحسب الشيء الذي تنظر فيه • فاذا كان الأمر الحلل تجرببياً كان التحليل عقاياً •

أنواع التحليل سم بنقسم التحليل إذن إلى تجرببي (Experimentale) ، وعقلي (Experimentale) ، وعقلي (Rationnelle) فالتحليل التجرببي هو تحليل مجموعة من الأمور التجرببية الشخصة ، وعزل عناصرها بعضها عن بعض ، والتحليل العقلي هو تحليل قضية مجودة ، كالقضايا الرياضية مثلاً ، إلى عناصرها المقومة .

الأشياء ووصفها وتصنيفها وتعربها شيء من المتحليل ولأن الملاحظة تقتضي عزل صفات الأشياء ووصفها وتصنيفها وتعربها شيء من المتحليل ولأن الملاحظة تقتضي عزل صفات الشيء بعضها عن بعض واصطفاءها وتمييزها والوصف لايحيط بجميع صفات الشيء بل يجتزئ منها بعضها وبهمل بعضها الآخر والتصنيف والتعربف لابتان إلا بتجربد مفاهيم الأشياء من اللواحق الجزئية المتغيرة عوا كل مثال التحليل التجربي الاستقراء لأنه بكشف عن العناصر القومة للحوادث عويظهر لنا مابينها من العلاقات البسيطة و

فالتحليل المتجرببي في علم الفيزياء بكشف عن القوى المكونة للحوادث ، فأذا حلات حادثة إطلاق القنبلة مثلاً مجثت عن العواءل المؤثرة فيها كالسرعة الابتدائية والثقالة ومقاومة الهواء وغهرها، فتهمل اللواحق التي لا تأثير لها في تلك الحادثة، وتنتقل بالتحليل شيئاً فشيئاً من الحادث الحام، إلى الحادث العلمي .

أما في الكيمياء فقد ببحث العالم عن خواص الأجسام ويسمى تجليله تجليلاً كيفياً ، وقد ببحث عن مقادير العناصر ونسبتها بعضها إلى بعض فيعلم في تجليل الماء مثلاً أن نسبة الأوكسيجين إلى الهيدروجين هي نسبة ثمانية أجزاء إلى جزء واحدوزناً • ويسمى تجليله الأوكسيجين إلى الهيدروجين هي نسبة ثمانية أجزاء إلى جزء واحدوزناً • ويسمى تجليله المراه على المراه المر

هذا تجليلاً كميًا ؛ وأما في علوم الحياة فقد بكون التحليل كيميائيًا وقد بكون تشريحيًا ، وقد بكون فيزبولوجيًا تكشف به عن وظيفة كل عضو من الأعضاء .

٧- التحليل العقلى ٥- إذا كان الأمر المحال قضية من قضايا الهندسة مثلاً ، كان التحليل مقصوراً على ربط هذه القضية بقضية أو عدة قضايا أبط منها ، فتكون القضية البسيطة مبدأً وتكون القضية المحالة نتيجة ، فالتحليل العقلي هو إذن صعود من النتائج إلى المبادئ ، وهو من هذه الناحية مساوق للاستنتاج ، إلا انه استنتاج ممكوس ، لا استنتاج قيامي .

# أُنُو اع التركيب • - للتركيب نوعان تجربي وعنلي •

المركب العربي و المركب العربي و التجربي هو تأليف الحادثة الطبيعة من العناصر التي حصلنا عليها بالتحليل و هو جم القوانين الطبيعية والمبادئ الغزول منها إلى الحوادث الطبيعية وهذه و حداً محتاج تعليل كل و الميالي عدة قوانين و فلا يمكن تعيين الخط الذي توسمه قنبلة من القنابل و المراكبة الابقوانين الثقالة و و مقاومة الحواء و والسرعة الابتدائية المتولدة من انفجار البارود و فاشتراك هذه القوانين المختلفة في تأليف الحادثة الواحدة هو للموكب تجرببي – و هذا النوع من التركيب و بين و المعرم التجرببية كلها و فاذا أحدثت شرارة كهربائية في خليط من الاوكسيجين والمبدروجين ركبت الماه و إذا جمت شرارة كهربائية في خليط من الاوكسيجين والمبدروجين ركبت الماه و إذا جمت شرائط حادثة طبيعية ما كأمكنك أن نعيد تلك الحادثة في مختير الفيزياء بأجهزة صناعية وفي العلوم التطبيقية والصناعات أمثلة كثيرة تدل على أنه يمكن الوصول إلى الحقائق المشخصة وفي العلوم التعلية وتركيبها و

٧ - التركيب العقل ٥ - أما التركيب العقلي فهو نزول من المبادئ البسيطة إلى النتائج المركبة من غير أن تمكون هذه النتائج مقيدة بقوالب التجربة وقدوصف لنا (دبكارت) هذا التركيب في قاعدته التألية ٤ - حيث قال : « يجب أن نخطو في البحث خطوات منظمة تكون كل خطوة منها بالنسبة إلى التي تليها بثابة المبدأ من النتيجة ٤ مبتدئين بالبسيط وبالسهل وهاعدين منه بالتدريج إلى المركب » • ان هذا التركيب مساوق للاستنتاج الانشائيكا هو متحقق على الوجه الأكل في العلوم الرباضية •

# ب - وظبفة الشحلبل والنركب

بفتج مما تقدم أن التحليل هو انتقال من المركب إلى البسيط ، وان التركيب هو انتقال من البسيط إلى المركب ، فتبدو لنا المعرفة في أول الأمر ، كانها حدس مبهم غامض ، ولا قطاءنا التجربة المباشرة إلا على الحوادث ونتائجها فقط ، أما المبادئ والقوانين فهي تمرة التحليل ، لذلك قيل ان طوبق التحليل هو طربق صاعد ، أو راجع إلى الوراء ، لأننا نصمد به من مسلمات التجربة إلى المبادى ، التي نر بدأن نهو هن عليها ، أما التركيب فبتبع طربقاً نازلاً ، أو متقدماً إلى الأمام ، لأننا نفتقل فيه من العناصر التي كشف عنها التجليل إلى مسلمات التجربة ، أو من الأوليات البسيطة إلى المسائل المهقدة ، وقد جمعنا وظائف التحليل والتركيب في القواعد الآتبة :

ا انقاعرة العامم • - ان التحليل هو طربقة البحث والكشف أما التركيب فهو طربقة البحث والكشف أما التركيب فهو طربقة المرض والنعليم • حتى لقد قال فلاسفة (البوررو بال) (١) في منطقهم ان النحليل هو طربقة الاختراع ( Méthode d'invention ) وان التركيب هو طربقة التعليم ( Méthode de doctrine ) •

لاشك أن التحليل هو أساس كل بحث تجرببي كما بينا سابقًا، ولكنه متبع أيضًا في العلوم العقلية ، فاذا بحثنا مثلاً عن برهان مسألة هند سية ، أو نظر بة رباضية كان التحليل خير معين لنا في الوصول إلى المطلوب ،

نعم إن اتباع طربة المركب بمكن البرهان على المسائل الهندسة ولكن التركيب كا قال الرباضي (دوهامل) (الهنبين لنا السبب في تفضيل قضية من القضايا على غيرها و وجملها مبدأ يستند إليه في الانتقال من المعلوم إلى المجهول و فقد نتخذ إحدى القضايا المسيطة مبدأ و وستند إليها في الاستنتاج فلا نصل إلى المعلوب وثم نجرب غيرها من القضايا وهكذا نتردد في معرفة الطربق الذي يجب الباعه، فخير لنا إذن أن نتبع طربقة التحليل في السكشف عن البوهان و

Logique, Liv. 14. ch. 11. (1)

<sup>(</sup>Methode dans les sciences de raisonnement, I. ch. IV) راجع کتابه (Duhamel -راجع کتابه)

وكما نتبع طربقة النحلمِل في البحث والكشف ، فكذلك نتبع طربقة التركبب في تعليم الآخرين مانعلمه من الحقائق ، فلا نتردد في انتخاب القضبة التي يجب الاستناد إليها ولا في معرفة القضابا التي يجب استنتاجها منها بالندريج للوصول إلى الغابة .

٢ - و اكن وظيفة التحليل قد تكون في بعض الأحيان على عصص ماذكره فلاسفة
 ( البور روبال ) ، فيكون التركيب طربقة كشف والتحليل طربقة تعليم .

آ · - فني العلوم التجر ببية والصناعية قد بكون التركيب وحده منتجاً ، فيودي تطبيق النظر بات إلى الكشف عن حو ادث جدبدة، أو إلى اختراع الأجهزة والآلات،

ب - - وعكس ذلك صحيح أيضاً • فالتركيب ليس أصلح طربقة للعرض والتعليم ، لأنه كما قلنا لابيين لنا السبب في انتخاب نقطة الابتداء ، فيسير المنام على العمياء و لابدري لماذا فضلنا هذا الطربق من المطلوب ، أم بيمده عنه ، لماذا فضلنا هذا الطربق من المطلوب ، أم بيمده عنه ، إن في ذلك مهراً لا نستطيع إدراكه (دو هامل) • أما التحليل فهو على عكس ذلك تماما ، لأنه يضع المناملم في موضع المفكر الباحث ، الذي يربد أن بكشف عن الحقيقة بنفسه ، وقد بين علما التحرية أن خير طربقة لنايم الأحداث في في نمو يدهم البحث والكشف والايجاد ، لافي عرض الحقائق المعلومة عرضاً ، وفرضها عليهم فرضاً ، هكذا كان الرباضي والايجاد ، لافي عرض الحقائق المعلومة عرضاً ، وفرضها عليهم فرضاً ، هكذا كان الرباضي (مونج ) ولائن لا يتبع في درومه الطربق الذي رصمه لنفسه في مكتبه الهادى ، ، بل كان يستسلم للالهام المفاجئ ، وكنا نتملم منه كيف تؤثر العقول المبدعة في تقدم العلم ، وكيف تومض الأفكار ، وتبد دالظلمات المحبطة بها عثم كيف تنمو وتسطع » وكان (لاغرانج Pagrange) بغضل أن يعرض الحقائق ٤ على الطريقة التي اتبهها في الكشف عنها ،

٣ - وبعض العلوم تغلب فيه طريقة التحليل 6 وبعضها تغلب فيه طريقة التركيب 6 وبعضها تغلب فيه طريقة التركيب 6 و الأأن العلماء قلما يستخدمون التحليل وحده 6 أو التركيب وحده 6 بل يستخدمون الطريقتين معاً وكثيراً ما ننوب إحدى هاتين العمليتين عن الأخرى 6 لأنها تسيران جنباً إلى جنب 6 فتؤدي اولاهما إلى الأخرى من غير أن يكون بينها اختلاف حقيقي 6 وهما ضروريتان لكل بحث علمي 6 حتى الله قال ( بولهان ) : « لا تحليل بدون تركيب 6 ضروريتان لكل بحث علمي 6 حتى الله قال ( بولهان ) : « لا تحليل بدون تركيب 6

ولا تركيب بدون تحليل » (١) ، فالتحليل والتركيب همآ إذن صورتان متممتان لطربقة وا-دة ، لاطربقتان مختلفتان ، والعالم لا بكتني بالحقائق المنفردة التي أدى إليها التحليل ، بل يجمع هذه الحقائق وبؤلف منها مركبات جدبدة ، ولولا التحليل لما استطاع العالم أن يضعوا النظريات الكبرى ، وأن يجملوها مبدأً لمعقو لية الحوادث .

# ٤ – العقل القحلبلي والعقل التركببي

قلنا أن كل علم من العلوم يستخدم طربقتي التحليل والتركيب معا ، ولكن إذا كان بعض العلوم كالرياضيات تتساوى فيه طربقتا التركيب والتحليل ، بحيث تكون احداهما المتحانا للأخرى ، فإن بعض العلوم قد تغلب فيه طربقة التحليل ، وبعضها الآخر قد تغلب فيه طربقة التركيب ، وكما كان موضوع العلم أكثر تعقداً ، كانت طربقة التركيب فيه أصعب ، والعقول التي تألف طربقة التحليل وتتعود البسائط تسمى عقولاً تحليلية ، أما العقول التي تألف طربقة التركيب وتتعود وضع الخطط ، وإنشاء المذاهب ، وتأليف النظم فتسمى بالعقول التركيبة ، ولكل من هذين النوعين مخاطره ،

فاذا انصرف العالم إلى التحليل وأفرط فيه وقع في مخاطر العقل التحليلي التي ذكرها (Antroduction à la science) وكتابه المدخل إلى العلم الاجتاعي (sociale تحليلي من المخاطر ، قال ان sociale ) إذ أشار إلى مافي معالجة الأمو ر الاجتاعية بعقل تحليلي من المخاطر ، قال ان موضوعات علم الاجتاع أكثر تعقداً من موضوعات علم الطبيعة ، فاذا ألف العالم الطربقة التحليلية ، وتعود البحث عن العوامل البسيطة ، ال إلى تطبيق طربقته هذه على الحوادث الاجتاعية المعقدة ، فيتصورها على غير حقيقتها ، ويحسب المركب بسيطاً ، والصعب سهلاً وفي علم النفس للتي هذه الطربقة على العالم حجاباً ، فتمنعه من إدراك تغير الحوادث وفي علم النفس للتي هذه الطربقة على العالم حجاباً ، فتمنعه من إدراك تغير الحوادث النفسية ، وتنوع ألوانها ، وتعقد صفاتها ، حتى لقد قال (كلود بونار) ان علم الفيزبولوجيا بنبذ بسط الحوادث على هذه الصورة قبل ردها إلى أجزائها البسيطة ، لأن هذا التسهيل بنبذ بسط الحوادث على هذه الحوادث ولركيبها ، قال : «لذلك نجد بعض الرياضيين، بدل على فقدان الشعور بتعقد الحوادث ولركيبها ، قال : «لذلك نجد بعض الرياضيين، وهم من أصحاب العقول الكبيرة ، بقعون في مهاوي الزلل عند تسييرهم الحوادث وردها

Analystes et esprits synthétiques. P. 6; (Paulhan) برلهان (١)

إلى البسائط وحكمهم عليهابها بنضورون في أذهانهم لابما هي عليه في الطبيعة »(١)

وإذا انصرف العالم إلى التركب وأفرط فيه ، وقع في مخاطر العقل التركبي ، فن مخاطره أنه يسوق إلى التركب السربع ، والانشاء الحيالي ، من غير أن بكون هذا الانشاء مبنياً على مبادى أبابتة وتحليل تام ، وإذا أنشأ العالم نظرياته على تحليل ناقص ، وقع سيف مهاوي الزلل عند تعليل الحوادث ووضع الفرضيات ، وتصو ر المفاهيم والمذاهب وكال شأنه كا فيلسوف الذي يحاول أن بعرف حقبقة الاله والكون والانسان بجيداً و احد ، قبل أن بعمق هذا المبدأ ، وبتيقن صدقه ، وقد انتقد (بولهان) تعقد بعض المذاهب الفلسفية وما اشتملت عليه من أفكار متعارضة وآراء متداخلة ، فقال : لاجر م ان الفلسفة يجب أن تكون تركيبية ، ولكن هذا التركيب قد يستند إلى تحليل ناقض ، فيوادي إلى مذاهب ونظريات غير صحبحة ، وكثيراً ما أفرط الفلاسفة في التركيب وأوقموا العلماء فيا وقعوا فيه من تأليف النظريات قبل أوانها ، وتقرير المبادى الناقصة ، ووضع المذاهب الخاطئة فيه من تأليف النظريات الكاذبة السربعة التي يخطفونها خطعاً وبفسرونها، وبؤولونها ، وبمحده نها المباية على الملاحظات الكاذبة السربعة التي يخطفونها خطعاً وبفسرونها، وبؤولونها ، ومحده نها المباينة على الملاحظات الكاذبة السربعة التي يخطفونها خطعاً وبفسرونها، وبؤولونها ، ومحده نها المباينة على المائنة المبايا و ضبطها بصورة علمية صحيحة ،

وقصارى الله ل م أن خير قاعدة للنحلهل والتركيب هي القاعدة التي أقر ها (دوهامل) في قولة : يُجَب عَلَى العقل أن يجمع بين الطريقتين ، فلا تغلب علمه طريقة دون أخرى ، بل يستخدمها مماً بصورة فنية حسما تفتضيه طبيعة الموضوع .

#### فواعد الطرينة

وقد وضع الفلاسفة بعض القواءد العامة الني يجب مراعاتها في كل بحث علمي وأهمها القواعد الأربع التي ذكرها ( د بكارت) في مقالة الطريقة ·

#### ١- فأعدة البداهة

يجب ألا نسلم بصدق قضية مالم ندرك في وضوح تام أنها صادقة لا ومعنى ذلك أنه بشرتب عليمًا أن أنتجنب التسمرع والظن 6 فلا نسلم بصحة شيّ 4 إلا إذا أدر كنا في وضوح تام أنه بديم وأنه لا يجانى لو ضعه موضع الشك .

## ۲ - قاعدة النحليل

يجب أن نقسم كل صعوبة من صعوبات البحث إلى أكبر عدد بمكن من الأقسام بحسب ما نقتضيه طبيعة الأس لحلما على أحسن وجه •

### ٣ - قاءرة التركيب

يجب أن نخطو في البحث خطوات منظمة مبتدئين بالبسيط السهل وصاعدين منه إلى المركب ومفترضين وجود النظام في تتابع جميع القضابا الني لابتلو بعضها بعضاً بصورة طبيعية ظاهرة .

#### ٤ - فأعدة الاسفصاء

يجبأن تكون أمثلتنا مسئوفاة ، وملاحظاتنا شاملة ، فلا بفوتنا منعناصر البحثشي . ويضيف المناطقة إلى هذه القواعد الأساسية قواعد أخرى فيقولون:

١ - يجب أن تكون الغابة من البحث واضحة جلية ، لأن غابة البحث ؟ إذا كانت غامضة تخبط الباحث شر تخبط واضاع وفته وجهوده .

٣ - يجب أن تتاسك أجزاء البحث وتنضامن فلا بناقض بعضها بعضًا •

٣ - يجب ألا بدخل في البحث ماليس فيه 6 أو يخرج منه ماهو جوهري له ٠

# Leading

#### ١- المادر

- 1 Bernard, (cl), Introduction à l'étude de la Médecine expérimentale.
- 2 Brunschvieg. Etapes de la philosophie mathématique, ch. xx
- 3 Cournot, Essai sur les fondements de nos connaissances, ch. XVII.
- 4 Goblot, Traité de logique, Paris 1920.
- 5 Mach, La connaissance et l'erreur. 1903.
- 6 Mill (Stuart) Système de logique inductive, 1843.
- 7 Paulhan, Analystes et esprits synthétiques.
- 8 Port Royal (Logique de...).
- 9 Rabier, Logique 7eme édition, 1917.

#### ٢ – تمارين ومناقشات شفاهية

- ا وضح قول (ديكارت ): « است أعني بالحدس شهادة الحواس المرتبكة ، ولا حكم الخيال الخداع ، بل اعني به إدراك العقل المحض ؛ الذي يمن النظر في الأشياء ويفهمها تنها سهلاً بيناً ، فلا بترك محالاً للشك فيها » .
- ٢ هل يمكن إرجاع الحدس الحسي والحدس العقلي إلى الحدس النفسي ?
   ٣ روح التبركيب وروح التحايل في العلم والنن ( راجع كتاب بولهان الموما إليه في المصادر ) .
  - ٤ محاسن العقل التحليلي والعقل التر كيبي ومخاطر كل منها •

# ٣ — الانشاء الفلسني

المعرفة الحدسية والمعرفة الاستدلالية (بكالورياء فلسفة > الجزائر > وبكالوريا > رباضيات > مونبلايه ١٩٣٠) .
 حقيقة الحدس وأثره في المعرفة (بكالوريا > فلسفة > ديجون ١٩٣٥) .

- ٣ آلية الاستقراء المنطقية ( بكالوريا ، رباضيات ١٩٣٠ ) .
- ٤ العقل الهندمي ؟ والعقل الدقيق ( بكالوريا ؛ فاسفة ؟ بزانسون ١٩٢٥ ) ٠
- أثر التحليل والنركيب في علوم الطبيعة (بكالوربا ، رباضيات، بواتيه ١٩١٢)
- 7 الاستقراء والاستنتاج في العلوم الرياضية ( بكالوريا ، رياضيات، بزانسون ١٩٣٠)
- ٧ التحليل والتركيب في العلوم الرياضية والعلوم التجرببية ( بكالوريا ٤ رياضيات ٤
   الجزائر ١٩٢٥ ) ٠
  - ٨ العقل المذهبي ٤ محاسنة ومحاذيره ( يكالوريا ؛ فلسفة ؛ الجزائر ١٩٣٥) -
- ٩ أي من التحليل والتركيب يصلح للبحث وأيهما يصلح للبرهان ? أوضع مقالك
   ببعض الأمثلة (بكالوريا ، رياضيات ، نانسي ١٩٣٠) .
  - ١٠ التحليل والنر كيب ٠
- 11 أوضع وناقش كلة (كانت) الآتية: (الحدم بدون المفهوم أعمى ، والمفهوم بدون الحدم فارغ » ، (بكالوريا ، فلسفة ، البكالوريا السورية ١٩٣١) .
- ۱۲ هل للاستقراء أثر في الاستدلال الرياضي (بكالورياء رياضيات ، بادوت ١٩٣٣) ۱۳ - اشرح ونافش قول أحد الكتاب المعاصرين : «الحدس ذاكرة تنسى نفسها » ( بكالوريا ، فلسفة ، بادوت ١٩٣٦) .



|  | - |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

# الفصل الثاني

# العلم والروح العلمية

أتينا في الفصل الأول من هذا الكتاب على ذكر طرق العقل العامة ، ونربد الآن أن نجصر جوامع المعرفة العلمية ، فنبحث في تكون المعرفة العلمية ، وموضوع العلم ، وصفات الروح العلمية ، وحدود العالم ، وعلاقة العلم بالصناعة وتصنيف العلوم .

## ١ - تكون المدفة العلمية

لم تكن المعرفة في الماضي جامعة لشرائط العلم كلها ، بل كانت مزيجًا من النجارب والمعتقدات الغامضة ، وكان العلم في أول أمره خادمًا للدين والسحر ، فلما نضج تجرد منهما وانقلب إلى علم وضي.

المعرفة العفوية الى العلم ٠ - وأبسط صور المعرفة وأولها المعرفة الحسية ٤ وهي معرفة ببدو لنا العالم الخارجي فيها خليطاً من الاحساسات المشتبكة والكيفيات (واءي بالكيفيات الأشكال والألوان والأصوات الخ ٠) المختلفة ٤ وهي شخصية ذهنية مجردة من كل رابط منطق ٤ تابعة للمصادفة والاتفاق ٠

وابست المعرفة العفوبة أكل من المعرفة الحسية هذه 6 بل هي معرفة تجربهم مبنية على المعتقراه ناقص وتجليل مبهم 6 فليس في الحوادث التي تبحث فيها رابط معقول 6 ولا سيف جربانها وضوح مقبول 6 بل تشتمل على جملة من الكيفيات والصفات المعقدة والخواص التي لايمكن فياسها بمقياس عددي صحيح 6 مثال ذلك أن تسارع الجسم الساقط ليس بالنسبة إلى المعرفة العنوبة إلا حركة محسوسة لمتحرك يزداد مقوطه شيئًا فشيئًا 6 ثم ان هذه المعرفة ممرئيم 6 فلا تستطيع أن توحد بين الظواهو المتغيرة 6 ولا أن تقرب الحوادث المتبابنة بعضها

من بعض ٤ فعوم الخشب في الما ٤ وغرق الحجر فيه ٤ هما بالفسبة إليها حادثتان منبابنةان تمامًا ٠ ثم ان هذه المعرفة عاجزة أيتمتأ عن تنظيم الحوادث وترتببها وتنضيدها ٤ فلا تعمق دراستها ٤ بل نقتصر على مشاهدتها ٤ أو كما قال (آرسطو) على ذكر ما يحمث فالظواهر الطبيعية فيها مجائزة ٤ ومعنى الجائز أنه يمكن أن يحدث على هذت الصورة أو على غيرها ١ أولا يحدث بتاتاً ٠ وهذا بدل على أن المعرفة العفوبة لانساعد على التذبؤ وإذا سمحت بشي منه ٤ كان ذلك مبها ٤ وكان تأثير الانسان في الطبيعة بالاستناد إليه محدوداً ٠

وقصارى القول ان المعرفة العقوبة مؤلفة من أفكارفردبة وآراء عرضية وأوهام شخصية فهي إذن نصف علم ؟ أو علم ناقص غير بقيتي ؟ مقصور على الحوادث الجزئية الجاربة في مستقو المادة والواقع ؟ ولا يمكن أن بكون لنا بالجزئيات علم نام ؟ حتى لقد قال (آرسطو): لا علم إلا بالكليات .

ومع ذلك فالمعرفة العنوبة لاتخلو من التنظيم والتنضيد ، بل تشتمل أعياناً على شيء من النعميم ، لأنها تقرر مثلاً أن النار محرقة ، وان الخشب عائم في الماء ، وان الحجر غارق فيه ، وثرجع بعض الحوادث الطبيعية إلى بعض القوى كالثقالة والحرارة والضوء ، فيتموم الخشب في الماء خفته ، وتسقط الأجسام لثقلها ، نعم ان هذا الايضاح لفظي ، وقد بكون في بعض الأحيان خاطئًا ، إلا أنه رغم ذلك كله ايضاح ، أو هو على الأقل محاولة ايضاح .

والسبب في اشتمال المعرفة العفوية على شيء من التنظيم والنصميم يوجع إلى صببين :

١ -- ان المقل خاضع لتأثير الحياة الاجتماعية •

٧ – انه ميالٍ في الوقت نفسه إِلَى العمل •

أما تأثير الحياة الاجتماعية في العقل فيظهر بواسطة اللغة ، وهي اداة اجتماعية للتعبير عن الأ فكار ، بها إمام الانسان أن الايضاح الصادق لبس ما تنجيله هذا الفرد أو ذاك ؟ بل هو ما ضدقه أكثر الناس في وسط اجتماعي معلوم .

وأما العمل فيقتضي موآ لفة الواقع عوممرفة الأشياء كما عي، مستقلة عن التأثيرات الشخصيّة التي تحدثها فينا، ويستلزم التنبؤ بالحوادث قبل وقوعها •

وهذا كله بوصل إلى المعمم • قال (هنري بوانكاره) : (الاتنبؤ بدون تعميم فالشووط

التي جربناها لا تعود بذاتها ، بل الظواهر المتشابهة تحدث في شروط متشابهة • فلا يمكن التفبؤ إذن إلا بالتمثيل ، ولا تمثيل بدون تعميم »(١) •

فني المعرفة العقوبة لذبت إذن بذور العلم ؟ فاذا خرج العلم منها ؟ نما وترعم ع ؟ ثم ابتعد عنها ؟ إلا أنه رغم اختلافه هذا لابقطع صاته بها ، بل يسير في الطربق الذي سارت فيه ؟ وينمو تحت تأثير عاملين : العامل الاجتماعي ؟ والعامل الحيوي.

# ٢ - العامل الاجتماعي

لقد بين علما الاجتماع أن للحياة الاجتماعية تأثيراً في نولد العام وان أعظم صور الحياة الاجتماعية أثراً في العلم الحياة الدينية و قال (دور كهايم): «الدين هو أقدم الظواهر الاجتماعية و الاجتماعية كان في البدو دينياً » (<sup>(1)</sup> و معنى ذلك أن الدين هو الأصل الذي تفرع منه العلم عكم تفوع منه كل تفكير انساني و

ويرجع القول بذلك إلى الفيلسوف ( اوغوست كونت ) الذي زعم أن الفكرالبشري يخضع في تطوره إلى قانون سماه قانون الأحوال الثلاث : الحالة اللاهولية ، والحالة الفلسفية، والحالة الوضعية (٢٠) وانه بنتقل بالتنابع من حالة إلى أخرى حتى يصل في النهابة إلى الحالة الكاملة وهي حالة التفكيد الوضعي ، أي حالة العلم .

ونحن زملم الآن ان قانون تطور الفكر البشري أكثر تمقداً من هذا القانون الذي وضعه (اوغوست كونت) ، ولكن مباحث علما الاجتماع قد أثبتت لنا أن أكثر المعافي العلمية كفهوم القوة والعلة والقانون والزمان والمكان والجنس والنوع ترجع في الأصل إلى أساسي لاهوتي وان العلم قد جردها اليوم من هذه الصفات الدينية ، مثال ذلك ان مفهوم القوة قريب من مفهوم (المانا — Mana) الذي نجده عند أكثر الشهوب الابتدائية ، فالمانا ويسمونه (الواكام — Wakam) و(والاورندا — Orenda) مو قوة غير شخصية منبثة في الكائنات ، وهو مبدأ كل حياة وفعل وتأثير ، وهو العلة في المساك الشبكة بالصيد ،

Henri Poincaré, La science et l'hypothèse, p' 169 ( )

Revue philosophique, dec. 1897.p. 650 ( )

<sup>(</sup>m) راجع — علم النفس — ص 10 - ١٨

وبما بؤيد هذا الرأي أن الحالة اللاهوتية سيطرت على أفكار العلما فرماناً طوبلاً فقد فكر (ماخ) (الفيلة الرابخ على المكانيك ان مبادئ هذا العلم لولدت من مفاهيم لاهوتية مثال ذلك : ان (ديكارت) كان بؤسس مبدأ العلم الطبيعي وأي مبدأ عدم تغير كمية الحركة في الكون + على مبدأ عدم تغير حقيقة الله و كان (ليبنتز) أيضاً يرجع قانون بقاء القدرة إلى أس الاله وحكمته و ولكن علم الطبيعة قد تخاص بعد ذلك شبئاً فشيئاً من الاحكام اللاهوتية و فلم يبق منها في هذا العلم إلا القليل كقول بعض العلما في مبادئ الطبيعيات أو في أواخرها و ان الطبيعة مسخرة لله تعالى لا تعمل بنفسها و بل هي مستعملة من جهة فاطرها (الله و بمتحرد هذا العلم من الأحكام اللاهوتية تجرداً ناماً إلا في أيادناً هذه وأي بعد أن ساً على تأسيسه ثلاثة عصور تقريباً و

مذافشة الرأي الاجمماعي ٠٠ لاشك أن للحياة الاجتماعية تأثيراً في تكون العلم ، ولكن العلم ، ولكن العلم ، ولكن العلم ،

آ – ان التفكير العلمي كلي بالذات؟ لملايصبح حكم من الأحكام علمياً إلا إذا قال به كل انسان عاقل؟ أما التفكير الاجتماعي فهو جمعي ( Collective )؟ أى خاص بجاعة دون أخرى ، والفرق بين الجمعي والكلي ظاهر كالفرق بين الخاص والعام .

٣ والتفكير الديني، جامع للأماني والرغائب وسائر أنواع الرجاء، فهو إذن داخلي شخصي روحاني، مبني على تصور المعجزات، أما التفكير العلمي فهو تفكير موضوعي خارجي مستند إلى فكرة القانون الطبيعي.

٣ – والتفكير الاجتماعي خاضع ابدأ احترام السلطة أما التفكير العلمي فيقتضي
 • مربة البحث •

<sup>(</sup>۱) ماخ ( Mach ) — (۱۹۱۹—۱۸۳۸) ولد في ( توراس ) من أعمال مورافياً وهو فيزيائمي وفيلسوف كبير ، علم في جامعة فينا ، وله كتاب في المعرفة والحيطأ ( Connaissance et erreur ) ، وكتاب في تاريخ المكانيك ; mécanique هما ) .

<sup>(</sup>٣) الغزالي 6 المنقذ من الضلال 6 كتب النشر العربي 6 الطبعة انثانية ١٩٣٠ م م ١٩٠٠ و

٤ - ولم بكن للتفكير الدبني أو الاجتماعي في وقت من الأوقات صفة كلية مانعة ، بل كان بضم إلى جوانبه تفكيراً عمليًا متفقًا مع سلوك الانسان وفعاليته ، فكانت الحياة نفسها تبعث الانسان على القول بخضوع الحوادث الطبيعية لقوانين ثابثة وتحمله على التنبؤ ، وهذا الأمر كان ولا يزال أساس كل تفكير وضعي ، ولولاه لكانت حياة الانسان الابتدائي غير بمكنة ، ان توليد النار بالدلك والدوران والفشر ، ومعالجة الحبوب بالدق والسحق والطحن ، كل ذلك يشتمل على قليل من المعرفة الوضعية التي لاغنى للانسان عنها ، ان هذه الملاحظة الا خيرة تدعونا إلى البحث عن العامل الثاني الذي أثر في تكون العلم ، ألا وهو العامل الحيوي .

#### ٢- العامل الحيوي

ومن الامور التي تلعب دوراً أساسياً في تولد العلم ضرورات الحياة وحاجات الانسان العملية ، حتى لقد قال بعضهم أن أصل العلم لا يرجع إلى الدين بل إلى الصناعة ، فما قاله (بلو — Belot ) (1) : (( ان العلم قد تكون في الصيد والمطبخ والمعمل ، وتولد من عارسة الاعمال الصناعية والفكرية بمارسة حرة منبعثة عن الحاجة وحب الاستطلاع » وبما يؤيد هذا الرأي أن علم النفس الحديث يحرم العقل من صنته النظرية المجردة ويجعمله ملكة عملية بحفة فيثبت لنا أولا أن الشعور يتطور وبنمو تحت تأثير المطالب العملية ، وانه خاضع لنطور الحياة ، وقف تيار الحياة الذي بدب في الكون وتجزئة الوجود ليتمكن من دراساه جزءاً وتطلب منه وقف تيار الحياة الذي بدب في الكون وتجزئة الوجود ليتمكن من دراساه جزءاً

جزءًا ، فالعقل ملكة عملية ،غايته تيسير الحياة وصنع الاكدت لانصويرحقيقةالوجود ،والعلم ثمرة من ثمار العقل ، فهو إذن آلة حيوية .

وفي تاريخ العلوم أدلة نثبت لنا أن هناك صلة عميقة بين العلم والصناعة • فالعلوم كلها قد ثولدت من الحاجة والعمل • فتولد الحساب النظري من الحساب العملي ، وعلم الهندسة من علم المساحة ، وعلم المكانيك من صناعة الآلات ، وعلم التشريح والفيزبولوجيا من صناعة الملاب ، وعلم الزراعة من الفلاحة ، ولا يزال للعلم في أيامناهذه صلة وثيقة بالصناعة ، وكثيراً مافتح العال طوبق البحث للعلما ، فأنشأوا أجمل المعابد وأعظم القصور قبل أن يتعلموا من

(ديزارك) و (مونج) نحت الحجر وقطع الخشب ٤ وقد ذكر (لوبلاي – Le Play ) - وهو بمن درسوا علم المعادن والتكنولوجيا في مدرسة المعادن زماناً طوبلاً – انه كثيراً مااقتبس مباحثه عن العال أنف هم ٠

غالماً قد تولد من العمل ، ومن شروطه أن بنوصل إليه بالتجربة •

العلم والسحر - عير أن هذا الرأي لا ببطل ماذكر و الا جماعيون عن أصل المفاهيم وصفيها الدينية ، فقد كان الحل شي في البد طابع دبني ، و كانت الصناعة نفسها ، فعمة بالروح الدينية ، نم إن عقل الانسان الا بتدائي لم يكن خالياً من الغرض ، بل كانت تصوراته ملازمة للا شياء المادية ، فلا تتولد إلا من العمل ، ولا تزول إلا عند ما يبلغ العمل نها يته ولكن الانسان الا بتدائي كان يستعمل في إعداد ما يقعد إليه بالصنعة وسائل مختلفة عن الوسائل المادية الوضعية ، في بتهل إلى آلمته و يدعو وينضرع ويقدم الأضاحي ويستعمل الرق والسحر الاعداد ما يقصد إليه ، والحصول على ما يرغب فيه ،

لذلك زم بعض العلماء ان السحر كان نقطة الاتصال بين الحالة اللاهونية والحالة العلمية للأنه يجمع بن الوسائل الروحية والوسائل المادية ، ويتصل بالعابية وباشرة عن طريق الرقى والطلامم - قال (غونه) : « ان السحر يستمين بأنواع مختلفة من المتحارب ، فيضم تحت لوائه الروحي كثيراً من الصناعات الوضعية ، وبثاهر على عمله هذا بهدوء حق يجمع كشيراً من العناعات الوضعية ، وبثاهر على عمله هذا بهدوء حق يجمع كشيراً من العائمة العلم » .

ومن هذا ينبيناننا أن كلاً من الرأبين الاجتماعي والحيوي يصحح الآخر منجهة موبتممه من جهة أخرى •

وتاريخ العلوم بثبت لنا أيضا أن للديه وأثراً في تكون العلم؟ فعلم الفلك تولد مؤيلاً مِن علم النجوم؟ حتى لقد كانت مباحث (كبلر) في القرن السابع عشر جامعة لأوهام المنجمين وأفكار العلماء الوضيون ؟ وعلم الكيمياء الحديث تولد من مباحث أصحاب الكيمياء بي في القرون الوسطى موكما كان أصحاب الكيمياء يريدون أن يساوقوا الطبيعة المعدنية بالفهل المعناي حتى يحيلوها إلى ذهب، فكذلك كان الأطباء بعالجون الأمراض بالسجر والشيهوذة ولم يشذ عن هذه القاعدة علم من العلوم ؟ حتى لقد كانت الرياضيات نفسها مطبوعة يهذا المطابع الروحي ؟ فكان لعلماء الرياضيات آراء ومعتقدات عجيبة في حفات الإعماد بهالأشكال

وخواصها السحربة ؟ كما كان لعالماء النجوم آراء ومذاهب في تأثير الكواكب سيف حياة النامن •

ينتج من ذلك كله أن أثر الموامل الاجتماعية في العلم لايقل عن أثر الموامل الحيوية ، وصنبين ،عند الكلام عن علاقة العلم بالصناعة ، أن العمل أدى إلى النظرية ، وان النظرية أوحت بكثير من النواحي العملية ، فين الأمثال السائرة عند الحكماء قولهم ان آخر الفكرة أول العمل ، ونقول الآن زيادة على ذلك ان أول الفكرة آخر العمل .

لقد أكثر علاء العصر الماضي من النظريات حتى أغرقوا فيها ؟ ولكن عملهم هذا أدى إلى الرنقاء الصناعة والزراعة والطب ؟ فأنبتوا بنظرياتهم ان أحلامهم غير بعيدة عن الواقع ؟ وانهم كرجال الصناعة أنفسهم ؟ رجال عمليون لارجال خياليون ؟ ولكن البحث عن الحقائق المجردة لايسنازم تجفيقها مباشرة ؟ بل قد بكون هذا التحقيق أمها ذائداً عليها . ولو سادت في مجتمعنا الحاضر المنهاك وراء اللذات المباشرة روح نفعية محفة لنضب بنبوع العلم تماماً .

المعجزة البونانية . — وقصارى القول ان العوامل الاجتاهية والحيوبة تساعد على تكون العام ، ولكنها لا تجرده تماماً من الفايات النفعية والضرورات العملية ، فام يستكل العلم جميع الشرائط النظرية إلا عندما استطاع أن بنحرر من الفكرة اللاهوتية والفكرة النفعية مماً ولقد تم له ذلك على أبدي اليونان القدماء الذين استطاعوا لأول مرة في تاريخ الحضارة ، أن بتصوروا علماً نظرياً وضعياً مجرداً عن الأمور الالهية والنفعية ، حتى لقد سمى (ارنست ربنان) هذا التحرر معجزة يو نائية .

ولكننا إذا تعمقنادرس حالة اليونان تبين لنا أن للعجزتهم هذه أسباباً اجتاعية واقتصادية وقد أدت حياتهم السياسية إلى اختلاط العناصر وتمازج الشعوب وحيث تختلط الأجناس تتازج الثقافات وتزول الأوهام والأضاليل وأدت حياتهم الاقتصادية إلى ازدياد التروة وقحرير الذكر من ربقة الحاجات العملية الملحة وفاستطاع علماؤهم أن بنفرغوا للعمل العقلي الحجرد وأن يجلقوا في فضاء الذكر و هكذا كانت شرائط الحياة في وستعمرات اليونان بآسيا المعفرى وصقلية وفنبغ فيها علماء مثل (طاليس الملطي) و (آمبدوقاس الاغريجنتي) الصغرى وصقلية وفنبغ فيها علماء مثل (طاليس الملطي) و (آمبدوقاس الاغريجنتي)

و( فيثاغوروس الصاموسي) و ( ديموقو بطس ) ٤ قبل أن تصبح أثينا نفسها مهد الحضارة ومنارة العلم ٠

# ٣ – مُوضوع العلم وصفاته

ومن السهل علينا الآنَ أنْ غدد موضوع العلم وأن نبين صفاته (١) •

١- من المركب الى البسيط ٠ - قانا في مقدمة هذا الكذاب ان العام يجمع الظواهر الطبيعية المنشائهة ٤ ويستخرج منها علاقات ثابتة ٤ ويحلل الحوادث المشخصة تجليلا عميقا ٤ فيرجمها إلى عناصرها البسيطة المجردة ٤ حتى لقد قيل ان موضوع العلم هو إيضاح المرئي المركب بغير المرئي البسيط ٠

٢ - المرفر العلمية وصفية ٥ - الإنقدم العلم إلا إذا اقتصر على دراسة الحوادث والبحث عن قوانينها ؟ وأعرض عن مسائل مابعد الطبيعة ؟ واستبدل بفكرة العلة فكرة القانون الطبيعي ٠ فغابة مابقصد إليه أن بكشف عن القوانين الجديدة المسيطرة على عالم الحوادث ؟ أو أن بنظم القوانين المعلومة ويربطها بعضها ببعض والأن بكشف عن حقيقة الوجود ٠

٣ - المعرفة العلمية موضوعة ٠٠ ومدى ذلك أن العلم مستقل عن ميولنا الشخصية ومنافعنا وأهوائنا ١٠ جميع الناس يستطيعون أن بفهموا الهندسة > وبدر كوا قوانين الفيزيا وبتفقوا هذا الأسر بالتقارب الفكري وبتفقوا هذا الأسر بالتقارب الفكري (Convergence mentale) > فالعلم بقرب الناس بعضهم من بعض والأهوا والمصالح تفرقهم ١٠ لأن العلم لابعتمد على القوة والعاطفة والحيلة في الاقناع > بل يستخدم الأدلقالمقلية والبراهين المنطقية المستقلة عن الشخص > فغابته نشر الحقيقة المسلم بها > لاتسخير عقل المخاطب وتعجيزه وانفاد بضاعته بجميع وسائل الاقناع ٠ (علم النفس ص - ٩٠)

المعرفة العلمية كمية ٠- والعلم بقلب الكيفيات إلى كبات عمال ذلك ان علم الفيزياء الابتصر على دراسة صفات الصوت ، بل بقايس ببن الأصوات كما يقايس بين الالوان و علم المناه الكوان و علم المناه الكوان المناه الكيفية إلى اختلافات كمية مبنية على عدد الامتزازات و طولما ٠

 <sup>(</sup>۱) راجع كـتاب علم النفس ، المقدمة ص ( س - ٧ )

" المعميم " - ثم ان التحليل بوصل العلم إلى درجة عالية من التعميم والوحدة الانه بيداً أولاً بتصنيف الأنواع وتعريف الأجناس العامة عثم يستخرج العلاقات العامة الثابتة من الحوادث الجزئية المتفيرة وتسمى هذه العلاقات العامة الثابتة قوانين طبيعية والعلم يوحد هذه القوانين ويجمعها في مبادئ عامة ونظريات شاملة وقد أشرنا إلى ذلك في مقدمة هذا الكتاب بقولنا أن غابة العلم هي الانتقال من الجزئي إلى الكلي ، ومن الخاص إلى العام وسلمة المحتاب بقولنا أن غابة العلم هي الانتقال من الجزئي إلى الكلي ، ومن الخاص إلى العام و المحتاب بقولنا أن غابة العلم هي الانتقال من الجزئي إلى الكلي ، ومن الخاص إلى العام و المحتاب بقولنا أن غابة العلم هي الانتقال من الجزئي إلى الكلي ، ومن الخاص إلى العام و المحتاب بقولنا أن غابة العلم هي الانتقال من الجزئي إلى الكلي ، ومن الخاص إلى العام و المحتاب بقولنا أن غابة العلم هي الانتقال المنابقة المحتاب بقولنا أن غابة العلم هي الانتقال من الجزئي إلى الكلي ، ومن الخاص إلى العام و المحتاب بقولنا أن غابة العلم هي الانتقال من الجزئي إلى الكلي ، ومن الخاص إلى العام و المحتاب بقولنا أن غابة العلم هي الانتقال المنابقة المحتاب بقولنا أن غابة العلم هي الانتقال من الجزئي إلى الكلي ، ومن الخاص إلى العام و المحتاب بقولنا أن غابة العلم هي الانتقال أن عابة العلم هي الانتقال أن غابة المنابة المن

7 - من الجائز الى الفروري • - وهكذا يصبح العلم تعليلياً ، فيطلعنا على كيفية حدوث الأشياء ،وقلعنا - كما قال آرسطو - على أسباب حدوث الغوادث الجائزة إلى ضرورية • قال آرسطو : يبدأ الانسان أولاً بالتحير من حدوث الظواهر ، ولكنه في النهاية يتحير من عدم حدوثها (١) • ولا شي يجيز الرياضي أكثر من عدم اشتراك القيامن بين قطو المربع وضاعه •

٧ - النّه و العلمي ٠ - ثم ان العلم يساعدنا على التنبو ، قال ( اوغوست كونت ) : 
« بالعلم بكون الننبو ، و بالتنبو ، بكون العمل » () ، و كلاكان علمنا بعناصر المسألة اوسع 
كان تنبو ان بنتائجها أكل وأضبط ، مثال ذلك اننا نقنباً اليوم بالخسوف قبل وقوعه ، ولا 
نخطئ في أحكامنا إلا اخطاء جزئية تقدر بأجزا الثانية ، وإذا كانت شرائط حدوث 
الظواهر الطبيعية داخلة في نطاق تجاربنا ، ساعدنا العلم على التأثير فيها ، لأ ننا نؤثر إذ ذاك في 
المقدم فتبدل التالي ، فاما أن تمنع حدوثه ، وأما أن نستعجله ، لقد غير العلم طرق الصناعة 
العادية ، واستبدل بها طرقا علمية ، مقولة ، فوسع نطاق قدرة الانسان وتأثيره في الطبيعة ، العام 
حتى جعله مسيطراً على الكائنات ، فلا يجوز إذن أن يقع التباس بين ضرورة القوانين الطبيعية 
وجبريتها ، لأن القول بالإطراد الطبيعي شي ، والقول بالجبرية شي آخر ، وربا كانت 
الظواهر الطبيعية جبرية بالنسبة إلى المعرفة العامية والعفوبة ، أما المعرفة العلمية فتعلمنا 
كيف يكننا أن نتدخل في الأمور الطبيعية للتأثير فيها ،

٨ - المعرفة العلمية نظرية ٠- لقد كان م العالم الأول كا قال ( ببكارد Picard)

Aristote, Métaphysique, 935 a (+)

A. Comte, cours, 2º leç on. (V)

اختراع الآلات واليجاد الحيل لتحصيل الحاجات والمدافعة عن النفس و فاخترع النار ونحت الحجر و حفر الأرض ولكن العالم الحديث قد تقر ركا قانا سابقاً من ربقة الحاجات المعملية الملحة والعوائق المادية وأصبح ببحث اليوم عن الحقيقة الوضعة لذائها وعلى خلاف المهندس الذي يطلب العالم في سبيل العمل و يبحث عن الوسائل الصناعية التي تساعده على تجقيق رغبات الناس وارضا أهوائهم ومنافعهم و وسنبين فيا بعد ان اشتغال العالم في هذه الناحية العملية قد يعوقه عن إدر الد الحقيقة وفخالا له أن يقبع في صومعته النظرية وأن بطلب الحقيقة لذاتها و نعم ان الحقائق التي يكشف عنها قد تنفع وقد تضر يجسب الغابة التي تستخدم من أجلها و فقص الأرض أو تهدمها و وتشفي الانسان من الأمواضأو تقذله ولكن تبعة ذلك لا تقع على العلم نفسه و بل تقع على الانسان الفاسد الذي يسي بصناعته استخدام نتائج العلم و فالعلم بوي إذن من همجية الصناعة و

 ٩ - العلم والحضارة - وانفاق الناس في المالح يجمل العلم آلة من آلات الحضارة ، و بعد الانسان لحياة سامية مشتركة في مدينة فاضلة لا إمام فيها سوى العقل؟ ولا أثر فيها للقوة والقهر وتنازع البقاء والبغض والتغالب، وكثيراً ما الطلع الحكما إلى هذه المدينة السميدة ، وحلموا باتحاد النفوس في جنة العقل ، وآمنوا بها كما آمنوا بالدين ٬ وطلبوا السمادة والرفاهية عن طريق العلم ٬ وظنوا أنهم بالغون به سدرة المنتهى وما دام العلم قادراً عَلَى كل شيم ، فلن بعوقهم عن إدراك الكال عائق ، بل العلم بكشف عن كل مجهول ، وبغير ما بأنفس الناس ، وينظم الحياة ، وبدرك معناها ويحسن الآخلاق. وكان للعلم في القرن التاسع عشر ، معابده وعباده ، ومجاهدو ، وشهداؤه . و كان ( باستور) يسمي الخنيرات العلمية « أمكنة مقدسة » • فاما انقضى القرن التاسع عشر ، أعلن المتشائمون افلاس العلم ، وحطموا أصنامه ، وزعموا أن همجية العلم أقسى من همجية الجهل ، لأ نهيساعد عَلَىَ اخْتَرَاعَ الآلات المدمرة والمواد المحرقة ، ويزيد في هول الحرب وقسوتها ، ويولد الأزمات الاقتصاد بة عن طربق الإنتاج الصناعي • وقد بينا أن العلم لايستحق هذه التهمة الباطلة ، وانه برئ من همجية الانسان الذي يستخدم الصناعة لارضاء مطامعه وأهوائه • فهو إِذن عامل من عوامل الحضارة الواسمة ، لابل هو أحسن الظواهر الاجتماعية د لالة علَىَ المد نية •

١٠ - كرامة العلم ٠٠ في المعرفة العلمية اقتصاد٬ لأنها نستبدل بالصور الجزئية مفاهيم
 كلية ٠ وفيها تجرر من قوى الطبيعة العمياء ٢ لأنها تساعد الانسان على التأثير فيها ٢
 والسيطرة عليها ٠

# آ– فہی تحرر الانسان من مخاوفہ

لقد كان قاب الانسان الابتدائي مفعاً بالرعب أمام أسرار الطبيعة • فكان يخاف من الحبوانات الضاربة ، والأحراج المظلمة ؛ ويخشى ظواهر الطبيعة المفاجئة ، ويقف حائراً أمام كل حادثة فلا بهي مابقول ، ولا بعرف ما يصنع ، فلما عرف قوانين الحوادث المشاهدة ، حرر نقسه من هذه المخاوف ، وألف الطبيعة ومازج أسرارها .

# ب — وتجعل مسيطراً على الطبيع:

قانا ان العلم يساعدنا على التغبؤ وان النغبؤ يساعدنا على التأثير في الحوادث و نقول الآن ان العلم يوفع الانسان إلى أسمى الرتب فيجعله أعظم من الكون ؟ لأنه بدركه ؟ وأقوى من الطبيعة لأنه بعرفها ؟ وإذا أحاط بقوانين الطبيعة ؟ سيطر على الحوادث وبدل وجه الأرض باحلامه الواسعة . وقد بعجز عن تغيير بعض السنن ، فتتساقط أحلامه وتخيب آماله ، والكنه سرعان ما بدرك أسباب خبيته هذه ، فيهدى وعه ، ويكافع عاطفته ، وبتغلب على هذه المأساة بعقله ، ويرضى بما قدر له ، على طربقة الرواقيين ، لعلمه أن للكون نظاماً ضروريا ، وان تتابع حوادثه على هذا النحو أمر طبيعي لا مرد له .

#### م - ونولد الشعور بالكرامة

إذا غلبت الطبيعة الانسان ، وهو عالم بأسباب عجزه ، رفعه هذا العلم إلى رتبة أسمى من رتبة الطبيعة ، لأنه بدرك إذ ذاك أن نظام العقل مختلف عن نظام المادة ، ألا فليعلم الانسان أنه كا قال ( باسكال ) « قصبة مفكرة » ، وان الطبيعة قد تسحقه إلا أنه بالرغمن ضعفه قد بثأرلنفسه ، فعلم انه أضعف من القوى التي ضعفته .

قالعلم يجور الانسان إذن ماديًا وفكريًا وأخلاقيًا ، وبولد الشعور بالكوامة ، أما المتوحش قلا بعر ف قبحة نفسه ، ولا بدرك مصيره ، ولا يجيطها هو فوقه •

#### ٣ – صفات الروح العلمية

للروح العلمية صفات مختلفه :

ا - مرية الجدا - يجب أن بكون النفكير الملمي مبنها على مبدأ حوبة البحث وهذا المبدأ مختلف عن طربقه النقل ، أي طربقة الاستناد إلى سلطة الآخرين في عوض المسائل العلمية ، إن العالم الذي يستند إلى قول (آرسطو) في ايضاح قانون من قوانين الطبيعة بنبع طربقة النقل ، هكذا كان علماء القرون الوسطى ، فلما جاء قوانين الطبيعة بنبع طربقة البحث العلمي ، وقرر أن الحقائق لانوزن إلا بميزان العقل ، فقال في مقالة الطربقة ( Discours de la méthode ) : « ومن مبادئي أن لا المم طربقة الا إذا عرفت صحته ببديهة الهقل » فكان لكامته هذه أثر عظيم في تغيير طربقة الا تباع في المباحث العلمية ، وقال ( باسكال ) إن الذين يستندون إلى آراء الآخرين في الهوهان على مسائل الفيزياء بدلاً من أن يستندوا إلى المقل والتحربة يخوجون من حظيرة العلم ، وبين ( كاردبرنار ) أيضاً أن التحرر من سلطة الآخرين في تفهم المسائل العلمية ، إنما هو مبدأ أسامي من مبادئ الطربقة التجربية ، فالفكر العلمي يجب ان يكون حراً في مجثه ، مستقلاً في استقصائه ، وأن لا بنقبد بأبة سلطة ، هما كان نوعها ، يكون حراً في مجثه ، مستقلاً في استقصائه ، وأن لا بنقبد بأبة سلطة ، هما كان نوعها ، وأن لا بعثرف مجا كم سوى حاكم المقل والتجربة .

٧ - الايمان بالمقيد الطبيعي ٥ - غابة العلم الكشف عن العلائق الثابنة التي تخضع لها الحوادث الطبيعية و الطبيعية و الطبيعية و انها مقبدة بشرائط معبنة و ويسمى هذا الاعتقاد ببدأ التقبد الطبيعية والاطراد الطبيعي و النجر بة لم تجفق بعد هذا المبدأ تحقيقاً ناماً ع لأن هناك أموراً مجهولة لم نجربها الطبيعي و النجر بة لم تجفق بعد هذا المبدأ اضطراراً و فالقول بالتقيد الطبيعي هو إذن بعد و فلا يمكن القول أنها ستخضع لهذا المبدأ اضطراراً و فالقول بالتقيد الطبيعي هو إذن أمر اعتقادي ع لاأمر بقبني و قال (كلو دبر نار): « يجب علينا أن فؤمن بالعلم ع أي أن نؤمن بخضوع الحوادث الطبيعية لعلاقات مطلقة و ضرور بة » (١) و وقال أيضاً : «إذا صادفت نؤمن بخضوع الحوادث الطبيعية لعلاقات مطلقة و ضرور بة » (١) وقال أيضاً : «إذا صادفت الطبيعية لعلاقات مطلقة و ضرور بة » (١) وقال أيضاً : «إذا صادفت المبيعية لعلاقات مطلقة و ضرور بة » (١) وقال أيضاً : «إذا صادفت المبيعية لعلاقات مطلقة و ضرور بة » (١) وقال أيضاً : «إذا صادفت المبيعية لعلاقات مطلقة و ضرور بة » (١) وقال أيضاً : «إذا صادفت المبيعية لعلاقات مطلقة و ضرور بة » (١) وقال أيضاً : «إذا صادفت المبيعية لعلاقات مطلقة و ضرور بة » وقال أيضاً : «إذا صادفت المبيعية لعلاقات مطلقة و ضرور بة » (١) وقال أيضاً : «إذا صادفت المبيعية لعلاقات مطلقة و ضرور بة » (١) وقال أيضاً : « إذا صادفت المبيعية لعلاقات المبيعية لعليبية لعليب المبيعية المبيعية لعليب المبيعية لعليب المبيعية لعليب المبيعية لعليب المبيب المبيعية لعليب المبيعية لعبيب المبيعية لعبيب المبيعية لعبيب المبيب المبيعية المبيب المب

في تجاربك حادثة متناقضة الظواهر بحيث لايكنك ربطها ربطاً ضرورياً باحدى شرائط الوجود المعينة فلا تتأخر عن تكذيبها ، لأن العقل يرد هذه الحادثة وبعدها غير علمية (١) فيتبين لنا من ذلك كله ان الايمان بالاطراد الطبيعي يرجع إلى الايمان بالعقل ، و ان فقدان النقيد الطبيعي ببطل الايضاح العلمي ، و ان القول بعدم التقيد ، كالقول بالتناقض ، فغالف للعقل ، لا بل هو تنازل العقل عن حقوقه ،

" الروح الانتقامية ٠ - والعالم الذي بؤمن بالقوانين الطبيعية بعلم في الوقت قسه ان الكشف عن هذه القوانين ليس بالأمر السهل ، فهو يحذر من نفسه ومن أفكاره وفرضياته ، ويخشى أن تكون مخالفة للحقيقة ، يشك في نفسه وبتبصر بعواقب الأمور ، فلا بتجرأ على إعلان شي إلا إذا عمق النظر فيه ومحصه ، وقد بين لنا العلماء ضرورة هذا الشك ، فقال (كاو د بونار) يجب على العالم أن بفوق بين الشك والرب ، « فالرببي هو الذي الشك ، فقال (كاو د بونار) يجب على العالم أن بفوق بين الشك والرب ، « فالرببي هو الذي لا بؤمن بالعلم ، بل بؤمن بنفسه ، وبؤمن بها إلى د رجة تجمله قاد راً على إنكار العلم ، وتكذب قوانينه الثابتة المطردة ، أما الماشكاك فهو العالم الحقبق ، انه لايشك إلا في نفسه وأحكامه ، ولكنه بؤمن بالعلم ، ويسلم بخضوع العلوم التجربية لمبدأ عامي ، ألا وهو مبدأ وأحكامه ، ولكنه بؤمن بالعلم ، ويسلم بخضوع العلوم التجربية لمبدأ عامي ، ألا وهو مبدأ وأحكامه ، ولكنه بؤمن بالعلم ، ويسلم بخضوع العلوم التجربية لمبدأ عامي ، ألا وهو مبدأ وأحكامه ، ولكنه بؤمن بالعلم ، ويسلم ، بخضوع العلوم التجربية لمبدأ عامي ، ألا وهو مبدأ بقيد الحوادث واطرادها الطبيعي » (١٠) .

قالروح الانتقادية هي إذن عامل أساسي من عوامل الروح العلمية ، وهي ندفع الانسان إلى تمحيص كل أمر بمرض عليه ، فلا يسلم به إلا بعد الدرس والتحليل ، وهي مخالفة السذاجة الطبيعية التي تجملنا على تصديق كل شي م وقد أشار ( باستور) إلى ذلك في خطاب ألقاه بوم تدشين معهد باستور فقال:

« لا تقوروا شيئًا من غير أن أبوهنوا عليه برهانًا نهائيًا • آمنوا بالروح الا نتقادية • • لأن كل شيّ ماخلاها باطل • ان هذا الأمر لمن أعوص الأمور • فليس من السهل أن بمتقد الانسان أنه كشف حادثًا علميًا هامًا • وأن يشمر بميل شد بد إلى إعلانه • ثم يكبج مع ذلك جماح نفسه أيامًا وأسابيع • لا بل سنوات طو بلة • فيكافح نفسه بنفسه • ويهدم تجاربه

Claude Bernard, Introduction à la Médecine expérimentale. ch. V. 5. (1)

<sup>(</sup>٣) المدر نفسه — فقرة ٩

ولا بِعَانِ مَا كَشَفَهُ إِلاَ بِعِد أَن يَسْتَمَوْضَ جَمِيعِ الفرضياتِ الْحَالفة له • والكن العالم الله ع أصل إلى اليقين • بعد هذه الجهود الطوبلة • يشعر بأعظم اللذات التي تستطيع النفس البشربة أن تتذوقها »(١) •



لويس باستور Louis Pasteur (معرب استور

كان دمث الاخلاق ، أبي النس ، يأبي الضم لبلاده أكثر بما يأباه لنفسه ، وقد اشتهر بين رجال العلم بابحائه في الاختمار والتولد العفوي ، وأصل بعض الأمراض وانتقالها ، قال فيه الموسيو (بولي ) ان الطبعة قد كاشفته بسر العدوى فاستطاع أن يجول مسبب الموت إلى دافع الموث ، وقال الاستاذ ( هكسلي ) ان هكتشفات باستور تساوي المليارات الخمسة التي أعطتها فرنسة لألمانها غرامة ،

ومن الأمثلة الدالة على فقدان الروح الانتقادية ، نصديق الحكايات الغريبة والأساطير المعجيبة ، ووصف الحيو افات الحراقية الني ذكرها مؤرخو القرون الرسطى ، وبعض علما الطبيعة في القرن السادس عشر ، ومنها أيضاً اعتقاد علما القرون الوسطى أنه يمكن استنتاج العلم كله من بعض المبادئ الكلية ، من غير أن بتحققوا صدق هذه المبادئ ومطابقتها للتجربة ومنها أيضاً في أيامنا هذه زعم بعض علما الاجتماع مثلاً أن الأمور كانت و لا تزال في كل زمان ومكان ، كما هي عليه الآن في زماننا وعبطنا ،

Discours d'inauguration de I, Institut Pasteur, (1)

ع - التَّجَرُهُ ٠ - قَلْنَا أَنْ عَابِهُ العَلَمُ نَظُرِبُهُ ، وأنه يجب أَنْ يَطَابُ لَذَاتُهُ لَا لَلْتَطْبَيْقَاتُ الْعَمَايَةُ التِّي وَكُنْ أَنْ تَسْتَخْرَجُ مِنْهُ .

وقد بين (هنري بوانكاره) عند بحثه عن قيمة العام ٤ ان في طلب العام العام شرفاعظياً وقال يجب أن تكون عابثنا البحث عن الحقيقة ٤ وقال (هوسي Houssay) (1): في وسع العلم أن بتجرد تماماً عن التطبيقات العملية ، وأن يحتفظ مع ذلك بأ سباب بقائه وجاله الرائع وقوته القربوية ، وقد استخوج العلماء من دراستهم العلم اليوناني القانون الآتي: إن ارتقاء العلم متناسب طرداً مع درجة التجرد في دراسته ، وهذا صحيح ٤ الأن الميل إلى النتائج العملية دون الغايات النظرية بنضب منهن العلم، وبكون مثل العالم في ذلك كمثل (آتالانت) (1) المي ألماها جمع نفاحات الذهب فحسرت قصب السبق ، قال (بيكون): ان الإله لم يخلق اليوم الأول إلا النور، ولم ببحث عن أي أمر مادي ٤ فعلى الباحث في العلوم الطبيعية أن في اليوم الأول إلا النور، ولم ببحث عن أي أمر مادي ٤ فعلى الباحث في العلوم الطبيعية أن بقلد هذه الحكمة الالهية ،

#### ٦- الصفات الاخلاقية

وللروح العلمية صفات أخلاقية وفأول هذه الصفات محبة الحقيقة ، والشجاعة الفكرية قال ( غوبلو ) (٢):

« إن الاقتناع بالقليل من الثقافة ليس على الأكثر إلا انقياداً سربماً للجهل ، يخاف المرا أن بتعب نفسه في البحث ، فيفضل الجهل على العلم ، والعاية على الفهم ، وبمرض عن الجهد الفكري بدلاً من أن يجد اللذة في عارسته » ·

فالبحث عن الحقيقة بتطلب الشجاعة والثبات والعبر • قال ( بيكون ) : ﴿ ان بمض

Force et cause. p. 13 (1)

<sup>(</sup>٣) آثالانت (Atalente ) ، بنت أحد ملوك ( سيروس ) ، كانت سريمة العدو ، فقالت لخطيبيها ؛ أنها لاتتزوج إلا تناباً يسبقها في الركض ، فاحتال عليها شاب يدعى ( هيبومن ) بتفاحات الذهب الثلاث التي أهدتها إليه الألحة ، فكان يلقي تفاحاته إلى الأرض واحدة واحدة فنقف (آثالانت ) لتلتقطها حتى أدركها وربح قصب السنق .

Goblot, Traité de Logique, 377 (r)

العلماء يقتصر على الالمام بأوائل البحث والعبث بعض الملاحظات الأولية ، فاذا لم يجن من مباحثه هذه ثمرة مباشرة ملها حالاً ومال عنها إلى غديرها » . والعالم الحقيقي لايخيفة جمع الملاحظات الطوبلة ، نقد وقف (ليونه) عشرين سنة من حياته لملاحظة دودة الصفصاف ، وجمع (باستور) أكثر من خمسين دودة حرير لمعرفة أسراضها ، ان قوانين الطبيعة محجوبة عنا بقناع كنيف ، والطبيعة لاتكشف قناعها إلا للمستحقين من أبنائها ،

ولا يستطيع العالم أن يتجرد من أهوائه المضادة للمقل، والصادة عن الحقيقة ، إلا إذا كان شجاعً، ولا يمكنه أن يسلم بما بمرض عليه من الحقائق المخالفة لآرائه إلا إذا تجرد من هواه ، فكم عالم أبعده التعصب عن الحق، وأوقعه الهوى في مهاوي الزلل ، وكم عالم أعوزته الشجاعة الفكرية فكتم أفكاره ، خوفًا من معارضة البيئة لها ، ان الشجاعة الضرورية للجهر بالحقيقة ، لائقل عن الصغر الضروري للبحث عنها .

ومن هذه الصفات الخلقية الاخلاص للمام ١٠ ان الرغبة في تعلم كل شي مختلفة عن التجرد الفكري و فالذي يطلب اللذة في جمع الأفكار والعبث بها بعيد عن الروح العلمية بعد السماء عن الأرض وأما المخلص للحقيقة فهو العالم الحقبقي ولا ن الاخلاص يستلزم التجرد والغزاهة ومن مو و الحقائق في سبيل غايات وطنية أو دبنية أو أخلاقية وكان جزاؤه الاقصاء عن حظيرة العالم ومَن لم يكن مخلصاً حاذقًا نزيها وفلا يدخل معبد الحقيقة و

والنزاهة الفكربة تمنع العالم من التمضب الأثياء التي لم بتم عليها دليل قاطع ؟ وتدفعه إلى الاذعان بالحق ، وتدعوه إلى النواضع والفساميع ، وتولد في قلبه الشعور بتعقد الحوادث فيطلع عَلَى الاخطاء التي ارتكبها غيره من العلماء ، وبدرك أنه معرض هو نفه المثل ذلك ، وان وسائل استطلاعه ناقصة ، وان النظريات العامية في تبدل دائم ، فلا تدخل قلبه أبهة العلم ولا يخشي أن توضع نظرياته في الغربال وان تصحيح وتتم ، وقد قيل المتواضع سيف العلم الكثرة علماء كا أن المكان المنخفض أكثر بقاع الأرض ماء ،

والعالم الحقيقي بتحتى أن تقوَّم أخطاؤه ؟ لا نه بعلم أن علم زمانه إنما هو مرحلة من مراحل التطور العلمي الدائم ؟ فلا بتعصب له ولا بتكبر ؟ بل بتواضع وبواضع غيره الرأي في سببل الوصول إلى الحقيقة .

والعالم الحقيقي بعلم أنه مدين الهيره من العاياء المنقدمين بما خلفوه من العلم • فقد قبض

علمهم وطوقهم ومناهج بحثهم 6 ووجد بعده في المختبرات العلمية من الآلات مايسهل ملاحظاته وتجاربه ؟ وبالم أيضاً أنه مدين للمعاصرين وللوارثين بما قد يصححون من آرائه ؟ وما قد بكشفون من الأمثلة المؤبدة لأفكاره · فهو أعلم الناس إذن بضرورة النعاوى في العلم وليس أدل على ذلك من استعانة علماء العصر الحاضر بعضهم ببعض في البحث عن اليقين، وتعاون اللاحقين والسابقين في الكشف عن الحقيقة 4 فالذي اخترع المحراث لا يزال اليوم إلى جانب الغلاح يحرث الأرض معه ؟ والذي اخترع الطباعة لا يزال إلى جانب العال بطبع الكتب معهم ، وهكذا تنقضي حياة الأفراد وببق مصباح العلم ما بقي الدهر .

# ٤ - حدود العلم وضلاله

قيل من ازداد علماً ولم يزدد هدى لم يزدد عن الله إلا بعداً • فيل يؤدي العلم إلى تجسين عمل الانسان وإصلاح أخلاقه •

لقد بين العلماء أن للمام حدوداً وضلالاً •

آ - منهول العلم بالنسبة الى العمل

قلنا ان العلم نظري فآفته إذن الصد عن العمل •

آ - فهو بصرف العالم عن الحياة العملية ، ويحبب إلبه العزلة والبعد عن الحركة والضوضاء فيقنع بالذة البحث العميقة ، ويجرد نفسه من العلائق والعوائق الاجتاعية ، حتى لقد شبهوا مختبرات العلما ، بالأبر اج العاجية التي بعتكف فيها بعض الفلاسفة ، وإذا قبل لنا أبعا أفضل العلم أم العمل ، قاننا اسنا منتفعين بما نعلم مالم نعمل بما نعلم ، ولكننا إذا قايسنا بين العمل العلمي المحض والعمل المادي المحض فضانا الأول عن الثاني ، لأن العمل المادي المحض فسانا الأول عن الثاني ، لأن العمل المادي المحض يسخر النفس ويجمل الانسان عبداً لحاجاته المادية وأهوائه ، وقد يسخره لفيره من الناس أو يسخره اللآلة ، ولا يجد في عبوديته هذه شيئاً من السعادة ،

وفي انصراف العلماء عن العمل واحتقارهم له خطر اجتماعي عظيم •

كان (ربنان) يجلم بمستقبل يسود فيه العلم ، وتوسد فيه الأمور للعلم ، ولكن هذا الحلم لم بتحقق بعد 4 لأن أكثر الأعمال الاجتماعية لاتزال بعيدة عن الننظيم ، فهذا عالم غيرعامل وذاك عامل غير عالم ، وأكثر الذين يطبقون منائج العلم لا يعرفون كبف يطبقونها ولا أين يستخدمونها ؟ إن العالم لا يكون عالماً حقيقياً حتى بكون عاملاً ؟ فاذا أعرض عن الحياة العملية خلا الجو الأشرار ؟ وضاع العلم بين الجهال ؟ وتفاقم الخطب ٤ وعمت الموضى \* ومن المعجز أن بقصر العالم في هذه الناحية الاجتاعية وأن بنسى رسالة العلم \* فأن العلم يجب أن بودي في النهابة إلى تخفيف عناء الانسانية واقتصاد الوقت ؟ وانقاص ساعات العمل حتى يجد المعال وقتاً للراحة ؟ يصر فونه في توسيع مدار كهم وتنحية عقولهم \* ولكن الحضارة الحديثة قد زادت في بؤس العال ؟ وجعلت الآلة مسيطرة عليهم \* فجاء عملها هذا مخالفاً لغابة العلم ؛ فهو قد اخترع الآلة للسيطرة عليهم \* فجاء عملها هذا مخالفاً لمان تتوق نفسه إلى معرفة ما يحيط به من الأحوال ؛ وأن بعمل بعلمه لنفع أولئك الذين أضلهم أن تتوق نفسه إلى معرفة ما يحيط به من الأحوال ؛ وأن بعمل بعلمه لنفع أولئك الذين أضلهم وليس ذلك للجاهل \* ولكن خروج العالم من صومعته ضروري للاطلاع على ما يحيط به من الشقاء ؟ والبحث عن الوسائل المودية لنخفيف البؤس \*

### ٢ - مذالال العلم بالنسبة إلى الأن

والعلم عمل عقلي يشتمل علَى أحكام برهانية، فليس يتعلق منه شيُّ بالعواطفوالحساسية. وقد تولدت من ذلك آفات .

آ – العلم بشوء الكون ويقبحه وبفسد الذوق.

قال (روسكن) (۱) ان أبنية المعامل تشوه الطبيعة وأوساخها تفسد الأرض والمياه على وقال (دوهامل) ان الصناعة تنتيج الاشياء على نمط واحد ، فتفتر صور الحياة المتنوعة وتصوغها في قوالب متساوبة ، وتجمد الفكر والعاطفة ، فلا يبقى في الكون أثر للجال، ولا في النفوس شعور بالفن ، وهذا يلقي شيئًا من النبعة على عاتق العلم ، ولكن كيف يشوه العلم وجه الكون ، وهو الذي بكشف عن قوانينه الخفية ، ويطلعنا على مافيه من اتساق ونظام ، وكيف تضعف الصناعة الذوق ، وهي التي تنشر آثار الفن ، وتولد في نفوس العامة محبة الجال، ولا بعضهم ان العلم يجفف القلب ويربطنا بالمادة ، ويميت فينا الشعر ، أما نحن فلا نعنقدذلك لأن العلم بكشف لنا قناع الطبيعة ، ويظهر لنا ماخفي من محاسنها ، فالكون اللانهائي الذي

<sup>(</sup>١) ( روسكن Ruakin ) ١٩٠٠ — ١٩٠٠ كاتب انكليزي كبير له نظريات مامة في ظلسفة الجال والاجتماع .

Scenes de la vie future. Paris 1934 — ( G. Duhamel دوهامل) ( ۲ )

كشف عنه العلم أروع من عالم الأساطير المحدود ، لابل هو أسمى وأبدع ، والجال العقلي أعلى من الجمال الحسي والجمال الرمزي ، لهذا تجد المتوحش محباً للا صوات الشديدة ، والألوان اللامعة ، أما التحدن فلا يستحسن إلا الحطوط المنظمة والافكار المرتبة ، فلا جمال إذن إلا في النو ازن والانسجام والتناسب ، ولا واسطة لادراك ذلك إلا بالعلم ، بل العلم نفسه ظاهرة من ظواهم الجمال الحقيق (١) .

#### العلم لايغني عن الفن

الفن تابع لشخصية الفنان ، جامع لكل حسي مشخص ، وطريف متنوع ، وهو وحدة في اختلاف ، أما العلم فلا يعنى بهذه الناحية الشخصة من الوجود ، ولا بنوق إلى معرفة هذا الناوع والتجدد والابتكار البديمي ، لا نه مستقل عن الشخصي ، فيقلب الشخص إلى مجرد والخاص إلى عام ، وببحث عن الوحدة في التجانس ، وببهمل الصور المتفيرة ، والعواطف الجزئية المتبدلة التي يرغب الفن في تصويرها وتخليدها ، وقد يجد بعض العلماء هذا التصوير تافها انقص ذوقهم البديمي ، وجهلهم قيمة العواطف البشرية ، واعراضهم عن جمال العالم الحسي وألوانه المختلفة ، ولا يستطيع العالم أن بدرك مافي العلم من جمال عقلي ، إلا إذا كان هو نفسه قلدراً على تذوق الجال الحسي ، فيرتقي كما قال أفلاطون من عشق الأجسام الجيلة إلى عشق النفوس الجيلة إلى عشق المعقولات ،

#### ٣ - فلال الدار بالنسبة الى الافلاق

العلم ليس مضاداً الله خلاق ، ولا بكون الانسان علماً حقيقياً إلا إذا كان فاضلاً • ولكن عبادة العلم قد ولدت بعض الآفات الأخلافية •

آ – قد بولد هوى العلم بهض المخاطر الأخلاقية •

فينسى الانسان واجبانه اليومية نحو نفسه ونحو بني جنسه • فيسهر الليل لتنقيح العلوم 6 ويجد هذا الأمر ألد له من الاعتناء بأولاده والاهتام ببعض المشاريع العمرانية والاجتاعية • أضف إلى ذلك ان بعض العلما لليهتم بالانسان إلا ليجري عليه بعض التجارب أو يطبق عليه بعض النظريات فكأن الانسان في عبنه هيكل مؤلف من عظم ولحم ودم لافرق بينه وبين الحيوان الأعجم •

H. Poincaré, Science et Méthode, p. 16 (1)

وقد يتخذ العلم ذريمة للادبة الأخلاقية

فالعلوم التي لكاملت حتى الآن هي العلوم المادية ، وهي تبين لذا أن القوة الغالبة هي القوة المحلفاء الكبيرة ، وان العالم خاضع للقوة والعدد ، وان قانون الحياة هو تنازع البقاء ، وان الاصطفاء الطبيعي يودي إلى بقاء القوي وزوال الضعيف ، وان هذا القانون يشمل حياة الانسان أيضاً فيكون التنازع بين الأفراد تزاحماً وقتالا وبين الأم تطاحناً وحرباً ، ولا يفوز في هذا التنازع إلا القوي ، والقوي هو الاصلح ، هكذا يقلبون الواقع إلى حق ، وما هو إلى ما يجب أن يكون ، ويوقعوننا في مادية أخلاقية تتخذ العلم ذريعة لاثبات ، زاعمها ،

# ٤ - منلال العلم بالندبة الى الفكر

وقد جمعوا ضلالات العلم كلها في قولم ان العلم يطبق الفكر · آ - العلم يضيق الفكر ·

كان ( برتلو ) بقول لـ ( برونذبر ) اني لااعرف العلم بل اعرف العلوم ، وفي هذا القول اشارة إلى العلماء الذين لا بعر فون من الدنبا إلا علمهم الذي اختصوا به ، فالرياضيون يحتقرون العلوم التجر ببية ، وعلماء المادة يحتقرون العلوم النفسية ، كل ضائق فكره بعلمه ، فلا بطلع على شيء بما يجري في النواحي الأخرى ، وقد يرده قبل فهمه والاطلاع على كنهه رداً في عماية .

#### وقد بولد ضيق الفكر عدم التسامع في العلم •

فيحتقر العالم كل دراسة فكرية ليس فيها ضبط كمي ويطلب في جميع العلوم درجة واحدة من الضبط مع أنه لا ينبغي أن يتحتم الضبط في كل ولفات العقل بقدر سوا ، وبالنسبة للأشباء غير المعينة يجب أن يبقى القانون شلها غير معين ، ولكن العاماء يحتقرون كل معرفة لا تشتمل على التحقيق والقياس والبرهان ، وينسون ان المعرفة أوسع نطاقاً من العلم ، فهناك معرفة فلسفية لا تكتفي بأقيسة العلم و يراهينه الضيقة ، بل تربد أن تذهب بمسائلها إلى ماوراء العلم وهناك عقائد دينية ومذاهب أدبية يرغب العقل في الاطلاع على كنهها ، فهل يجدر بالعقل ان يحصر نظره في دائرة ضيقة ، وأن يرد المسائل الفلسفية قبل أن بقيم البرهان القاطع على عدم المكان حلها ،

#### في الفاسفة شفا. من ضيق الفكر .

لاشفاء للمالم من ضيق الفكر إلا إذا أضاف إلى علمه قايلاً من التأمل الفاسني ، وعرف حدود كل علم بالنسبة إلى الآخر ، وحدد نطاق العلم بالنسبة إلى جميع المعارف البشرية وأدرك قيمة المعرفة بالنسبة إلى حياة الانسان ، فالعلم لا يغني عن الفلسفة ولا بنوب عنها ، بل يتجه إليها ويخدمها ، وقد قيل ان الفلسفة تاج عَلَى رأس العلم ،

#### ه العلم والصناعة

قال ( اوغوست كونت ) بالعلم يكون التنبؤ ، وبالتنبؤ بكون العمل · وهذا يدلُّ عَلَى الله م والصناعة علاقة حقيقية ·

#### ١- تأثير العلم في الصناع:

كان فلاسفة اليونان بقولون ان العلم مضاد لله ناعة ، ولكن الصناعة بالرغم من اختلافها عن العلم لا يخلو من أساس علمي ، فقد كانت الصناعة الاولى مستندة إلى معرفة نفعية ، وكانت هذه المعرفة مقتبسة من التجارب العملية الناجحة ، ثم ارتبطت الصناعة بعد ذلك بالسحو وخضعت للاعتقادات الوهمية ، وأصبحت في أبامنا هذه مبنية على العلم ، تؤثر فيها فتائجه وتبدلها مقاصده ،

آ – تأثير نتائج العلم في الصناعة •

لقد قيل ان قدرة الانسان أعظم من علمه ، وغن نضيف إلى ذلك ان الانسان لايسيطو عَلَى الطبيعة إلا بالخضوع لقوانينها .

فقوانين العلم تساعدنا أولاً عَلَى التنبؤ بالحوادث الطبيعية قبل وقوعها تفتحتاط لها ونقديرها ونعد لها العدة ، ونحيط علماً بجدود أعمالنا ، فندراك ما يجب علينا أن لا نفعله وما يجب علينا أن لا نفعله ، ومن دخل اليوم إلى أحد المعامل الحديثة ونظر إلى الأجهزة المخصصة لتصحيح الأخطاء العملية ، والأواص الموضوعة للمال ، أدراك ما لهذه التدابير المانعة من الشأن في عالم الصناعة ،

ثم انْ قوانين العلم تساعدنا ثانياً على الانتاج ، فني كل قانون علمي خدان المقدم والتالي، وأذا كان المقدم (ب) والتالي (ح) ، إفاذا كان المقدم (ب) والتالي (ح) ، إمانة عن القانون بقولنا (ب) يستلزم (حًا ،

فاذا وجد (س) وجد معه (ع) ، وبالعكس · وعلَى ذلك يكني لاحداث (ح) أن يحدث(س) والعلم لايطلع المهندسين علَى القوى الفاعلة فحسب ، بل يطلعهم أيضاً على زمن الفعل ، وعلَى كية القوى الضرورية له ·

وأخيراً فان قوانين العلم تدفع المهندسين إلى الاختراع العملي · مثال ذلك : ان العالم الكيميائي بكشف للكيميائي المتمرن عن قوانين تمازج الاجسام البسيطة على نسبة معينة ويدفعه بذلك إلى تخيل امتزاجات جديدة مماثلة لها · فالعلم يكشف إذن عن العلاقات الثابتة المسيطرة على الحوادث المتفوقة ، والصناعة أنحو نحو العلم فتجمع القوى المتفرقه بعضها إلى بعض ، وتحاذي في تدبيرها الصناعي وعلاجها تدبير الطبيعة العفوي · وكل استكشاف علمي جديد بولد تطبيقات عملية جديدة ، والتطبيقات يدعو بعضها بعضا ، فتؤدي في النهاية الى الاختراع ·

- تأثير الروح العلمية في الصناعة •

فلنا ان الروح العامية هي روح وضعية ، فاذا اتصف المهندس بها ، كانت ملاحظاته للجوادث التي يريد أن يؤثر فيها أصدق وأكمل ·

وقلنا أيضًا ان الروح العامية هي روح ضبط وقياس • فاذا اتصف المهندس بها عادخل على ملاحظانه وتجاربه وتطبيقانه طربقة القياس والحماب والاحصاء • ان تأثير الأعداد في الصناعة أبلغ من تأثيرها في العلم •

وقانا أخيراً ان الروح العامية هي روح تحايل وتركيب فعي تعلم المهندس عدم الاكتفاء بالنظريات السطحية المجملة ، وتدفعه إلى تحليل كل عملية من العمليات إلى ادوار مختلفة وحركات بسيطة ، ثم إلى تركيب هذه الحركات البسيطة تركيباً منظاً ، فيقلب عمله العفوي إلى عمل تأملي ، و بنسج انتاجه الصناعي بخيوط العقل .

و يمكننا في النهاية ان نذكر كنيراً من الأمثلة الدالة على ان النظريات قد تسوق سيف بعض الأحيان إلى تطبيقات غير منتظرة · فصناعة تصوير الألوان قد توقدت من دراسة أشعة النور الساكنة ، وصناعة التبريد قد توقدت من المباحث النظرية في الفيزياء الحديثة · فالمعلم قد بدل الصناعة بفتائجه وروحه ومقاصده ، فعلم الصناع تدير الامور قبل حدوثها ، وأكل لهم الانتاج ، وميزه في طريق الانتراع ، ولا غرو فان العلم الحديث يختلف عن وأكل لهم الانتاج ، وميزه في طريق الانتراع ، ولا غرو فان العلم الحديث يختلف عن

العلم القديم في هذه الناحية تمام الاختلاف، فقد كان عاماء الماضي ببحثون في غابات الصناعة لا في ايجاد الوسائل النافعة لها • أما علما اليوم فيبحثون عن الوسائل لاعن الغابات وفي ذلك كا بينا خطر أخلاقي عظيم •

# ٢ - تأثير الصياعة فى العلم

زعم بعضهم أن الممل بولد العلم 6 وأن النظر بات العلمية الجديدة انما تتولد من التجارب والأعمال الصناعية -

آ – تأثير نتائج الصناعة في العلم •

فالصناعة تهي وللعلم مسائل جديدة وفتجد لها حلا عملياً ثم تمهد فيها اليه ليجد لها حلا نظريا و مثال ذلك أن ( لافوازيه ) لم يهتد إلى نظرياته إلا عند البحث عن أشكال الفوانيس السحرية و وتأثير الما في الزراعة و وعن القيمة النسبية لكل نوع من أنواع خشب التدفئة و ( سادى كارنو) بحث اولا في آلالات البخارية و فدت بحو ثه هذه علم الحرارة الحركي و وعلم القدرة و و ( سنت و كاير و دوفيل ) بحث اولاً في معدن البلاتين فلولد من ذلك علم الكيميا و الفهريائي و و ( باستور ) نفسه عني اولا بدراسة الحل والخر واصراض دود الحرير ودا والكب ولم ببدأ بحوثه في الاختار الكحولي إلا عندما سأله احد صناع مدينة (لبل) وأبه في كحول الشمندر و

والصناعة تقدم للعلم مليحتاج اليه من آلات و فالمجهر قد جدد عام الفيز بولوجيا و المنظار وسع نطاق الملاحظات الفلكية و المحتبرات الفيزيائية والكيميائية بملوه بالآلات الفسرورية للملاحظة والتجريب ولو فقدت هذه الآلات لنأخر العلم وقال احد العلما المعاصرين: « افي لانظر حوالي في محتبري و فتخيفني هذه الآلات والأدوات التي لا استطيع أن استفني عنها و فلو انقر ضت احدى صناعاتنا الحديثة ولم تحل مكانها صناعة اخرى غيرها و لتناقصت وسائل العمل واختل معها انتاجنا العلمي » (١) أضف إلى ذلك أن العالم لا ينقن استعال هذه الآلات الا إذا كان ذا ملكة صناعية و فقد كان علماء الماضي يصنعون آلاتهم بأبديهم

Bouty, La vérité scientifique (1)

أما علماء اليوم فيجدون هذه الآلات جاهزة في المعامل، فالصناعة توفر عليهم كثيراً من الوقت، وتقدم لهم في الوقت نفسه آلات اكمل من التي كانوا يصنعونها بأبديهم •

والمعمل بفذي المختبرات العلمية بالقوى المحركة التي لا يستطيع العالم ان بولدها بنفسه ع فقد تجتاج بعض التجارب إلى حرارة عالية او إلى ضغط شديد ، او إلى مغانط كهربائية قوبة فلا يجدها العالم الافي المعامل ، ان تأثير الصناعة في إرتقاء المغناطيسية الكهربائية ، لم بكن أقل من تأثير العلم فيها .

# ب - تأثير الروح الصناعية في العلم

فالصناعة انظم طرق التجرب و كان (بيكون) بقول ان العالم لا يكتفي بالاصغاء لما تمايه عليه الطبيعة عليه الطبيعة عليه الطبيعة عليها عليها ولكن الطبيعة لا تبوح بأسرارها إلا في شرائط خاصة ، فيضع العالم فرضية من الفرضيات ، ثم يمتحن هذه الفرضية بالتجرب و يحولها من فكرة مجردة إلى قالب مشخص مشتمل على الحوادث ، ولاغنى للعالم في هذا الا متحان التجريبي عن انباع بعض القواعد الصناعية ، فاذا كان عالم بها ادت تجاربه إلى امتحان الفرضية وإذا كان غير عالم بها ذهبت هذه التجارب سدى .

وتبدل حقيقة الايضاح العامي • – وقد بين لنا ( ميرسون \_ Meyerson ) أن النظريات العامية ترجع في النهابة إلى تصوير الحوادث الطبيعية تصويراً مكانيكيا • حق ان العاما وقد صنعوا أجهزة مكانيكية ليمثلوا بها مايجري من الحركات في ساحة المغناطيس أو في توازن ذرات الغاز • و كما بحث العالم في قوانين تركيب الاجسام ، مال إلى تصوير هذه القوانين بأشكال هندسية شبيهة بالأشكل التي يرسمها المهندسون المشيل حركات الآلات • وقد شبه ( وبهر ) عمل العالم الذي يؤلف النظريات العامية بعمل المهندس الذي ينشي الآلات • فقد شبه ( وبهر ) عمل العالم الذي يؤلف النظريات العامية بعمل العالم العلم •

وتقوي الروح الوضعية • — العلم يستند إلى الحوادث ، ويرتقي من مشاهدة الظواهر الحسية إلى القوانين العامة والنظريات المجردة • ولكنه قد ببالغ في التجربد والتمديم ، فيبتمد بذلك عن الحوادث التي استند اليها ، وقد يخالفها عند إضطراره إلى اهمال بعض الكميات في حسابه المجرد ، أما المهندس فيحسب لهذه الكميات المهملة حسابها وبلفت نظر العالم إلى

الجزئيات، ويهبط به من عالم التأمل العقلي إلى عالم الحوادث، ويجي الروح الوضعية التي أماتها التجربد.

وتدخل على النفكير العلمي شيئًا من المرونة ٠٠ فقد بعثقد العالم أن القوانين التي كشفها ثابتة لاتنفير وبشبهها بالحقائق الرياضية الثابئة و بالمثل الحالدة التي لاند ثر ويزعم أنها مطلقة نهائبة و فيقع لذلك في مذهب اعتقادي جامد مانع من ارنقاء العلم ويزعم أنها مطلقة نهائبة وقيقع لذلك تبديل طرقه وتصحيح أفكاره بحسب الواقع وفيدعو العالم إلى تبديل نظرياته وقوانينه وجعلها متفقة مع التجربة واول الجهل الاعتقاد أن العلم قد أدرك نهابته وبلغ غابته وان القوانين التي وصل إليها هي القوانين النهائية وأحسن العلم ماكانت قوانينه مرنة وأي صالحة للتحول والتكامل بحسب مانقتضيه طبيعة الحوادث فالصناعة تنقذ الفكر من وهم الحقائم النهائية واسطورة العلم المطلق و وتعبد إليه مرونته وحياته و

وقصارى القول أن العلم يخدم الصناعة ، والصناعة تخدم العلم ، ولولا هذا التعاون الربعي الانسان من الظلمة إلى النور ·

#### ٣–مفينة العلم والصناءة

وهذا النعاون بين العلم والصناعة حمل بعض العالماء علىَ الظن أن كلاً منها بنحل إلى الآخر • فزعم بعضهم أن الصناعة أم العلم • وزعم بعضهم الآخر أن العلم مبدأ الصناعة •

آ - الصناعة ام العلم ٠ - أول الفكرة نهابة العمل٠

فالمام في فلسفة ( البراغم أتيزم ) هو الصناعة الكاملة ، و العمل أصل كل شيَّ ، و الحقيقة العلمية لا يَخِتلف عن الحقيقة الصناعية .

وأصحاب هذا المذهب لا بقتصرون على القول ان الحقائق النظرية قد تولدت شيئًا فشيئًا من الحقائق العلمية ، بل بقولون ان الفكرة الصحيحة هي الفكرة النافعة ، وانها آلة ، كغيرها من الآلات ، لافرق بينها وبين المطرقة والمنشار ، فقو انين العلم وقوالب الفكر هي آلات عملية ، أو هي اصطلاحات نافعة مو افقة تساعد على تنفيذ الفعل ، ومن ظن أن قو انين العلم هي قوانين الطبيعة فقد أخفق في ظنه ورد بالخيبة في مطلبه ، فقو انين العلم

لا تكشف كشفا ، بل تخترع اختراعا ، ومعيار الحقيقة إنما هو النجاح في العمل ، وكما كان النجاح أكمل ، كان اليقين أبلغ وأعظم ، وصناعة العلم لا تومي إلى توطيد دعائم النجاح ، وتحصيل الحاجات الطبيعية ، فحسب، بل ترمي إلى التوفيق بين الناس و تثبيت الارتباط ببن أفكاره ، فالعلم بتولد إذن من الصناعة ويسير في طوبقها .

وإذا عمقنا النظر في مذهب (البراغمانيزم) أدركنا أنه بنكركرامة الفكر وقيمته فالنجاح في العمل لا يكفي لا يضاح حقيقة العلم ؟ بل قد بنجج الانسان في الأور عرضا وانفاقا ؟ ولا يكون نجاحه هذا مصحوبا بعلم ؟ والعقل البشري يوبد أن بتجرد من سيطرة العمل ؟ وأن بتحررمن الفابات العملية والأغراض النفية (علم النفس ص١٣٦) وأن بطلب العلم لذاته ؟ نعم ان للحاجات الطبيعية وضرورات الحياة أثراً في لكون العلم ، ولكن هذا الأصل الوضيع بعيد جداً عن الفابة التي يومي إليها العلم النظري المجرد ، انه يربد أن بنشئ إلى جانب النظام الطبيعي نظاماً جديداً ، وبغير مجرى الحياة ، وببدل معناها ، ويستبدل بالعمل الغريزي عملاً معقولاً ؟ ولا يشعر بالطبأنينة إلا إذا أضاء فعله بنور العقل ، وأدرك الغابة التي برغب فيها ، والوسائل المؤدبة إليها ، فني هذه الحالة وحدها محافظ الانسان عكى كرامته ، ويا تي ماهو جدير به من عمل معقول ، وفكرة بينة واضحة ،

# ب - العلم مبدأ الصناعة - • آخر الفكرة أول العمل •

زعم بعض العلماء أن الصناعة تنجل إلى العلم > فالعالم بدرس الصناعات التجرببية ، و وبقايس طرقها بعضها ببعض ، ويختبر قيمتها النسبية ، وبوضح أسباب نجاحها على ضوء العقل ، وبنتخب أحسنها ، ويصنفها ، ويستخرج من ذلك كله بعض القواعد العامة .

وقد يستخرج العالم هذه القواعد العامة من علمه النظري ، فيطبقها على الأحوال الجزئية ، قال ( اوغوست كونت ) : ان أعظم التطبيقات العلمية شأنًا ، إنما بتواد من النظريات الموضوعة لغابة علمية محضة ، وهذا بدل على أن العالم يستبدل بالطرق العامية المصاء طوقًا علمية ناطقة ، فالطرق العامية الجامدة تصليح للأعمال الجزئية المحدودة ، أما الطرق العلمية المونة فتصلح لكثير من الأعمال ، ويستطيع العالم أن ببدلها بحسب حاجته ومقاصده ،

فالعلم بنقلب إذن بالتطبيق إلى صناعة عقلية واضحة ، حتى لقد قبل ان الصناعة هي علم تطبيق .

# ج – بين العلم والصناعة اخلاف منيتى

فنابة العلم من دراسة الكون تفهم الحوادث وتوضيحها بقوانين عامة مسيطرة عليها ، فهو بدرس الكون كما هو ، لا كما ير بدأن بكون ، وبعلل الحوادث تعليلاً يساعد، على النفبؤ بنتائجها .

وهذه النابة مطابقة لطبيعة العقل الأساسية ، فلا حاجة لتسو بغها وإظهار صوابها ، لأن طبيعة العقل تقتضي أن يجد العالم في الكون نظاماً عقلياً مقبولاً ، وسواء أكشف هذا النظام بصناعة تجرببية خاصة ، أم كشفه بتقليد صناعة المهند سين ، فان غابته مختلفة عماماً عن غابة المهندس .

أما غابة المهندس فهي تبديل الكون 6 فلا بدرس الحوادث لمعرفة قوانينها فحسب 6 بل بدرسها لمعرفة الوسائل المساعدة على استثارها ٠ ولا بقتصر على تفهم قوانين الطبيعة 6 بل يوبد أن يوكبها تركيباً جدبداً ٥ ويستخرج من أركيبها أمراً صناعياً لا وجود له في الحالة الطبيعية ٠ فهو إذن لا يبحث عن نظام الكون كا هو 6 بل ير بدأن بغير هذا النظام و يحوله إلى مايجب أن بكون ٠

فغابته تجتاج إذن إلى مسوغ ، لأنه يربد أن يستبدل بالنظام الحقيقي نظاماً آخر ، ويمتقد بدون بر هان أن هذا الا خر أحسن من الواقع وأكمل منه ، ولكن هل يحق للانسان أن ببدل الواقع ، وأن يخلق نظاماً جد بداً مختلفاً عن نظام الطبيعة ? قد بكون المنظام الحقيقي مخالفاً لأحلام الانسان فيثور عليه ، وبرغب في تغيير سننه ، وقد يكتفي بالاطلاع على نظام الكون الضروري ، فيستسلم للقضاء ، ويرضى بما قدر له ، على طريقة الواقيين ؛ فأي سلوك نفضل وأبة غاية نرجح ، هل نرضى بما هو أم نبدل وجه الأرض بأحلامنا الواسعة ، ان أكثر الناس ير بدون اليوم أن يكافحوا الطبيعة ويجعلوا سننها متفقة مع حاجاتهم و وغائبهم ، ولكن المهند سين الذين ببدلون الواقع بالاستناد إلى العلم لايتحاصبون أعمالهم دائماً بفكرة الخير ، و لا يجدون لها سيف كل وقت مسوغاً معقولاً ، فهم لا يحاصبون أعمالهم دائماً بفكرة الخير ، و لا يجدون لها سيف كل وقت مسوغاً معقولاً ، فهم لا يحاصبون

انفسهم ولا بفكرون في سعادة الانسان ومستقبل الحضارة ، وقد يستخدمون نتائج العلم في طربق الشهر ، فيسيئون إلى العلم والأنسانية .

وقصارى القول أن عابة العالم هي أنهم الكون ؟ اما عابة المهندس فعي تبديل الكون . الأول بكتني بإيضاح نظام الكون ؟ والثاني لابكتني به ؟ بل يربد أن ببدع نظاماً جديداً متفقاً مع أحلامه ورغائبه ؟ فغاية الأول لاتحتاج إذن إلى مسوغ عقلي او الحلاقي اما غاية الثاني فتحتاج إلى مهرر يثبت انها متفقة مع غاية الانسان وسعادته ، وعلى ذلك فالعلم قد يستغنى عن الفاسفة ؟ اما الصناعة فيجب أن أبقى خاضعة لها .

#### ٦ - تصنيف العلوم

وبنبغي لنا الآن أن نصنف العلوم المختلفة وأن نرتبها صنفاً صنفاً ، كما بفعل العالم الطبيعي الذي يصنف الأحياء بجسب تشابهها واختلافها .

للعلوم موضوعات متبابنة وطرق مختلفة ؟ بعضها بقنع بالحقائق التقريبية ؟ وبعضها الآخر لا بقنع إلا بالأمور البقينية ؟ وقد يسطو العلما \* بعضهم على بعض فيخرجون من دائرة بجثهم الى دائرة غيره ؟ من غير أن بكون هناك خطة مرسومة ؟ وطربقة معلومة • وغابة ما يرجونه أن بكشفوا الحقائق الجديدة ؟ لا أن ببحثوا عن المكان الذي ستحتله هذه الحقائق من مجموعة العلوم •

# تقسيم العجل العلمى •

ان اتساع نطاق المباحث العلمية من جهة 6 وإزدياد الصعوبات في تعميق دراسة الحوادث الطبيعية من جهة اخرى 6 كل ذلك جعل تقسيم العمل ضرورباً بين العلماء 6 فلا يعمق أحده علماً من العلوم نجميع أجزائه 6 بل بقضي أيام حياته كلها في جزء صغير من علم واحد ٠

ولتقسيم العمل بين العلماء منافع كثيرة ، منها أن الاختصاص يجعل العالم اعمق نظراً ، وأحسن احاطة بموضوع علمه ، وبكسبه طرق البحث الفيروربة ، فتأتيه الامور عفواً وتنقاد له صفواً وتنكشف له وسائل العمل ، وتتيسير له ، مرفة الآلات ، حتى يسهل عليه الوصول إلى الغابة ؟ ان ارتقاء الصناعة والعلم في هذا العصر الأُخير يرجع إلى تقسيم العمل بين العلماء

ولتقسيم العمل العلمي بعض المصار عمنها ان الاختصاص العميق بضيق ساحة الفكر ويمنع العالم من ادراك الخطوط العارة و فتصده الجزئيات عن معرفة الحقائق الكلية المشتركة بين العلوم وتلقي على نظره حجاباً و للك قال ( اوغوست كو نت ) يجب أن يضاف إلى العلماء الاختصاصيين عالم جديد بدرس الأمور العامة المشتركة بينهم و وبوسع مباحثه ويعممهاحتى يحيظ بالعلم من حيث هو علم و ولا ينتظم هذا الأمر ولا ينهيأ الا للفياسوف الذي يدأب في البحث عن كليات العلوم و يغرغ مجهوده في معرفة طرقها ومبادئها وبيان علاقاتها بعضها ببعض وتشابهها عصى حتى ينكشف له الغطاء عن المعلوم والمجهول وبطاع على حدود العلوم ويرجع كثرتها الظاهرة الى وحدتها العميقة وهذا الأمر شاق ع وطربقة وعن عوزيز المطلب ع لايمكن الوقوف على حقيقته الا بتصنيف العلوم و المجهول و يعلم عكر من العلوم و المجلد على حقيقته الا بتصنيف العلوم و المجلد على حقيقته الا بتصنيف العلوم و العلوم و المجلد على حقيقته الا بتصنيف العلوم و العلوم و المجلد على حقيقته الا بتصنيف العلوم و العلوم

#### لمذ ناريغيذ

لقد صنف العلوم من الفلاسفة الأقدمين (آرسطو) و (ابن سينا) و (ابن خلدون) و من فلاسفة العصر الحديث (بيكون و (دالامبير) و (آمبير) و (اغوست كونث) و (هربرت سبنسر) وغيره وانذكر الآن بعض هذه التصنيفات على سبيل التحفة •

فيا قاله آرسطو ان فعالثيثناالنظوية قد تستهدف المهرنة الأطلاع او الابداع او الانتفاع وان المهلوم تنقسم بحسب هذه الفايات الثلاث إلى علوم نظوية (كالرياضيات والطبيعيات) وعلوم شعربة (كالبلاغة والشعرو الجدل) ، وعلوم عملية (كالأخلاق والاقتصاد والسياسة) وقد نخا هذا النحو في تصنيف العلوم كثيرون من فلاسفة العرب ولكنتا نقتصر في

هذا الكتابعكي ذكر تصنيف أبي سيمًا · تنقسم العلوم عند الشيخ الرئيس إلى نظوبة مجردة وعملية · اما النظربة المجردة فتنقسم إلى ثلائة أقسام العلم الأحفل ؛ ويسمى العلم الطبيعي ، والعلم الأعلى ويسمى العلم الأوسط ويسمى العلم الرياضي ، والعلم الأعلى ويسمى العلم الإلمي ، وأما العلوم العملية فتنقسم ايضاً إلى ثلاثة اقسام علم الأخلاق ، وتدبير الغزل ، وتدبير المدبنة ·

<sup>(</sup>١) ابن سينا 6 تسع رسائل في الحسكمة والطبيعيات - ص ١٠٠

وقد أعلن (ديكارت) في فجر الفلسفة الحديثة وحدة العلم والطربقة ، وفكر سيف تأسيس علم كلي محبط بالكائنات ، قال ان الحكمة أشبه شي بشجرة جذورها علم ما بعد الطبيعة ، وجذعها علم الطبيعة ، وأغصانها العلوم الأخرى كالطب و المكانيك والأخلاق ، وهذا القول شبيه بقول الرواقيين الذين شبهوا العلم بجديقة خصبة ، المنطق سورها ، وعلم الطبيعة أرضها ، وعلم الأخلاق تمارها .

#### تصنیف (بیکون)

أما تصنيف (ببكون) الذي أخذ به (دبدرو) و (دالا ، بير) ، فهو على أساس القوى العقلية التي تدرك موضوعات العلوم ، ويشتمل هذا التصنيف على ثلاث زمر رئيسية علوم العقل ، وعلوم الغراكرة ، وعلوم الخبال ، أما علوم العقل فتسمى فلمعفم و تنقسم إلى ثلاثة أقسام الإله، والانسان ، والطبيعة ، وأما علوم الذاكرة فتسمى مام يما وتنقسم إلى التاريخ الطبيعي ، والتاريخ المدنى ، والتاريخ المقدس ، وأما علوم الخيال فنشتمل على الشعر والفنون الجيلة ، وهي تبحث في الأمور الخيالية لا في الأمور الواقعية ،

محاسي هذا الشعبيف • من محاسن هذا التصنيف ايراده تاريخ الكنيسة في باب التاريخ المدني و فقد كان لناريخ الكنيسة في زمانه صفة دينية و فأصبح اليوم علما مستقلاً وسمي علم تاريخ الاديان • ومن محاسنه أيضاً اهتامه بتاريخ الأدب وببان أثره في معرفة حقيقة النفس البشربة و تطورها و ومنها تذكيره علما والطبيعة بضرورة ملاحظة الأشكال الاستثنائية من عجائب المخاوقات وغرائب الموجو ادت وسوا كانت هذه الأشكال من عمل اللانسان أو من عمل الطبيعة •

مساوى هذا السعينيف - - ومن مساوى هذا التصنيف خلطه بين العلم الحقيق والفن واير اده الشعر والموسيقى و التصوير في باب العلوم ، ومنها استناده إلى أساس القوى المدركة في نقسيم العلوم ، وزعمه أن بعض هذه العلوم إنما يرنكز على العقل ، وبعضها على المداكرة ، وبعضها الآخر على الخيال ، مع أن كل علم منها يجتاج إلى هذه القوى النفسية الثلاث قال (كوندو رسه ) اطاب إلى طفل أن ببرهن لك على نظرية من نظريات الهندسة ، انه

لايستطيع ذلك إلا اذا استخدم في البرهانعقله وذاكرته وخياله ، وهذا القول صحيح بالنسبة إلى التأريخ والشعر والفلسفة ، فالمؤرخ يرى الوقائع الماضية بخياله ، وبنقدها بعقله ، والشاعر يحفظ تحف الفن القديم ويستخدمها في صناعته الجديدة ، أضف إلى ذلك ايضاً ان تحليل قوى المدرك إلى ثلاث ، إنما هو تحليل ابتدائي لابنطبق تماماً على مسلمات علم النفس .

# نصنیف آمپر

صنف (آمبير) العلوم عَلَى أ ساس الموضوعات التي تبحث فيها 6 و كان طموحه بعيداً فأراد أن بدخل في تصنيفه جميع الحقائق التي يستطيع العقل البشري أن بدر كها • ولا فرق في ذلك عنده بين الصناعة والعلم • لأن الصناعة تقتضي العلم بالوسائل المؤدبة إلى الغاية •

قال (آمبیر) (۲۰ : (لقد فرقوا بین العلم والصناعة ، فقالوا ان العام يختصر على المعرفة ، وان الصناعة تشتمل على المعرفة والعمل مدأ ، مثال ذلك ان العالم الطبيعي يعرف خواص الذهب ، اما الصائغ فيعرف خواصه ويعرف في الوقت نفسه الطرق الفرورية لأذابته وطرقه وسبكه ) .

و ترجع موضوعات العلوم والصناعة بحسب هذا الاعتبار إلى عالمين عالم المادة وعالم النفس فتسمى علوم العالم الأول علم مأ كو نيم « Sciences cosmologiques » وتسمى علوم العالم الثاني علو ما معمنو يه « Sciences noologiques » و ثم ان كلا من هذين العالمين ينقسم إلى قسمين و كل قسم من هذه الأقسام إلى فرعين فينتج من ذلك اربعة فروع مادبة واربعة معنوية .

ثم ينقسم كل فرع من هذه الفروع إلى اربهة علوم أولية ، وكل علم من هذه العلوم الأولية إلى أربعة علوم ثانوية ؛ فينتج من ذاك كله ١٣٨ علم وإليك الآن قائمة العلوم الأولية في كل من العالمين المادي والمعنوي .

<sup>(</sup>١) ولد ( آمبير Ampère ) في ليون (١٧٧٠–١٨٣٦) وكان رياضياً ونيزيائياً مماً ، فكشف قوانين التيارات الكهربائية والكهربائية الحركية ، ثم ألف كتاباً في فلسفة العلوم -Basai eur la phl Iosophie des sciences عام ١٨٣٠٠

Essai sur la philosophie des sciences ( 7)

| الاجتاعية   - العلوم الاجتاعية   -   التشريع العام   -   العشاد الاجتاعي   -   السناعة الحرية   الانتساد الاجتاعي   -   السياسة   السياسة | ا ــ = الاقوام المام الأقوام   - = الاقوام المام   - = الاثار يخ   - = التاريخ   الديان الاديان   - = التاريخ الاديان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | م = الميان<br>٢-علوم الاشارات ( ٣ = الجال<br>٣ = الترية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا – العلوم المعنوية ( ت = علم النف ) – العلوم الفلسفية ( ت = الاخلاق النظري ) – الاخلاق النظري العلم العنوية ( ت = الاخلاق السلمي )                                                                                               | العلوم المعنوية |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| مانات المانات                                                                                                                             | ن الميوان ۲ – العلوم العلوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul> <li>الفيزياء العام</li> <li>المعتقة</li> <li>السناعة</li> <li>المبتان الارض</li> <li>المعادن</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                 | فائز العلوم الاول: |
| الفزياء الطبية ( - = الفزياء الطبية ( - = الطب المام ( - = الطب المام ( - = الطب المام ( - = الطب المسلي                                  | ا - العلوم الطبيعية ( ٢ - ١ الوراعة ( ٢ - ١ الميوان ( ٢ - ١ ا | ۰ - الفيزياء المام - الفيزياء المام - الفيزياء المام - المستاعة - المستاعة - المعان الآرام - المعان ال | ا ملم العدد علم العدد علم العدد علم العدد علم العدد علم العدد علم العالم العدد علم العدد علم العدد علم العدد ع<br>عبر العلم العدد علم العلم العدد علم العدد | العلوم السكونية |                    |
| الفيزيولوجية                                                                                                                              | العلوم -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | العلوم الكونية (                                                                                                                                                                                                                  | -               |                    |

اما المبدأ الذي سار عليه (آمبير) في تقسيم كل علم من العلوم إلى علمين من الدرجة الثانية وأربعة علوم من الدرجة الثالثية ، فهو مبدأ نفسي مستخرج من كيفية ادراك القوى المعقلية موضوعات العلوم المختلفة ، فإما أن تقتصر في إدراكها على مشاهدة الظواهر ، وإما ان تتعمق في دراسة الأمور فنوضح الظواهر الطبيعية بالقوانين العميقة ، وإليك قائمة تبين انقسام علم النفس إلى أربعة علوم ثانوبة :

| العلم الثالث                                                                                                                                                                 | المام الثاني                                                    | الملم الأو ل |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--|
| <ul> <li>النفس ويشتمل على وصف حوادث النفس •</li> <li>النفس •</li> <li>النطق ويشتمل على دراسة صور الفكر المجردة •</li> </ul>                                                  | علم النفس الأولي النفس • النفس • أو الوصفي الأولي على دراسة صور |              |  |
| <ul> <li>١ - عام الأصول ويشتمل على تطبيق قوانين</li> <li>الفكر على العلوم •</li> <li>٣ - عام نشو• المعاني ويشتمل على بيان أسباب</li> <li>المعاني و كيفية تكونها •</li> </ul> | علم النفس النظري<br>أو التعليلي                                 | علم النفس    |  |

قيمتر هذا النصنيف · - لاشك ان المبدأ الذي استند إليه (آمبير) في قصنيفه هو مبدأ صحيح ، لا أنه صنف العلوم على أساس الموضوعات التي تبحث فيها ، واكنه لم يتقيد بهذا المبدأ كل التقيد ، بل نظر ايضاً كما رأبت إلى القوى العقلية التي تدرك موضوعات العلوم .

ومن الصعب أن ببالخ الانسان في التناظر اكثر بما بالغ فيه (آمبير) حتى لقد ذكر لنا علوماً لاوجو دلها إلا في قائمته ؟ ولكن تعذا المبل إلى التناظر قد ساقه إلى كثير من الآراء الجديدة .

ومن مساوئ هذا التصنيف خلطه بين العلوم الحقيقية والصناعات ، وميله إلى تجزئ العلوم ،حتى غابت عنه علاقاتها الشتركةووحدتها .

#### تصنیف (ادغوست کونت)

صنف (اوغوست كونت) العلوم على أساس موضوعاتها ، فقايس بينها ، ودرس علاقاتها المشتمركة ، فلم بَثْبت منها في تصنيفه إلا العلوم المجردة المشتملة على القوافين ، أما العلوم المشخصة أو الوصفية ، أو العلوم التطبيقية فلم يهتم بها ، والعلوم المجردة أو العلوم الأساسية ستة :

| Mathématiques           | ۱ علم الربامنيات                         |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Astronomie              | ٢- علم الفلك                             |
| Physique                | ۳ – علم الغيزباء                         |
| Chimie                  | ٤ علم الكيمياء                           |
| Biologie (ou physiologi | o – علم الحياة ( اوعلم وظائف الاعضاء) (e |
| Sociologie              | ٣ – علم الاجتماع                         |

وقد جمل الرياضيات أول العلوم الأساسية لأن موضوعها أكثر تجربداً ونصياً من سائر موضوعات العلوم الأخرى • وهي كما قال ( اوغوست كونت ) نفسه • الآلة الضهرورية لجميع العلوم • وجعل علم الاجتماع آخر العلوم الأساسية لأن موضوعه أكثر تشخصاً وتنقداً من غيره • و إذا عمقنا النظر في ترتبب العلوم على هذا النحو • تبين لنا أنه خاضع للمبادئ الآتية :

ا - فالبدأ الأول ، هو مبدأ از دياد التمقيد و تناقص التعميم ، ان الرياضيات في أع العلوم ، وأقلها تعقيداً ، لأنها نبحث في البسائط المجردة ، أما علم الفاك فهو أخص من الرياضيات ، ولكنه أكثر منها تعقيداً ، لا نبحث في الأشكال والأعداد فحسب ، بل يضيف إليها معنى الكتل الماد بة ، ويضم إلى طر بقتها الاستنتاجية طربقة الملاحظة ، وأما علم الاجتاع فهو أخص جميع العلوم الأساسية وأكثرها تعقيداً ، لأن موضوعه بتضمن وضوع علم الحباة ، كا أن موضوع علم الحياة بنضمن موضوع علم الكيميا ، وهكذا - فاذا معرت من العلم الأول إلى العلم السادس زاد التعقيد ونقص التعميم ، وبالعكس ،

٣ - والمبدأ الثاني هو مبدأ تعلق العلوم بعضها ببعض • ان علم الفلك تابع للرياضيات

وعلم الفيزياء نابع لعلم الفلك • فكل علم تابع للذي قبله • و مستقل عنه وعن العلم الذي بليه • وفي كل علم متأخر شي لا وجود له في العلم المنقدم • ان قو انين علم الحياة تابعة لقوانين علم الكيمياء • بمنى أن كل قانون في علم الكيمياء يصدق في علم الحياة ولكن هذا التعلق لا يرجع علم الحياة إلى علم الكيمياء • فعلم الحياة مستقل إذن عن علم الكيميا وغم اقصاله به • كما ان علم الكيميا • مستقل عن علم النيزياء وعلم الحياة معا • فالاستقلال والاتصال لا يكونان في العلوم إلا نسبيين •

٣- والمبدأ الثالث هو مبدأ نشوء العلوم و تطورها ، وهو بدل على أن بين فكرة ترتيب العلوم وقانون الأحوال الثلاث صلة عميقة ، ولا غرو فان (اوغوست كونت) قد كشف قانون ثرتيب العلوم وقانون الأحوال الثلاث في ليلة واحدة (١١) ، وهذا بوضح لنا نشوء العلوم وتطورها وتتابع استقلالها عن الفلسفة ، فالرياضيات استقلت عن الفلسفة على عهد فالرياضيات استقلت عن الفلسفة على عهد (اقليدس) ، وعلم الفلك على عهد (كوبرنيكس) ، والفيزباء على عهد (غاليله) ، ووالكيمياء على بد (لافوازبه) ، وعلم الحياة على بد (كاودبرنار) ، وعلم الاجتماع على بد (اوغوست كونت) وتلاميذه .

المبدأ الرابع هو مبدأ التعليم؟ وهو بدل على أن العلوم السنة مرتبة هنا بحسب نظام تعليمها؟ فيكون الابتداء بالر باضيات؟ والانتهاء بعلم الاجتماع.

قَمِمْ هَذَا النَّصَمُهِفَ ٠- يَمَازَ تَصَنَيْفَ ( اوغوست كُونَت ) عن غيره من التصنيفات بفكرة ترتيب العلوم و بيان علاقاتها المشاركة و تسلسلها بعضها ببعض العلوم كما قال ( غوبلو ) نؤلف جملة واحدة ؟ لا بل هي أجزاء مختلفة لكل و احد ، على أن فر بِقًا من الفلاسفة قدائنقد هذا التصنيف:

١ - فيما قاله (كيزو) و (رابيه) ان أعظم خطأ وقع فيه (اوغوست كونت) ، هو ظنه أنه بمكن إرجاع الظواهر العالية كظواهر الحياة والاجتاع إلى الخواص الرباضية ، وان العلم الرباضي هو العلم الأوحد الجامع لسائر العلوم .

ولكن هذا التأويل مخالف تماماً لفكرة (اوغوست كونت) ، فقد صرح صاحب المذهب الوضعي غير مرة بأن هذا التأويل مخالف لمبادئه ، وان مبدأ استقلال العلوم هو من مبادئه

الرئيسية . قال في آخر الدرس الأول من كتاب الفلسفة الوضعية ان غاينه لبست توحيد الحوادث الطبيعية ، بل انقاص عدد القوانين العامة الضرورية لإبضاحها ، وان ارجاع جميع القوانين الطبيعية إلى قانون واحد أمر وعر الملتمس بعيد المتناول ، نعم ان قوانين الفيزياء صادقة في علم الكيمياء ، واكن موضوع هذا العلم الأخير لا بنحل إلى العلم الأول ،

٢ - ومما قاله (هربوت سبنسم )أن (اوغوست كونت) لم ببالغ في فكرة خضوع العلوم بعضها لبعض ٤ إلا لأنه صرف عنابته كلها في ببان ترتيبها وتسلسلها ٤ فتغاضى عن الفوارق التي تميزها • لذلك جا• تصنيفه ناقصاً لاأثر فيه لعلم النفس ولا لعلم المنطق•

وربما كان اهتمام (اوغوست كونت) ببيان خضوع العلوم بعضها لبعض أعظم من اهتمامه باظهار فوارقها المميزة، ولكنه لم بغفل كا بينا عن مبدأ استقلال العلوم أبداً . ولم نر مثل تصنيفه تصنيفا أعطى كل علم من العلوم حقه في الترتيب والنسلسل . فلم يهمل علم النفس كا زعم ( سبنسر ) بل عده علماً انتقاليا متوسط ؟ ترجع ظو اهره تارة إلى علم الحياة ؟ وأخرى إلى علم الاجتاع ، ولا يزال بعض علما النفس بعتقد اليوم ان ظواهر الحياة النفسية تابعة لحوادث الحياة والاجتاع ، وهذا صحيح إلى حد بعيد ، إلا أنه كا بينا صابقاً لا ببطل استقلال علم النفس (١٠) .

٣ - وثما أخذ على (اوغو ست كونت) في نصنيفه هذا اعتقاده أن موضوع العلم إنما
 هو البحث في الموجو دات، في حين أن موضوع العلم يجب أن يشتمل على البحث في العلاقات
 العامة التي تربط هذه الموجود ات المختلفة بعضها ببعض •

قد يكون البحث في الملاقات العامة أعظم خطورة من البحث في الموجودات ، ولكن ( اوغوست كونت) لم يهمل هذه الناحية أيضاً ، بل أشار إليها في كتاب الفلسفة الوضعية غهر مرة فجعل موضوع العلم مشتملاً على دراسة الموجودات المختلفة وبيان علاقاتها العامة .

٤ - ولعل أحسن ماجا، في نقد هذا التصنيف قولهم ان (اوغوست كونت) قدضنف العلوم على طبقات نهائية جامدة ، لاعتقاده ان العلم قد أدرك درجة الكمال، وان الحالة الوضعية هي الحالة النهائية في نظو رالفكر البشري، وان غابة ماترجوه الفلسفة أن تجمع كليات العلوم وترتب نتائجها ، وهذا الاعتقاد ضبق، لابل هو مخالف لروح التطور والتكامل،

<sup>(</sup>١) راجع كـتاب علم النفس ، ص ( ١٠٣ – ١٠٣ )

وأحسن التصنيفات العلمية ماكان مون القوالب ، لين الطبقات، قابلاً للتبدل بحسب ارتقاء العلم .

# تصنیف (هربرت سینسر )(۱)

صنف (هربرت صبنسر) العلوم على أساس العلاقات المختلفة التي بشتمل عليها كل علم فقال ان العلم ببحث في العلاقات العامز أو في عناصر الاشباء أو في خواصها الحقيقية والجزئية ؛ لذلك انقسمت العلوم عند وإلى ثلاثة أقسام على النمط الآتي :

فأول مانصادفه في هذا التصنيف بما قد بؤخذ عليه قوله بأن هناك علوماً مجردة وعلوماً

H. Spencer, La classification des sciences 1864 (1)

مشخصة ، ونحن وإن كنا نعترف معه أن بعض موضوعات العلوم يفلب عليه التجربد ، وبعضها الآخر يفلب عليه التشخيص ، إلا اننا نجد ان كل علم هو في الحقيقة مجرد ومشخص معا ، فهو مجرد في أقسامه العالمية التي لبحث في العلاقات العامة ، ومشخص في اقسامه الأبتدائية التي تشمل على وصف الحوادث والموجودات ثم ان (سبنسر) أدخل علم المكانيك في طبقة علوم الحوادث مع أن هذا العلم يحتوي على علاقات عامة ، لا تقل تجربداً عن الصور العامة التي يبحث فيها علم المنطق أو علم الرياضيات ، وبؤخذ على هذا التصنيف - فوق ذلك - انه ادخل علم الحياة وعلم الاجتماع في صنف العلوم المشخصة ، مع ان هذين العلمين يبغيان الكشف عن علاقات عامة لا تقل تجربداً ، من حيث نتائجها ، عن العلاقات التي اشتمل عليها علم الغيزياء أو علم الكيمياء ، وقصارى القول ان (سبنسر) قد اهتم بأختلاف العلوم وثبانها أكثر بما اهتم بعلاقاتها المشتركة وثرتيبها ، أما (اوغوست كونت ) فقد أعطى علم الناحية الأخيرة حقها من العنابة ، وقدم البسيط منها على المركب والعام على الخاص حتى هذه الناحية أن تنبياً منطقياً ، وثرتيب العلوم على هذا النحو إنما يرجع إلى الفلسفة ، لأن الفلسفة ، وثرتيب العلوم على هذا النحو إنما يرجع إلى الفلسفة ، لأن الفلسفة ، وراسة كليات العلوم و ثرتيب العلوم على هذا النحو إنما يرجع إلى الفلسفة ، لأن الفلسفة ، وراسة كليات العلوم و ثرتيب العلوم على هذا النحو إنما يرجع إلى الفلسفة ، لأن الفلسفة ، وراسة كليات العلوم و ثرتيب العلوم على هذا النحو إنما يرجع إلى الفلسفة ، لأن الفلسفة ، وراسة كليات العلوم و ثرتيب العلوم على هذا النحو المناهور المناه المناه المناه المناه على المناه المناه المناه المناه على المناه ا

ولكننا لانتصور اليوم وظيفة الفلسفة على الوجه الذي قصوره (اوغوست كونت) لأن العلوم تؤلف بنفسها كلاً كاملاً 6 ولا تجتاج في ذلك إلى منظم خارجي 6 قال (غوبلو) في كتاب مجموعة العلوم (١) « الحقيقة تبق منفردة حتى تكشف جاراتها ، وكل معرفة جديدة تحتل مكانها بنفسها في مجموعة العلوم » وهكذا تؤلف العلوم جملة طبيعية منظمة ٠

#### ومدة البلم

يفاتج من ذلك كله أن العلم يميل بنفسه إلى الوحدة وليس مهنى هذه الوحدة ان جميع القوانين العلمية ستنقلب بوماً كا زعم ( تين \_Taine ) ؛ إلى قانون واحد بتدفق منه «سبل الحوادث الا بدي ، وبحو الأشياء اللانهائي » افقد حلم بذلك ( دبكارت ) قبل ( تين ) وقال ان العلوم كلها ستنحل في المستقبل إلى العلم الرياضي ، فكما المخلت الهندسة إلى جبر ، كذلك سينقلب علم المكانيك إلى هندسة ، وعلم الفيزياء إلى مكانيك ، والكن هذا الحلم بعيد المتناول ، عزيز المطلب ، ولا يمكن استنتاج علوم المادة من العلم الرياضي ، إلا إذا اضيف إلى موضوع الرياضيات عنصر جديد ، فعلم المكانيك يضم إلى مهنى العدد والشكل

Goblot, Le système des sciences, p. 214 (1)

معنى الزمان 6 كما أن علم العلك يضم إلى معنى الزمان والحركة معنى الكنلة المادبة ، وكما لاءكن استنتاج جميع العلوم من التحليل الرباضي ، فكذلك لاءكن إرجاع القوانين الطبيعية المختلفة إلى قانون واحد .

وقد أعلن (أوغوست كونت) نفسه أن هذا المطلب البعيد وعر الملتمس و لا بل هو مطلب وهمي 6 فمتى الوحدة عندنا يرجع اليوم إلى القول ان كل تصنيف علمي هو تصنيف موقت وذلك للأمرين الآتيين :

الطريقة • - تنقسم العلوم بحسب الطريقة إلى علوم استفتاجية كالرباضيات ٤ وعلوم تجريبية كالفيزباء ٤ وعلوم معنوبة كعلمي النفس والاجتماع ٤ وهذا التصنيف وان كان صحيحاً بالنسبة إلى حالة العلوم في الوقت الحاضر وإلا أنه لابنطبق على مراحل تطور العلم كلها ٤ و صنبين في المباحث الآتية :

- ان الرباضيات نفسها كانت في الأصل تجرببية وعملية ٠
- ٣ وان علوم الفيزباء والكيمياء تربد ان نصبح عقلية واستنتاجية كالرباضيات ٠
  - ٣ وان العلوم المعنوبة قد أصبحت اليوم تجرببية كالفيزباء -

٣ - الموضوع • - ثم ان العلوم تنقسم بحسب الظواهر التي تبحث فيها إلى فروع مختلفة ٤ كانقسام علم الفيزياء إلى مباحث الصوت والضوء والحرارة • ولكننا إذا عمقنا النظر في هذه الظواهر تبين لنا أن اختلافها ناشئ عن اختلاف الحواس التي تدركها ، وهذا الأساس لايكني لإقناع النفس بضرورة انقسام العلم وفقا لاختلاف الظواهر ، ان الطبيعة متصلة بعضها ببعض ، ولكن حواسنا هي التي تجزئها ، فالتيار الكهربائي إذا أثر في العصب السمعي أحدث اوراً ، وإذا أثر في العصب السمعي أحدث صوتا ، واذا أثر في العصب السمعي أحدث صوتا ، واذا أثر في اللهوت عنها في الضوء ، كما ان قوانين اهتزاز الضوء لاتختلف عن قوانين اهتزاز المضوء لاتختلف عن قوانين اهتزاز المضوء لاتختلف عن قوانين اهتزاز المضوء الكهرباء ، فلا حاجة إذن إلى تصنيف هذه الموادث على اساس الاحساس تصنيفاً نهائياً ، أضف إلى ذلك أن العلوم تنقرب بعضها من بعض تقرباً محسوساً مثال ذلك ،

الناواهو النيزبائية ترجع في النهابة إلى حركات ، والحركات خاضمة لقوانين
 المكانيك عني مكن إذن إرجاع علم النيزباء إلى علم الكانيك وعلم المكانيك إلى الرباضيات
 المكانيك علم النيزباء إلى علم النيزباء إلى علم الكانيك وعلم المكانيك إلى الرباضيات

٢ - ثم ان علم الكيمياء خاضع لقوانين الفيزياء ، كما ان علم الحياة خاضع بدوره لعلمي الكيمياء والفيزياء .

٣ - أضف إلى ذلك ان العلوم المتوسطة تقرب العلوم الرئيسية بعضها من بعض ، فعلم النفس الاجتماعي بقرب علم الكيمياء الكيمياء العبر بقرب علم الحدسة التحليلية بقرب الهندسة من الجبر ،

فقد بكون اختلاف العلوم بعضها عن بعض أمراً موقتاً تابعاً لاختلاف وجهات النظر في الوقت الحاضر ، وقد بتبدل ذلك في المستقبل بحسب ارتقاء المعرفة البشربة ، فتنقلب الحوادث المتبابنة إلى حقائق متجانسة ، والقوانين المنوعة إلى معاد لات رياضية متشابهة ، ويصبح العلم و احداً ، وبتحقق بذلك حلم ( د بكارت ) و ( نين ) ، وغيرهما من الفلاسفة القائلين بوحدة العلم .

ولكن أنى لذا أن نكشف الفطاء عن وحدة العلم ونتيقنها ، ونحن لانزال الآن نخبط خبط عشوا، في أمور لم تنجل لنا بعد شبهاتها ، فاذا صح إرجاع العلوم المادية بعضها إلى بعض فقد لا يصح إرجاع العلوم المعنوية إلى العلوم المادية ، واكل علم كما ذكرنا موضوع يميزه فعلم المكانيك يضيف إلى موضوع الرياضيات فكرة الزمان والحركة ، وعلم الفيزيا، يضيف إلى علم المكانيك فكرة المادة، وعلم البيولوجيا يضيف إلى موضوع الفيزيا، فكرة الحياة وعلم النفس يضيف إلى موضوع البيولوجيا فكرة الشعور، وهذا بدل عكى أن وحدة العلم قد تكون وحدة تسلسل لا وحدة تجانس،

و إذا نظرنا الآن إلى حالة العلوم أمكننا أن نصنفها عَلَى أساس الموضوع والطريقة تصنيفًا مو قتًا يسهل علمِنا البحث في مناهجها •

تنقسم العلوم بحسب الموضوع والطربقة إلى خمسة أقسام:

العلوم الرياضية - موضوعها البسائط المجردة وطربقتها استنتاجية • وتشتمل على : آ - الرياضيات المحضة أوعلم العدد بقسميه من كم متصل وكم منفصل • صد والرياضيات الشخصة أو علم الهندسة والمكانيك • ح - والرياضيات النطبيقية ، أي علم الفلك • وعلم الهندسة الترميمية • وحساب الاحتمالات • وحساب المثلثات •

العاوم الفيزيائية ٠٠٠ موضوعها المادة الجامدة، وطر بقتها تجرببهة استقرائية إلا أنها تمبل اليوم إلى الاستنتاج.

العلوم البيولوجية ٠ - موضوعها المادة الحية أو الحياة العضوبة ٢ أما طربقتها فقد أصبحت البوم تجربببة بعد أن كانت مقصورة على الوصف والتصنيف ٠

وتشتمل عكَى علم النبات، وعلم الحيوان، وعلم وظائف الاعضاء •

العلوم النفسية ٠ - موضوعها ظواهر الحياة النفسية ٤ وطريقتها الوصف إلا أنها قد بدأت البوم تميل إلى التجريب.

العلوم الا مِحَاعبة ٠ - مو ضوعها ظو اهر الحياة الاجتماعية ٤ وطربة تها الوصف
 والنصنيف والمقارنة ٠

ومِنتبع هذا التصنيف الموقت في دراسة طرق الملوم ومناهجها •



#### **١- المادر**

#### آ - باللغة العربية

١ - المارابي، إحصاء العلوم: القاهرة ١٩٣١٠

ابن سينا ، تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات، مصر ، ١٩٠٨٠

ابن خلاون ، المقدمة ، فصل في أصناف العلوم الوافعة في العمر أن لهذا العهد .

#### ب -- باللغة الاجتبار

- 1 Ampère, Essai sur la classification des sciences.
- 2 Boucher, Principes généraux de la science.
- 3 Bouglé, Leçons de sociologie sur l'Evolution des valeurs.
- 4 Bouty, La vérité scientifique.
- 5 Comte' (Auguste), Cours de philosophie positive, 2º lécon.
- 6 De la Mèthode dans les sciences t, 1.
- 7 Durkheim, Formes élémentaires de la vie religieuse.
- 8 Goblot, Traité de logique. Système des sciences.
- 9 Houssay, Force et cause.
- 10 Liard, La Science positive et la Métaphysique.
- 11 Milhaud, Le rationnel.
- 12 Pascal, Fragment d'un traité du Vide
- 13 Picard, La science moderne et son état actuel.
  - 14 Poincaré, { La valeur de la science. La Science et l'hypothèse. Science et méthode.
  - 15 Roustan, La science comme instrument vital. Rev. Métaph. 1914

#### ٢ – تمارين ومناقشات شفاهية

١ - بين الفرق بين المعرفة العفوبة و المعرفة العلمية •

٢ - ص:ف العلوم على أساس الموضوع والطربقة تصنيفاً تاماً •

- ٣ أدرض تصنيفات العلوم عند الفار ابي و ابن سينا و ابن خلاون ٠
  - ٤ قانون الأحوال الثلاث و تصنيف العلوم •
  - أوضح أكون العلم و بين العوامل المؤثرة فيه •

# ٣ – الانشاء الفلسني

- ١ ماهو رأيك في قول الأقدمين : لاعلم إلا بالكايات ( فلسفة ، مو نبليه ١٩٢٤ ) .
- ٢ أوضح قول أحد الفلاسفة المحدثين ؟ لا يمكن السبطرة على الطبيعة إلا بالخضوع لقوانينها .
  - ٣ العلم والحضارة ( البكالو ربا السور بة ، رباضيات ١٩٣٩).
- ٤ هل يستطيع العلم أن بنظم جميع أعمال الحياة البشرية (البكالوربا السورية ،
   رباضيات ١٩٣٩).
- العلم على هو واسطة معرفة صحيحة ، أم آلة عمل ( البكالور با السور بة ،
   رباضيات ، ۱۹۳۷ ) .
- ٦ بأي شيّ يختلف العلم الوضعي عن علم ما بعد الطبيعة ( البكالوريا السورية ،
   فاسفة ، ١٩٣٩ ) .
- ٧ لماذا قال ( كلو د برنار) ان العالم يجب أن بكون متشككا حقيقياً هل للشك أثر في التفكير العلمي ( البكالو ر با السور بة > فلسفة > حزيران ١٩٣٩ ) •
- ٨ مل يستطيع العقل أن يصل بالعلم إلى إيجاد قانون مطلق شامل اللكون كله
   ( البكالوريا السورية ؛ فلسفة ١٩٣٨ ) .
- ٩ هل يستطيع العلم أن يطلعنا على العلاقات الضرورية للأشهاء (البكالوريا السورية فلسفة ١٩٣٨).
- ١٠ منافع الاختصاص العلمي ومضاره ( البكالو ريا السورية ، رباضيات ١٩٣٤ )٠
- 11 أثر العلوم في تكوين الفكر والاعداد للحياة ( البكالوربا السوربة ، رباضيات
  - ( 1987

١٢ - السلطة غيرنافعة في المو أضبع التي تقع تحت الحس أو تجت المحاكمة ، وللمقل وحده
 الحكم في ذلك .

ماقولك في قول (باسكال) هذا ﴿

(البكالوريا السوربة ، رياضيات ١٩٣٢) .

١٣ - قال( جان جاك روسو) : « إذا فسدت أخلاق الانسان فخير له أن بكون عالمًا من أن بكون جاهلًا » •

(البكالوريا السورية ، فلسفة ١٩٣١) .

١٤ - الطوبقة في العلم عهل هي العامل الوحيد في الكشف العلمي ( باريز عرباضيات .٠٠
 ١٩٢٣).٠

١٥ – ماهي الصفات الأخلاقية الضرور بة للبحث العلمي (نانسي و باضيات ١٩٢٣).
 ١٦ – الروح الانتقاد بة : ماهي خطور تها في العلم وهل عمكن أن يساء استعالها ٤
 ( بكالوربا ٤ غر بنوبل ١٩٢٥)



# الفصبل الثالث

# العلوم الرياضية

توطئة عامة ٠٠ يظهر لنا لأول وهلة ان الرياضيات مختلفة تماماً عن العلوم الأخرى ، من فيزياء وكيميا وبيولوجيا، لأن هذه العلوم الأخيرة تحتاج إلى مختبرات وآلات وأدوات أما الرياضيات فلا تجتاج إلى شي من ذلك ، وبكنى الرياضي تجريباً أن يكون عنده من



شكل(۸) الرياضي بريشة ( فردېنان بول ) – (١٦١٦ - ١٦٨١) ( متحف اللوفر )

الآلات سبورة سوداء، وقطعة من (الطباشير) الأبيض · اما الآلات الأخرى فلا تفيده شبئًا، لأنه لابقتبس مفاهيمه من الحسوسات، بل يستخرجها من عقله · ليست الرياضيات علمًا تجرببيًا ، بل هي اليوم علم عقلي ·

# ١ موضوع الرياضيات

عرفوا الرياضيات بقولهم هي عام الكم ، ولكن ماهو الكم . وما هو الفرق بينه وبين المقدار .

المقرار - كل مابزيد وينقص فهو مقدار -

في العالم الخارجي أشياء كثيرة تزيد وتنقص و وقال عليها أكبر أو أقل فالمسافة تزيد وتنقص و ولكون أمرع وأبطأ والقوة تزيد وتنقص و ولكون أمرع وأبطأ والقوة تزيد وتنقص وتكون أمتع وأسرع () والقوة تزيد وتنقص وتكون أمتع وأسرع () فهل تبحث الرباضيات في هذه المقادير كلها في لا — و ان الرباضيات لالبحث إلا في المقدار المقيمي و المدع و وها بقولهم انها علم القياس ( La science de la mesure ) والمقادير التي نقبل القياس في المكان والحركة ، أما المكان فيبحث فيه علم المندسة ، وأما الحركة فيبحث فيه علم المكانيك ، ويسمى كل من هذين العالمين رباضيات مشخصة () () ( Mathématiques concrètes )

الكم . • والمقدار هو بذاته أمر محسوس تجربي ﴿ إِذَا أَصْبِحَ رَبَاضِياً صَارَ عَمْلِياً عَمْلِكُمْ وَالْمَانُ مِحْدِداً ﴾ لذلك كان المكان والزمان الرباضيان بعيدين جداً عن الامتداد الحسي والزمان

<sup>(</sup>١) وينطبق ذلك أيضاً على الثادير الأخلاقية فنتول فلان شديد الاقدام ، قليل العترة ، قويالاراده عميق الفكرة .

<sup>(</sup>٣) سميت مشخصة بالنسبة إلى الرياضيات المحضة •

<sup>(</sup>٣) الكم هو العرض الذي يتنفي الانفسام لذاته • وهو اما منصل أو منفمل • لان أجزاء اما ان تشترك في حدود يكون كل منها نهاية جز • وبداية آخر وهو المنصل > أو لا > وهو المناصل • والمتصل اما قاو الذات مجتمع الاجزاء في الوجود وهو المقدار النقسم إلى الخط والسطح والثخن > وهوالجسم التعليمي > أو غير قار الذات وهو الزمان • والمناصل هو الهدد نقط كارشرين والنلايز (كستاب التعريفات للجرجاني)

المشخص ، والقدار المجرد هو العلم ، ونعني بالكم مقداراً قابلاً للقياس، مجرداً عن اللواحق الحسية والكيفيات، وهوعلى نوعين الكم المنصل والكم المنفصل ، فالمتصل هو الذي ببحث فيه علما الهندسة والمكانيك ، كالمكان والزمان (أي الزمان من حيث هو عنصر ، قوم لمفهوم الحركة) ، والمنفصل هو الذي ببحث فيه علم العدد ، والعدد هو الكم المحض ، ولولاه لما المكن القياس ، والكم هو العدد المطبق بصورة صناعية على المقدار المقبس ، ويسمى علم العدد رياضيات محضة ( Mathématiques pures ) ،

قالر باضيات المحضة هي إِذن علم العدد ، أو كما قال (آمبير) هي علم الاريتمولوجيا (Arithmologie) ، وقد قال (هنري بوانكاره) أيضًا في كتاب قيمة العلم : « ان الموضوع الطبيعي للفكر الرباضي هو العدد الصحيح التام » ·

# ٣ - تكون الرياضيات

لم بدرك العقل مفاهيم الرباضيات في الأصل إلا في أمور مادبة ، ولكنه انتزعها بعد ذلك من مادثها وجردها حتى أصبحت مفاهيم عقلية محضة ، بعيدة عن الامور المحسوسة التي كانت تلايسها ، فعالم الهندسة من لا بعنيه اليوم أن بكون الربع الذي ببعث فيه مصنوعاً من شمع أو عجين ، من خشب أو من حديد ، بل الذي يعنيه هو المثاث الذي تصوره وعرفه ووضع له مفهوماً معيناً يصدق على كل مربع ،

و العقل لم يرنق إلى هذا النجر بد دفعة واحدة ٤ بل توصل إليه شيئًا فشيئًا •

آ - الرياضيات المشخصة - والرباضيات الشخصة أول العلوم الرباضية استكمالاً للتحريد فقد كانت في الماضي تجربيية ، وكانت خاضة لتأثيرات دبنية وتأثيرات صناعية عماية ، ثم تجردت من هذه التأثيرات وأصبحت علماً عقلياً ، ففن المساحة العملي تقدم علم الهندسة النظري وفن الآلات تقدم علم المكانيك ، فاهندى النكر البشري بصورة عملية إلى معرفة خواص الإشكال والآلات قبل أن بتوصل إلى البرهان عليها ، وكان عليا المساحة المصربون ، والهنديون بعرفون أن المالت الذي أساوى أضلاعه (٣) و (٤) و (٥) هو مثلث والهنديون ، والصبنيون بعرفون أن المالت الذي أساوى أضلاعه (٣) و (٤) و (٥) هو مثلث (منطق - ١٧)

قائم الزاوبة ، وهذا مطابق لخاصة الوثر الذي يجب أن يكون مدبعه مساوبًا لمجموع مدبعي الضلعين ، إلا أن معرفة المصربين بذلك كانت مقصورة على هــذا الأمر الجزئي ، فكانوا يعرفون صدقه هذه القاعدة على الأعداد ٣ ، ٤ ، • ولا يعرفون صدقها على ٦ ، ١ ، ١ ، مثلاً ولا على أي قيمة بدل عليها بالمعادلة: س = ح ، + و أ فكان علمهم إذن بالملاقات الهندسية علم جزئياً .

وكانوا بقيسون مساحة الأشكال الرباعية بتطبيق القاعدة:

$$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = -1$$

مع ان هذه القاعدة لانصدق إلا على المستطيل والمربع ( راجع الشكل ٩) •

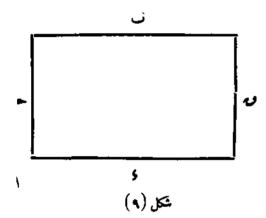

ويرجع الفضل في تأسيس علم الهندسة النظري إلى (فيثاغوروس) و (اقليدس) . كا يوجع الفضل في تأسيس علم المكانيك إلى (ارخميدس) و وهم من علم المبونان الذين استبدلوا بالطوق التجربية العملية طرقاً بوهانية نظرية وفاستكمل علم الهندسة على أبديهم شرائط العلم النظري و وبق علم المكانيك مشوباً بالصفة التجربية زماناً طوبلاً ؟ فلم بتجرد منها كل التجرد و إلا في القرن السابع عشر و

ب- معنى العدو ٠ - انعلم الحساب ببني على معنى العدد ٤ فالمادلة ٢ + ٢ = ٤ قضية حسابية لاتخنص بادة معينة ولا بمكان معين ٠ وهي صادفة على كل معدود ٤ سو ا ٩ أكان ذلك المعدود رجالاً أم حجارة أم طيور آ ٠

لم بكن المدد في الأصل معنى مجرداً معقولاً ، بل كان ملازماً الله مور المحسوسة التي

كانت تلابسه ٬ فانتزعه العقل من الامور المادية ٬ ثم نضج شبئاً فشيئاً ٬ وتكامل بالتدريج · ولنتبت الآن هذا النضج التدريجي بالاستناد إلى مسلمات علم النفس وتاريخ العلوم ·

# ١ - مسلمات علم النفس

معنى العدو عند الانسان الابتدائي • - لم يكن معنى العدد عند الانسان الابتدائي مجرداً من الأمور المحسوسة • فني لغات بعضالاً م الابتدائية ( في اوستراليا وأميركا الجنوبية مثلاً) أَلْمَاظَ للدلالة عَلَى الواحد والاثنين والثَّلاثُةُ ﴾ وليس فيها لفظ للدلالة عَلَى الأربعة وما فوقها ، فيقولون،هذا (كثير) وهذا (جمع)، من غير أن يفرقوا بينالاً ربعة والخمسة والعشرة فهم بدركون هذه الأعداد الأخيرة وبتصورونها ولولا ذلك لما استطاعوا أن يعدوا أفراد القطيع ولا أن يجموا الأشياء المألوفة ، إلا أن إدراكهم لها ليس كادراكنا ، وتصورهم ليس كتصورنا ؟ فالعدد عندهم لايفارق الأمور المادية التي تلابسه ؟ وكثيراً ما تجتلف عندهم أسما الأعداد باختلاف الممدود · فني لغة من لغات كندا مثلاً تختلف أسما الأعداد بجسب صفة المعدود ، أي بحسب مايكون مدوراً أو مسطحاً ، حياً أو جامداً ، فارغاً أومملوءاً وبكون للأعداد في كل حالة من هذه الأحوال ألفاظ خاصة تنطبق عليها وحدها دون غيرها • ان أكثر الأمم الابتدائية تستخدم أصابع البد في الحساب، حتى ان بعضها يستخدم المعهم والماعد والكتف ؟ لذلك اختلفت عندهم قواعد التعداد والترقيم • فهناك حساب عَلَىَ قاعدة الخمسة وهو مطابق لعدد أصابع اليد، وهناك حساب عَلَى قاعدة العثمرين 6 وهو منتشر عند حفاة الأرجل ، وربما كان حسابنا المبني علَى قاعدة العشرة ناشئًا عن عدد أصابع البدين، حتى اقد قال الموسيو (اسبيناس) : « أن اليد هي أداة الحساب » -Orig. de la techno ( logie ). ثم ان هناك أقواماً يستخدمون الصدف والحجارة في حسابهم ، فيأ تون بالعددبعد المعدود، ويقولون تجار عشرة رجال، ودجاج خمسة طيور بدلاً من عشرة رجال ، وخمس دجاجات فكما أن المدد عندهم شيء محسوس مدرك ، لا أمر معقول متصور ، أو هو صفة ملابسة للشيء المحسوس كاللون والشكل والحرارة وغيرها •

معنى المعرد عند الطفل • - وما بقال على الانسان الابتدائي بقال أيضا على الطفل ، فهو بدرك العدد ويشمر به ولكنه لايستطيع أن يجرده وينتزعه من الأمور المادية الملابسة له • فاذا أخذت من أصدانه التي باهب بها صدفة واحدة أدرك ذلك وعرف أن مجموعها قد تبدل و بهر) وبدرك وهو في الشهر الثامن عشر من سنه ان العشرة قد نقصت صدفة واحدة و ولكن هذه الأمثلة لا تثبت لنا أن العلنل قد أصبح في السنة الثانية من عمره قادراً على التجربد والحساب بل تثبت لنا أنه يسقطيع أن بفرق بين الأشياء البسيطة والأشياء المركبة أي بين الواحد والاثنين والكثير وفي بين الواحد والاثنين والكثير وفي السنة الثالثة عار قبل ذلك أيضا بدرك الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة ولا بتعلم المتعداد بانتظام من الواحد إلى الأربعة إلا بعد هذه السن وقد بقف عندهذه الدرجة زمانا طويلاً عوبيق الحساب عنده محصوراً في دائرة ضيقة جداً وقو في ذلك شبهه بالرجل الابتدائي فلا بفرق بين الواحد والكثير والزبادة والنقصان إلا بحسب حجم الأشياء وكتلها وكيفية شعوره بها مثال ذلك أن (الفرد بينه ح Binet) وضع أمام طفل لم يتجاوز الرابعة من سنه ولم يتعلم القراءة والكتابة مجموعتين من الكرات العفيرة (١٦) منها بيضاء و (١٨) خضراء فكان الطفل عيدا الكرات البيضاء عن حجم الكرات الخضراء غلط الطفل و كثله الإلم كثير عنها هو الأكثرة أما إذا أختلف حجم الكرات البيضاء عن حجم الكرات الخضراء غلط الطفل في حكه ،

بنتج من ذلك كله ان الطفل والانسان الابتدائي لابدركان مفهوم العدد ومعناه العام، فلا مه في ذهنيها ، بل الكم المحض ملازم فلا مه في للكم المحض عندهما عندهما للأشياء المحسوسة ، والعدد ملابس للأمور المادية ، فادراكها له إنما هو إدراك حسبي واطلاع حدسي لاتصور عقلي مجرد .

#### ۲ – مسلمات تاریخ العلوم

وفي تاريخ العلوم أدلة تذبت لنا ان علم العدد قد تولد من ضرورات الحياة وحاجات الانسان العملية ، وان مبادئه كانت خاضعة للاعتقادات الدينية وطرق العبادات والمعاملات، وكان غرض الحكاء من النظر في العلوم الرياضية وتخريجهم تلامذتهم بها ، إنما هو السلوك والتطرق منها إلى علوم الطبيعيات والترقي منها إلى العلوم الإلحية (١) ، وكان للأعداد عند الحكاء الأولين خواص سحرية تختص بها دون غيرها ، وتختلف بحسب ترتيبها وجمهاوضربها

<sup>(</sup>١) رسائل الحوان الصفا ، الجزء الاول الرسالة الاولى في المدد مص -- ٧٧ •

وتقسيمها (١) • فالحساب قد تولد من الحاجة إلى النجارة والحاجة إلى معرفة كمية الكواكب واقسيمها البروج وابعادها وعظمها وحركانها وما بنبعها من معرفة حل الزيجات وعمل النقاويم واستخراج النواريخ وما شاكل ذلك فجاء لذلك علماً مؤلفاً من قواعد وأساليب عملية لاستخراج النتائج ، لاعلما فظرياً ذا أحكام وقوانين مجردة ،

ولليونانيين أثر عظيم في تمييز الحساب النظري من الحساب العملي ؛ إلا أن مباحثهم النظرية لم نتجرد تماماً من الطرق العملية والتجربية ، فالفيث أغور بون ضربوا في هذا العلم بسهم وافر إلا أن مباحثهم لم تخل من الطابع التجربي فكانوا بعرفون مثلاً ، ان مجموع الأعداد الفردة المتتالية هو مربع نام ، ولكن من غير أن تكون معرفتهم هذه مبنية على يوهان نظري . ويرجع السبب في عدم ارتقاء الحساب في هذا الدور إلى أمرين :

# ١ - اختلاط معنى العدد عند الريامنيين بمعنى السكم المنصل "

فقد بقي معنى المدد عند اليونانيين ملازمًا لمهنى الكم المتصل زماناً طوبلاً ، ولم يتجرد عن التمثيل الهندمي (شكل — ١٠) إلا بعد أن نقدم علم الحساب تقدمًا محسوسًا ، وكان لعلماء الهند في القرن الثاني عشر أثر عظيم في ذلك .

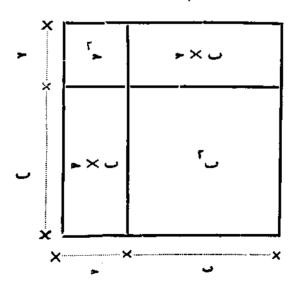

شكل(١٠) — وهو يبين لنا كيف كان ( اقليدس ) بهرهن عَلَى العلاقة : ( ب + ح ) أ= ب أ + ح أ + ٢ ب ح

<sup>(</sup>١) النزالي ، المنقذ من الضلال ، مكتب النشر العربي ، الطبعة الثانية ، ص -- ١٠٨ •

#### ۲ - فقدان الاشارات والرموز

كان لكل مرتبة من مراتب الأعداد عند اليونانيين إشارة خاصة ، فلم يفكروا أبداً في استمال إشارة واحدة لكل عدد معا اختلفت مرتبته ، فكانت إشارة العدد نتغير بين مرتبة الآحاد ومرتبة العشرات ، وكان ترقيمهم شبيها بكتابة الأعداد المركبة التي نستعملها البوم في حساب الدقائق والثواني ، أو في حساب بعض النقود ، أو القياس بالدراع وما شاكل ذلك ،

ويرجع الفضل في اختراع الأرقام والمراتب إلى الهنود الذين وضعوا في القرن الثالث للميلاد أساس طربقة البرقيم الحاضرة والكنهم لم يجنوا ثمرة هذا الاختراع إلا في القرن الثاني عشر و إذ بين (بها سكارا - Bhascara ) في عام ١١٥٠ ، مبدأ كتابة الأعداد يجسب مواتبها وثم الفقات هذه الاختراعات الجديدة إلى العرب، فأضافوا إليها أحكاماً جديدة ونقلوها بعد ذلك إلى الأوربيين و

أما اختراع الاشارات المستعملة في أيامنا هذه فيرجع إلى علا الانكليز والالمان · فأول من استعمل اشار تي الجمع والطرح (+) و ( – ) هوالالماني (جان ويدمان Jean Widmann) في كتاب الحساب المتجاري الذي نشره عام ١٤٨٩ في مدينة ( لينزبغ ) ·

ووضع العرب قبله إشارة الكسور الحاضرة للدلالة على القسمة ، وربما كانت إشارة الجذر التهاسة التي استعملها الرياضي (كريستوفرو دولف Christophe Rudolf) ما خوذة عن حرف الجيم ، وكان العلماء الذين تقدموا (روبر ربكورد Robert Recorde ) (١) يستعملون الاشارة ( ع ) للدلالة على المساواة بدلاً من الاشارة ( = ) ، وكانوا يستعملون عروفاً مكتوبة إلى جانب العدد للدلالة على قوته ، فكان العرب إذا أرادوا أن يرفعوا العدد إلى قوة من الدرجة الثانية بقولون (بمال المال ) ، إلا أن العلماء كشفوا بعد ذلك طربقة كتابة القوة فوق العدد وطبقوا على القوش جميع العمليات الحسابية التي كانوا يطبقونها على الأعداد نفسها ، ولم بتفقوا على وضع الاشارات > و ح عد للدلالة على الأعظم والأصغر واللانهابة إلا في القرن التاسع عشر ،

يستنتج من هذا كله ان آختراع الرموز والاشارات ساعد على ارتقاء الرياضيات ، وكلما

<sup>(</sup>١) طبيب انكليزي استعمل إشارة المساواة (=) لاول مرة في كـتاب الجبر الذي نشر. هام ٥٠٠٠.

كشف العلاء رمزاً جديداً أدى ذلك إلى كشف خواص رباضية جديدة · فارتقاء الرباضيات مواز إذن لارتقاء الرموز والاصطلاحات ·

# ج – علم الجبر ومعنى التابع

ان الصعوبات التي لاقاهاعلم الجبر في طربقه لا تقل عن الصعوبات التي اعترضت علم الحساب، والسبب في ذلك يرجع إلى ان علم الجبرأ كثر تجر بداً وتمهياً من علم الحساب النسبة إلى الأشياء الخارجية ، وأول من تصور العلاقات الجبربة الرباضي الاسكندراني ( دبوقانت Diophante ) في القرن الرابع الديلاد ، ولكنه لم يستعمل الرموز التي نستعملها اليوم للتعبير عن العلاقات ، بل استعمل لذلك اصطلاحات مختزلة من الالفاظ ووضع للمجهول إشارة خاصة ، وقد وسع العرب بعده حذه الطريقة ، وبلغوا في هذا العلم ، فزلة ليس وراءها مطلع لناظر ، وكان ، معنى هذه الكلمة عندهم نقل الكمية السالبة من أحد طرفي المعادلة إلى الظرف الثاني وقابها إلى كية موجية ، ثم نقل العرب هذا العلم في القرن العاشر إلى الأوربيين ، وسمي جبراً ( Algebre ) أيضاً في الماتهم ، وكان مورزه ودل على الكميات المعلومة بالحروف الساكنة وعلى الكميات المجهولة بالحروف الصوتية ، ومورزه ودل على الكميات المعلومة بالحروف الساكنة وعلى الكميات المجهولة بالحروف الصوتية ، ولكن ( دبكارت ) غير بعده هذا الاصطلاح واستعمل الحروف الانجدية الاخيرة ( معرف ) المأخوذة من المدلالة على الكميات الحجولة ، وهي مقابلة للحروف العربية ( س ع ، ف ، ص ، ) المأخوذة من كلة ( سعفس ) .

والجبر أكثر تُعَكِيداً من الحساب لأن علم الحساب يعبر عن الكيات المنفصلة بأعداد ، ويبين لنا خواصها من حيث هي مفاهيم عددية صادقة على كل معدود ، فهو إذن تجربد من الدرجة الأولى ، أما الجبر فية تتصر على دراسة العلاقات المجردة العامة وتجولاتها (٢) ؟ من غير أن يعنى بقهمتها العددية ، فهو إذن تجريد من الدرجة الثانية ، ونسبة الرموز الجبرية إلى الأعداد كنسبة الأعداد إلى الأشياء ،

François Viète, In Artem analyticam Isagogé (1)

Renouvier, Logique générale, 1, 267-268 (1)

صادفة على كل معدود ، أبا كانت مادته ، وهي قضية حسابية مبنية على مفهوم العدد. ومفهوم الزائد (+) ومفهوم المساواة (=) ومفهوم القوة .

فعي قضية جبربة صادقة على كل عرم؛ أيا كانت قيمته، وهي تشتمل على عـــلاقات الأعداد ، لا على قيمتها ، وهذا يسوقنا إلى معنى جدبد ضروري للعلوم الرياضية كما هو ضروري للعلوم الطبيعية، ألا وهو المتنى النابع ( Fonction ).

وقد أدرك (أوغوست كونت) خطورة معنى التابع فسمى علم الجبر: حساب التوابع (Calcul des fonctions) و ذلك أنه بقال على متحول مثل (ع) أنه تابع لمتحول آخر مثل (س) عندما بكون لكل قيمة من (س) قيمة مقابلة لها من (ع) ، فيكون التابع متزابداً أو متناقصاً على حسب تجول قيم (ع) باتجاه واحد مع قيم (س) أو بالعكس ، وعلى هذا القياس تكون العلاقة (مي = ٢ ١١ مر) ، الدالة على طول الدائرة صادقة على جميع الدوائر معها اختلف طول نصف القطر (مر) ، فيجب أن بكون محيط الدائرة في مثالنا هذا مناهماً لنصف القطر ، وبدل الرياضيون على هذه العلاقة بقولهم : ع = تا (س) ،

م- الكم المنص - تؤلف الأعداد الصحيحة المتنالية جملة منفصاة الحدود ؟ لأن المدد هو مجموع وحدات بسيطة من جنس واحد ؟ فاذا أضفت الواحد إلى نفسه حصلت على الاثنين ، ثم إذا أضفته إلى الاثنين حصلت على الثلاثة ؟ وعلى هذا المثال تنتقل من الواحد إلى الاثنين ومن الاثنين إلى الثلاثة دفعة واحدة من غير أن ثمر بالكسور المتوسطة التي تصل أحد الطرفين بالآخر ، قال (لويس ليار) اننا نفتقل من العدد الصحيح إلى الذي بعده بإضافة الواحد إلى ماقبله ، وحكم الكسور المتوسطة بين المدد ين المتناليين كحكم المدد الصحيح لأن الكسر لا بغير طبيعة العدد بل بغير لرتيبه ؟ فالنصف بنشأ من تقسيم الواحد إلى اثنين والربع من تقسيم الواحد إلى أربة > والثمن من تقسيم الواحد إلى ثانية

لاتصل الواحد بالاثنين معا تزابدت حدودها وهي إذن جملة منفصة أو المآدير الرياضية المشخصة كالزمان والمكان فعي مجتمعة الأجزاء في الوجود ولهذه الأجزاء حدود مشاركة بكون كل منها نهابة جزء وبدابة آخر و فعي إذن كميات متصالم ولبيان ذلك نوجع إلى المثال الذي ذكرناه في شرح معنى التابع و فقد قلمنا ان العلاقة (مع ٢٥٠٣ من الحيط و تدل عكى أن الحيط تابع لنصف القطر و وان لكل قيمة من (م) قيمة مقابلة لها من الحيط و فاذا استبدلنا بهده الدوائر المختلفة دائرة واحدة وفرضنا نصف القطر فيها متزابداً بدون انقطاع وبصورة مقصلة و فان الدائرة التي نجصل عليها تكون تابعة لنصف القطر و فتز بد وتنقص حسبا ذكرنا وبكون لقيمها المختلفة حدود مشتركة نهابة كل واحد منها بدابة لآخر ويسمي الرياضون هذه المتحولات المتنالية كا متصلاً وهو كم متحول من قيمة إلى أخرى وسورة متنابعة دائمة لا يفصل بين حدوده شئ و حتى لقد قال ( هنري بوانكاره ) ان تصور الكم المتصل قد تولد من مشاهدة العالم الخارجي و

# الهندسة انحليلة

وأحسن المقادير دلالة على الكم المتصل المقادير الهندسية من خط وسطح وحجم ، وقد رأيت كيف كان الأولون يطبقون المندسة على الجبر ، أي كيف كانوا يثبتون العلاقات العددية ويوضعونها بأشكال هندسية ، واستطيع الآن أن نتصور طريقة جديدة في التحثيل الخطي مخالفة لطريقة الأوليز وهي أن نحول كل خط بياني إلى تابع ، وأن نقلب كل مقدار هندمي إلى معادلة جبرية ، أي أن نطبق الجبر على الهندسة ،

وأول من فكر في ذلك الفيلسوف (دبكارت) مخترع الهندسة التحليلية وقد أعطى كل نقطة هندسية كمية عددية و ذلك باشارتها إلى بعدها عن محورين ثابتين أحدهما أفتي والآخر عمودي ومثال ذلك أنك تسلطيع أن تعبر عن النقطة (ك) باشارتها إلى كل من المحودين المتعامدين (مس) و (مع) (راجع الشكل ١١) وتسمي بعديها عن المحورين المتعامدين ومس) يسمى ترتيباً وبعدها عن المحور (مع) يسمى احداثيين وبعدها عن المحور (مع) يسمى فاصلة وإذا تحركتها هذه قانون امكن فاصلة وإذا تحركتها هذه قانون امكن

التعبير عنه بملاقة بين احداثيهما ، مثل قانون محبط الدائرة الذي بعبرون عنه بالمعادلة : (راجع الشكل ١١) .

$$-$$
س  $+$  ع  $=$  س

وهكذا فان لكل شكل هندمي معادلة أو عدة معادلات، تشهر إلى العلاقات الموجودة بين احداثياته كا ان لكل تابع خطء بيانياً يدل عليه ذلك هو موضوع الهندسة التحليلية (Géomètrie analytique) انها مركبة من الجبر والهندسة ما وهي تشير إلى المقادير الهندسية بلغة الأعداد،

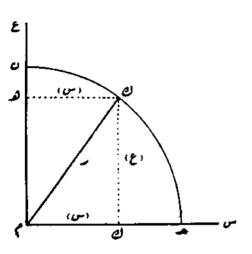

ئكل (١١)—الهندسة التعليلية معادلة الدائرة

#### مساب اللانهايات

ان صعوبة قياس المنحنيات حمات العلماء على التعدق في درس المنحولات المتصلة ، وأدت في النهابة إلى اختراع حساب اللانهايات ( Calcul infinitésimal ) وكانت ظوائق ( أودوكس Eudoxe ) و ( ارخميدس ) في قياس ال ( ١٠٠ ) تنبئ بهذا العلم منذ القديم ، إلا أنه لم يكشف إلا في القرن السابع عشر في وقت واحد تقرباً (عام ١٦٧٠) من قبل ( نيو تون) و ( ليبنتز ) ، احدهما بصورة مشخصة والثاني بصورة نظرية مجردة .

وحساب اللانها يات هذا مبني على ملاحظة الزبادات المتناسبة △س ٤ △ ع ٤ لمتحولين مثل (س) و (ع) أحد هما تابع للآخر ٤ فتعلير هذه الزبادات في أول الأمر صغيرة جداً ويفرض لها قيم متناهية ٤ ثم تبين علاقاتها • وبعد ذلك تصغر بصورة غدر محدودة ٤ فيلاحظ ان العلاقات التي أدت إليها تبقى ثابتة أو تتجه نحو نهاية معينة أوحد ممين عندما تتجه هذه الزيادات نفسها إلى الصفر •

و هكذا تبين القواعد التي يمكن الصهود بواسطتها من هذه التفاضلات المتناقصة تناقصاً غير محدود إلى العلاقات الموجودة بين التوابع أو الكيات المتناهية ، ويسمى مجموع هذه القواعد

حساب التفاضل ( Calcul différentiel ) ويشير العلماء إلى هذا النفاضل بالرموز الاتية: ( d x d y ) أي تفا (ص) ، لفا ( ع ) •

ثم بلاحظون ان هذه الكميات اللانهائية الصفر هي على مراتب مختلفة ، فنسبة كميات المرتبة الثانية إلى كميات المرتبة الأولى كنسبة هذه الأخيرة إلى الكبات المتناهية المحدودة ويستخرجون القواعد التي تسميع باهمال هذه الكميات بعضها بالنسبة إلى الآخر من غير أن تبطل بذلك صحة المعادلات المشتملة عليها ، ويسمى مجموع هذه القواعد حساب التمام (Calcul intégral)

وما يشتمل عليه بر نامج صف الرياضيات من دراسة المشتقات ودراسة النوابع الاولية أو الابتدائية ؛ إِنمَا هو بمثابة أعداد الطلاب لفهم حساب التفاضل من جهة وحساب التمام من جهة أخرى.

تصنيف الرباضيات · - تنقسم العلوم الرياضية بنوع من القسمة إلى الأفسام الآلية:

١ - الرباضات المحضة التي تبحث في الكم من حيث هو كم أي في القياس من حيث هو قياس
 مستقلاً عن الأمور المقيسة .

٣ – والرياضيات المشخصة التي تدرس المقاد ير المقيسة أوالقابلة للقياس •

٣ - والرياضيات التطبيقية •

١ - علوم الكم المنفصل كالحساب والجبر الابتدائي •

٢ - علوم الكم المتصل كالهندسة التحليلية وحساب اللانها بات ٠

١ -- علم الهندسة وموضوعه المكان •

٣- علم المكانيك وموضوعه الحركة (الزمان) ٠

ا – الرباضيات المحضة أو علم العدد

٧- الرباضيات المشخصة

١ -- حساب الاحتمالات ، ويبحث يف تطبيق حساب اللانها إات على نظر بة الاقتراع ( بالحكال ، فر ما بونو بالي ، كورنو) .

٢ - علم حساب المثلثات ، ويبحث في علاقة أجزاء المثلث بعض ،

٣ - الهندسة الترسيمية ؛ ويبحث في تمنيل أشكال المكان و أخذ مرتسماتها على سطحين متعامدين ٠
 ٤ - علم الفلك الرباضي ، (علم المكانيك السمادي) وببحث في تطبيق علم المكانيك على حركات الكواكب

٣ - الرباضيات التطبيقية

# المعاني الربامنية

قلنا ان الرباضيات علم عقلي نظري ببحث في الكم ، ونقول الآن ان لكل قسم من أقسام الرباضيات مفاهيم شختص به ، ومفاهيم عامة مشتركة بينه وبين غيره من العلوم الرباضية كماني العدد والوحدة والزائد والناقص والمساواة في الحساب ، ومعاني المسكان المتجانس والنقطة والخط والسطح والحجم في الهندسة ، ومعنى الحركة في المكانيك وغير ذلك من المعاني والرمو ز المستعملة في الجير وحماب اللانهابات والهندسة التحليلية وحساب المثلثات .

وليسى غرضنا من البحث في المعاني الرياضيات ان نحصيها ونذكر تعربفاتها وخواصها ، لأن هذا الأمر تبحث فيه العلوم الرباضية نفسها ، وإنما غرضنا من ذلك أن نبين أصل هذه المعاني وحقيقتها الفلسفية .

١ - صفة الرياضيات خيافية ٠ - الذهب العقلي ٠

فما قاله أصحاب المذهب العقلي ان موضوع الرباضيات إِنما هو البحث في أمورخيالية · قال غو بلو (١) ·

« قبل ان موضوع العلوم النجريبية إنما هو البحث في الحوادث والقوانين العاملة فيها ؟ فغابتها هي إذن البحث في ماهو وتعليله · أما العلوم الرباضية فهي ·ستقلة عن الحوادث، ولا تحتاج أحكامها إلى أن تكون مادنها حقيقية » ·

Coblot, Le système des sciences, p. 20 (1)

وعلى ذلك فالعدد غير متحقق في الوجود بل هو أمر ذهني متصور ؟ والطبيعة لا تشتمل إلا على الأشباء المحدوسة المعدودة ؟ أما الأمور العقلية المجردة فحمزولة عنها ؟ مفارقة لها • مثال ذلك ان المكان الرياضي ليس أمراً محسوساً متحققاً في الوجود ؟ بل هو مختلف عن الامتداد الحسي، الأول مجرد فارغ ٤ متجانس ٤ لانهائي ٤ والثاني ٤ مشخص ؟ مملوء متباين محدود وكذلك الزمان فهو عند الرباضيين تتابع متوهم لاجزاء متساوبة ؟ وهو مختلف عن الزمان الحقيق الذي نشعر به في داخلنا ؟ الأول زمان مجود ؟ متجانس الأجزاء ؟ مطرد الجربان ؟ منتظم النتابع ؟ والثاني مشخص ٤ متباين الأوان ؛ مختلف الجربان ؟ فيكون تارة مهريها وأخرى بطيئا بحسب انسجام حياتنا النفسية ، واست واجداً في الطبيعة جسياً منتظاً ماما ولا دوائر كاملة ولا خطوطاً مستقيمة ؟ مها بحثت عنها ، وما أعجب أمر هذه المعاني ؟ ان فيها سطوحاً لا نحن لها وخطوطاً لا عرض أيا ؟ ونقطاً هندسية لا طول ولا عرض ولا ثخن لها و في علم المكانيك أمور أنجب من هذه فنها نقطة مادية ؟ أي نقطة هندسية ذات كتلة ؟

وفيه صلابة مطافة أي صلابة ثابتة لا تنغير مها عظمت القوة المؤثرة فيها ، وفيه سأئل تام لامقاومة له البنة ، أي تؤثر فيه كل قوة مها صغر مقد ارها .

لذلك كله زعم الفلاسفة المقليون ان هذه المعاني منقدمة على النجربة وانها موجودة في المعقل قبل الحس وان العقل بدر كها بذاته ولذاته فيستخرجها من داخله لامن النجربة وما العالم المحسوس إلا ظرف من الظروف المساعدة على استخراج هذه المعافي من باطن العقل فهو لا يؤثر في العقل تأثيراً ذانيا و لا يوحي إليه بهذه الصور العقلية وبل العقل ببدع المعقولات بنفسه ولا يجتاج في إبداعه هذا إلى أبة قوة خارجية وهذا مارى إليه (دبكارت) بقوله ان المعافي الرياضية فطرية و هذا أيضاً ما أشار إليه (كانت) بقوله ان المكان والزمان هما صورتان مفطورتان في العقل لم يستمدا من التجرية و وانها هما التان تجملان المدركات الحسية هي ماهي و

# الرياميات والنجرية ٠ - المذهب النجر بي٠

ونما قاله النجر يبيون أن المعاني الرياضية تنظبق علىَ المحسوسات المادية، وأنها تساعد على قياس سطوح الاجسام وحجومها وقياس الحوادث الطبيعية، وتساعد علىَ الننبؤ العلمي أضف إلى ذلك أن بين بعض المفاهيم الرياضية والصور الحسية تشابهاً تاماً • ألا نعرف الخط المستقيم في كتب الهندسة الابتدائية بقولنا هو أقصر الأبعاد مابين نقطتين وان خيطاً رفيماً مشدوداً من طرفيه يمثله لنا بصورة نقر ببية وكما كان الخيط دقبقاً كان التمثيل أقرب إلى الحقيقة وثم الا نعرف الاسطوانة بقولنا هي الجسم الحاصل من قطع سطح اسطواني بجستو بين مثواز بين لا بوازيان مولد هذا السطح الاسطواني و ان جذع الشجرة بمثل لنا هذا الشكل بصورة نقر ببية وقد بكون معنى الدائرة متولداً من مشاهدة الدوائر المتحدة المركز التي تجدثها على سطح الماء باسقاط حجر فيه و

لذلك كله زعم الفلاسفة التجربيون ان المعاني الرياضية كلها منتزعة من صور العالم المحسوس ومشاهدة الأشياء المادية، فهم رغم تسليمهم بأن المعاني الرياضية غير موجودة في الطبيعة، وان الأشهاء المحسوسة ليست مطابقة تمام المطابقة المعاني الرياضية المجردة، يقولون مع ذلك ان العقل إنما بنتزع هذه المعاني من الأمور الحسية، ويعزلها عن مادتها ويجردها وبعم مها ، فالانسان عنده بنظر إلى قسم من مدركاته الحسية فبنتبه إليه و بعزله عن الأقسام الأخرى، وبتوهم نقطة مجردة من الطول والعرض والثخن، وخطاً مجرداً من العرض والثخن وسطحاً مجرداً من المعرض والثخن، وخطاً مجرداً من العرض والثخن بدر كها بعقله وبتوهمها من غير ان بشاهدها (۱).

ولنميجة • - يستند أصحاب هذين المذهبين إلى مبادئ صحبحة • ولكن النائج التي يستخرجونها من دفره المبادئ لاقصح بأسرها • ولا تصدق إلا على بعض وجوه المعافي الرياضية وإذا عمقنا النظر في المسلمات النفسية والتاريخية التي قدمناها • أدركنا ان كلاً من هذين المذهبين يخلط الحق بالباطل و يجلب الفساد بمبالفته • وأنت لو عرفت صفات المعاني الرياضية • ووقفت على عناصرها المادية والعقلية • وانفاقها مع العالم الخارجي • لذهبت إلى غير ماذهبوا إليه وبالغوا فيه • واسلمت بالملاحظات الآنية •

الست المعاني الرياضية متولدة من المقل وحده ، ولا في موجودة في العالم المحسوس كوجود الأمور الماد بة ، بل هي على عكس ذلك متولدة من تأثير الطبيعة في العقل ، والعقل في الطبيعة ، أو هي كما قيل ، ناشئة عن تطور المقل و نضيج الفكر الدائم ، فهي إذن فتح من فتوح الفكر البشري ، ونتيجة لجموده المستمرة ، ان ، منى العدد ببدو لنا اليوم غريزيا ، فتوح الفكر البشري ، ونتيجة لجموده المستمرة ، ان ، منى العدد ببدو لنا اليوم غريزيا ، فتوح الفكر البشري ، ونتيجة لجموده المستمرة ، ان ، منى العدد ببدو لنا اليوم غريزيا ، في المدد ببدو لنا اليوم غريزيا ، في المدد ببدو لنا اليوم غريزيا ، في المدد ببدو لنا اليوم غريزيا . في المدد ببدو لنا البدد . في المدد ببدو لنا اليوم غريزيا . في المدد ببدو لنا البدد . في المدد . في الم

Stuart Mill, Logique, Trad, fr. 225-257. (1)

ولكن ماأعظم الجهود التي بذلها الفكر البشري في تطوره حتى تصوركاً محضًا مجرداً عن اللواحق المادبة ؛ لقدكان الانسان الأول بدرك الأشكال الهندسية إدراكا حسيًا واضحًا ولكن هذه الأشكال الحسية بعيدة جدًا عن المفاهيم الهندسية المجردة .

ومما لاشك فيه ان الأمور الحسية هي نقطة الابتداء بالنسبة إلى المعاني الرباضية حتى لقد قال (هنرى بوانكاره) في كتاب العلم والفرضية : « لو لم يكن في الطبيعة أجسام صلبة علما وجدعلم الهندسة » (١) .

٣ - ولكن ماذا بنتج مز ذلك كله • هل يجب الأخذ بالمذهب النجرببي ? نقول في جواب ذلك : ١٦٠ لم تنكامل العلوم الرباضية إلا عندما استبدات بالحدسيات الحسية مَفَاهُ بِمُ عَجِرُ دَمَّ وَلَمْ بِكُنَ لَاتَجِرُ بِهُ وَالْحَدَسُ فِي هَذَا الْانشَاءُ إِلَّا أَثْرَ مُوقت • فلما تم الانشاء ورسخ البناء ؟ انتزع المقل هذه المفاهيم من الأمو رالماد بة وجر دها من القوالب الحسية التي تلابسها • فلم ببق بعد • فما التجربد إلاصورةالبناء ، وهي صورة محكمة الحلقات ، لا يخالطها فساد ولا يشوبها نقص ، ولا بلابس احكامها أمر مادي · فلم تصبحالر باضيات إذن علماً صحيحاً إلاعندما أصبحت عقامة محضة مجر دة عن القوااب الحسبة عحني لقد أشار (آباشتاين) إلى هذا المعنى بقوله تختاف صحة الو باضيات بحسب درجة احتياجها للتجربة ، فان كانت تابعة للتجربة ، كانت غير صادقة ، وإن كانت صادنة ، كانت غير تابعة للنجرية . ب - -ليست الماني الرباضية نسخًا للأشياء المادية كما زعم التجر ببهو نابل هي صوار مجر دة منتزعة منها، فعي إذن تجر بد نسيج وحده أو هي كما قبل مفاهيم نهابات ( Concepts - limites ) ومعنى ذلك ان العالم المادي لا يشتمل عَلَى وحدات حقيقية ، بل يشتمل عَلَى أشياء متشابهة الصفات، ولكن العقل بنتزع من الأشياء الحسية المنشابية معنى الوحدة وكذلك الأجسام الصلبة لايمكن أن إقال عَلَى صلابتها انها تامة ، بل العقل يجر د من هذه الصلابة النسبية منى الصلابة المطلقة ، كما ينتزع معنى المكان اللانهائي الذي لاحد له من الامنداد الحسي غير المعين الحدود، وكما أن الدائرة هي الكمال النهائي للمضامات المنتظمة، فكذلك المعاني الرياضية هي الكمال النهائي للأمور المادبة والأشكال الحسية ؟ فالمعاني الرباضية المتنفي اذن أن بكون العقل قادراً علَى التحر ر من ربقة الحس • وهذا بؤيد مذهب العقابين ويجاري

Henri Poincaré, La science et l'hypothèse. p. 80 (1)

قولهم ان المعافي الرياضية هي نتيجة ابداع العقل • ج • - أضف إلى ذلك ان المعافي الرياضية البست أفقر من الصور الحسية ، بل هي أحسن منها انتظاماً وأكثر كالا ، وهـذا الكال إنحا يكتسب عن طريق العقل • فهي إذن إنشاء عقلي ، وتركيب وتعميم معا ، وكا تصورالعقل خاصية جدبدة عممها ، فقد تكون هذه الخاصية أكثر تركيباً من الخواص الاولى ، فننقل الفكر من البسيط إلى المركب ومن العام إلى الأع ، على خلاف التعميم البسيط الذي بنقل العقل من البسيط إلى المركب ومن العام إلى الأسيط • وما ذلك إلا لأن التعميم الرياضي هو تعميم صناعي ، لا تعميم طبيعي ، قال (هاملن) :

« أن وسيلة الرياضيات في النصبهم نقوم على إعطاء الشي المراد تعميمه ، خاصة جديدة ثم نعثير هذه الخاصة موجودة في ذلك الشي وجوداً وهمياً » (١) .

وأحسن مثال بوضح لنا هذه الوسيلة طربقة الرياضيين في تعميم معنى العدد •

١ - فأول صورة لمهنى العدد هي صورة العدد الصحيح ، وقد قلنا أن العدد الصحيح بتولد من إضافة الواحد إلى نفسه .

٣- وثاني درجة لمدى المدد هي درجة العدد الكسري، وهو مبني علَى عددين تامين أحدهما صورة والآخر مخرج ، والكسر أم من المدد الصحيح لأن العدد الصحيح إنما هو عدد كسري مخرجه واحد ،

٣ - وثالث درجة هي درجة العدد الأصم ٤ لأن عدم الاشتراك في القياس هو الحالة
 العامة ٤ فاذا اشترك مقدار ان في قياس واحد كان ذلك لأمر خاص ٠

٤ - وقد تصور العلما حالة رابعة للعدد أعم من الحالات الأولى ، وهي حالة الأعدداد السالبة التي عدها العلماء في أول الأصر جواباً خاطئًا للمعادلات ، ثم لاحظوا بعد ذلك انه يمكن تأوبل هذه الأجوبة الخاطئة ، فجعلوا للعدد السابي معنى خاصًا ، وتوصلوا على هذه الصورة إلى معنى العدد الاضافي أو العدد الجبري ، وهو أعم من معنى العدد الصحيح المصطلح عليه في الحساب .

وفوق الأعداد الحقيقية أعداد خيالية بتوهمها العلماء في الرياضيات العالية وهي القيمة التي تعطى لم (ه) في الجملة ب + حه على اعتبار ها= - ١ فيكون فيها للقيمة

Mamelin, Eléments principaux de la représentation 47-48 (1)

ه = أ\_رَ معنى خاص ٤ مع أنه لامعنى لها بذاتها ٤ ويسوقنا هذا الاصطلاح إلى قضايا جديدة ومعادلات هامة ٤ وقصيح الأعداد الحقيقية حالات خاصة من الأعداد الحيالية ٤ وذلك لأن الجلة ب + ح ه تكون مساوية ا (ب) عندما تكون - مساوية لصفر ٠

بنتج من ذلك كله ان العقل بنتقل في الوباضيات من معنى عام إلى معنى أع ، وكما كشف الفكر تعمياً جديداً ؟ بناه على خاصة جديدة يضمها إلى الخواص السابقة ؟ ولذلك كانت الهندسة المجسمة أعم من الهندسة المسطحة ؟ والجبر أعم من الحساب ، والهندسة التحليلية أعم من الجبر .

### ٤ - طريقة الرياضيات

تختلف طربقة العلم بحسب الموضوع الذي ببحث فيه ، فاذا كان الموضوع أمراً عقلياً مجرداً ، اعتمد العالم على عقله ومنطقه ، وبنى صرح علمه على الاستنتاج ، ولم بعول على شي الاعلى أن بكون قياسه خالياً من التنافض ، وإذا كان الموضوع أسراً حسياً مشخصاً ، اعتمد العالم على ملاحظاته ، وسار على طربقة الاستقراء ، ولما كانت العلوم الرياضية تبحث في المعقولات الكية ، والعلاقات التي بينها ، كانت طربقتها استغتاجية ،

بنقسم البحث في طربقة العلوم الرباضية إلى قسمين : الاختراع والبرهان · ولنبحث في كل من هذين القسمين على حدته ·

## ١ - الاختراع الربامني

لا تختلف طريقة الرباضيات عن غيرها من العلوم في الكشف عن الحقيقة ، بل الرباضي يكشف حقائقه ويغثر ع معانيه ومسائله بقوة الحدس ولهذا الحدس في الرباضيات نوعان : الحدس الحسمي والحدس العقلي •

١ -- الحرس الحسى ٥-- قال ( منرى بوانكاره ): الحدس الحسي هو الوسهلة الطبيعية للاختراع (١) ، ولولا استناد العقل إلى الا مثلة الحسية والا شياء المادبة لما استطاع أن يكشف الملاقات الرياضية ٠ . ثال ذلك : ان (غاليله) كشف مساحة ( السيكلوئيد ) في القرن

H. Poincaré, Valeur de la science, 34 ( )

السابع عشر بوزن صحیفتین متجانستین 6 نوجد ان صطح السیکلوئید مساو لثلاث دوائر موادة ٠

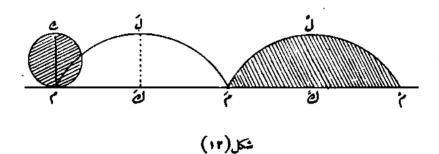

والسيكاوئيدهو المنحني الذي ترسمه النقطة (م) الموجودة على عيط الدائرة المولدة (م ك) عندما تدور هذه الدائرة على الخط م م م م " •

وقد كشف (اولر) (ا) في القرن الثامن عشر بصورة عملية أيضاً ان كل عدد زوج هو مجموع عددين أوليين • وهناك أمثلة كثيرة تبين أثر التجوبة في الاختراع الرياضي • وتدل على أن العلوم التجوبيية تطرح على بساط البحث علاقات جديدة • وتوحي إلى الرياضيين بتصور حقائق جديدة • ولولا المشلمات الحسية والمائلات المادية لما توصانا إلى تلك الحقائق بالأحكام المنطقية المجردة • فالحدس الحسي هو إذن وسيلة من وسائل الاختراع •

٧- الحرس العقلى ٠ - وللحدس العقلي ٢ كا بينا سابقا ٢ أثر في الاختراع الرياضي ٥ وهو حدس العدد المحض ٢ أو حدس الصور المنطقية المحضة ٠ يشرق على عقول الرياضيين في الاحتراء ولا يجتاج في ذلك إلى الحس ولا إلى الخيال ٢ فما قاله ( هنري بوانكاره ) ان الرياضي ( هرريت ) (٦) لم بكن يحضر إلى ذهنه صورة من الصور الحسية ٤ فكانت عيناه تغيبان عن العالم الخارجي ، وتبتعدان عن العالم المحسوس و ولا يبحث عن الحقيقة إلا في داخله وقد قال يصف حاله : يظهر في بأن الأعداد موجودة في العالم الخارجي ، وأنها ستفرض نفسها على ٢ وتضطر في إلى التسليم بها كما أسلم بوجود الصود بوم والبوتاسيوم • فهذا الحدس هو حدس عقلي ٢ وهو يجمل الرياضي يقرأ الماني في د اخله وبعتقد ان لها وجود المستقلاً عن ذاته ٠ حدس عقلي ٢ وهو يجمل الرياضي يقرأ الماني في د اخله وبعتقد ان لها وجود المستقلاً عن ذاته ٠

<sup>(</sup>١) ( اولر — Euler ) رياضي وخيلسوف سويسري ١٧٠٧ــــ١٧٨٣ ، له كتب هامة في التحليل والمـكانيك ، ورسائل في الفلسفة مـداة إلى أميرة المانية ( ١٧٦٠ـــ١٧٦٠) .

<sup>(</sup> ۲ ) ( هرميت — Hermite ) رياضي فرنسي ( ۱۸۲۲ – ۱۹۰۱) .

### ۲ – البرهان الريامنى

إِذَا كَانَ الحَدَّسُ وَسَيْلَةَ الْاخْتَرَاعَ ﴾ فالمنطق آلة البرهان ؛ والبرهان الرياضي قياس مؤلف من بقينيات لانتاج بقيني • وبنقسم إلى قسمين البرهان التحليلي والبرهان التركيبي •

آ - البرهان التحليلي • - يرجع العقل في البرهان التحليلي من القضية المواد إثباتها إلى قضية صادقة ابسط منها • وتسمى هذه الطويقة تحليلاً • ولها وجهان :

١ - البرهان السُحليلي الحياسر ٠ - وهو بنتضي ان تربط القضية المراد إنبانها بقضية سابقة معلومة ، فاما ان بكون هذا الارتباط مباشراً واما ان يبنى على بعض القضايا المتوسطة قال ( دوهامل ) : « تسمى هذه الطربقة تحليلا وتبنى على تأليف ساسلة من القضايا أولها القضية المراد إنبانها وآخرها القضية المعلومة ، فاذا سرت من الاولى إلى الأخيرة كانت كل قضية نتيجة للتى بعدها ، وكانت القضية الأولى نفسها نتيجه للقضية الأخيرة وسادقة مثلما» (١) .

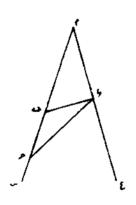

(نكل ۱۳) پ ۲ + پ م = ه

فاذا أردنا أن نثبت قضية مثل (ب) بجثناء نمبدأ لهامثل قضية (ح) و فاذا كانت (ح) صادقة وإذا كان (ح) صادقة وإذا كان صدقها غير معلوم بجثنا عن مبدأ لها مثل قضية (٤) وفاذا كانت (٤) صادقة كانت (ح) صادقة وكانت (ب) بالضرورة صادقة أيضا وقد قال (دبكارت) بالضوم مجهولا والمجهول معلوم معلوما والمجهول المحلوم مجهولا والمجهول معلوما مثال ذلك: ليكن المطلوب ايجاد نقطة معلوما مثل التحليل هو تعيين معلوما مثال ذلك: ليكن المطلوب ايجاد نقطة

مثل (ب) عَلَىٰ خط (سم) ، أحد ضلعي الزاوية (سم ع) ، يكون مجموع الممود (ب) النازل منها عَلَى الضلع (عم) وبعد (بم مساويًا لمقدار ثابت ، (راجع الشكل ١٣) البرهان: لنفرض المسألة محلولة ، أي لنفرض الحجول معلومًا ، وليكن :

Duhamel, Méthode dans les sciences de raisonnement, I. ch. V ()

حم = ب م + ب 5 وإذن فمثاث (ب 5 ح) هو مثلث متساري الساقين وبما ان نقطة (ح) معلومة ، يجب إذن اليجاد قيمة الزارية ب ح 5 النقمكن من رسم خط (ح 5)

إذا عمة النظر في الشكل وجدنا ان زاوبة ( - - 6 ) مساوية الزاوبة ( - 5 - ) فهي إذن مساوية انصف الزاوية المتممة لزاوية ( - - 6 ) ، أي مساوية لنصف زاوية ( 5 - م ) و هذه الزاوية الأخيرة هي تمام زاوية ( 5 م ب ) ، لأن خط ( ب 6 ) عمو دي عكى ( ع م ) ، ولأن مجموع زاويتي ( 5 ب م ) و ( 5 م ب ) مساويا الزاوية القائمة ( ب 5 م ) ، بنتج من ذلك إذن ان زاوية ( ب - 6 ) مساوية لنصف تمام زاوية ( س م ع ) المعلومة فيكني إذن لا يجاد نقطة ( 5 ) ان نرسم من نقطة ( - ) المعلومة زاوية مساوية لنصف تمام زاوية ( م ) فيلاقي الخط ح 5 خط ( م ع ) في نقطة مثل ( 5 ) وتكون هذه النقطة هي المحل الذي يجب أن بقام منه العمود ( 5 ب ) بحيث بكون ب 5 + ب م = ه .

ومن هذا المثال بتضع لذا ان البرهان التحليلي بفرض المجهول معلوماً أو بفرض القضية محلولة وبفقل موفئاً عن النظر بات المبرهن عليها سابقاً • والدليل على ذلك اننا وجدنا بعد انزال العمود ( ب ك ) على الخط ( م ع ) ان المثلث ب ح ك متساوي الساقين وان ب ك = ب ح وان زاوبة ( ح ) مساوبة لنصف تمام زاوبة م ب ك وانها مساوبة في النتيجة لنصف تمام زاوبة ( س م ع ) • فكل قضية من هذه القضابا داخلة في التي قبلها ، ويمكن الوصول إليها كلها بتحليل القضية الأولى •

# ٢ - البرهان الوايل غير المباشر - ويسمى يرحان الخلف -

قد بكون التحليل المباشر غير بمكن فيدلك الرباضي طربقاً معاكساً ويحلل نقيض القضية المراد إثباتها بدلا منان يحللها هي نفسها الموستنتج من تحليل النقيض نتائج يظهر له بعد التدقيق انها محتنعة أو مخالفة للفقرة المغروضة وحذا بدل على أن النقيض كاذب وان القضية المراد اثباتها صادقة و مثال ذلك : إذا أردنا أن نبرهن على صدق القضية (س) وكان تجليلها المباشر غير بمكن ع حلانا نقيضها (ح) تحليلاً مباشراً وفاذا كانت (ح) نتيجة لقضية أخرى مثل (ح) وكانت هذه القضية كاذبة وكانت و نفسها كاذبة وكانت (س) صادقة وعملاً ببدأ عدم التنافض هكذا ببرهنون في الحساب النظري على ان كل عدد غير أولي بقبل

اسمًا أوليًا واحدًا عَلَى الأقل، وهكذا ببرهنون في الهندسة عَلَى ال المستقيم الخارجي عن المستوي بكون موازيًا لهذا المستوي إذا كان موازيًا لمستقيم واقع عليه ، فيقولون اما أن يكون المستوي موازيًا لهذا المستقيم وهو المطلوب واما ان بكون قاطمًا له فيكون قاطمًا موازيه الذي فرضناه واقعًا عليه ، وهذا خلف ،

بنتج من ذلك ان التحليل غير المباشر ليس يوهاناً واضحاً جلياً > بل هو يوهان اقتاعي ، و ونحني بذلك انه يوغم المقل على التسليم بالنتائج من غير ان بوضعها ومن غير ان يوجع القضية المراد إثباتها إلى أسباب بديهية بذاتها •

### ب – البرهان التركيبي

البرهان البركيبي هو أحسن البراهين الرباضية وضوحًا ، ويسمى استنتاجًا حقيقيًا أو استدلالاً رباضيًا ، ونحن ذاكرون لك الآن هذه الطريقة بقدرمايسميع به المقام من الايضاح

### ۱ – الاستدلال الريامتي

الاستدلال الرياضي هو الاستنتاج الانشائي (راجع ص٧٠) والنتيجة تلزم فيه عن المبادئ اضطراراً • والمبادئ الرياضية هي البديهبات والتعريفات والموضوعات •

مبادئ الاستمالال الرباضي • ببندى الوباضي بالمفاهيم الأولية البسيطة ثم ينتقل منها إلى مفاهيم أكثر تعقيداً • ولنوضح ذلك بالمثال الآتي :

أنبرهن مثلاً عَلَى أَن مجموع زوايا المثاث الثلاث ....او لزاوبتين قائمتين وليكن المثاث

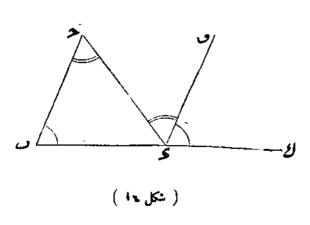

هو ( \_ ح 5) افالمطلوب: البرهان عَلَى م م م م م م م م م م م م م م م البرهان عَلَى البرهان: النمد خط ب 5 باستقامة ك ثم لنرمم من 5 خط موازياً لخط ب ح وهذا نتيجة لموضوعة اقليدس ، القائلة بأنه لا يمكن ان يرمم من نقطة خارجة عن المستقيم أكثر من مواز واحدادلك المستقيم أكثر من مواز واحدادلك المستقيم فيحدث حول نقطة ( 5 ) وعَلَى المستقيم فيحدث حول نقطة ( 5 )

طرف واحد من المستقيم (ك ب) ثلاث زوايا مثل (ك ك ف) و ( م ك م ) و ( - ك ب) و طرف واحد من المستقيم (ك ب م ) ثلاث زوايا مثل (ك ك في ) مساوبة للزاوية ( ك ب م ) بالتناظر والزاوية ( و م ك م ) مساوبة للزاوية ( - ك ب ) على إحدى والزاوية ( - ك ب ) هي إحدى زوايا المثلث الثلاث إذن

وبعبارة أخرى :

وظاهر ان اعتمادنا في هذا البرهان المعلى المحض كان علَى المبادئ الآتية :

البريهات ، وهي حقائق أولية مسلم بها يصدق بها العقل لذاته لا لسبب من الاسباب الخارجة عنه ، والبرهان يستند إليها من غير أن يصرح بها كقولنا الكينان المساوبتان لكمية ثالثة متساوبتان ، وقد انتفعنا بهذه البديهية في الهرهان السابق .

٣ - وبعدمد البرهان الرباضي أيضاً على المعربفات وهي الحدود التي يضعها الرياضيون لتوضيح معانيهم واصطلاحاتهم عكتمر بف الخطاطئة م و تعربف الزاوبتين المتبادلتين والمتناظر تين في مثالنا هذا •

٣ - و بعشمد البرهان الرباضي أيضاً على النظر بات السابقة المسلم بها ، كتساوي الزوابا المتبادلة والمتناظرة وغيرها من النظر بات الاولى التي تنتهي كلها إلى موضوعة الحليدس التي اعتمدنا عليها في هذا المثال .

فمبادئ الاستنباج الر باضي هي إذن ثلاثة : البديهيات 6 النعر بفات 6 الموضوعات. و لنتكلم الآن عن كل من هذه المبادئ على حدة.

#### الديهيات

من البديهيات: ١) بديهية التساوي القائلة ان الأشياء المساوبة لشيُّ واحد منساوية •

- ٣) ومنها أن أجزاء الأشياء المتساوية متساوية .
- ٣ ) ومنها إذا أضيف متساوبان إلى متساويين كان الحاصلان متساوبين •
- ٤) ومنها إذا طرح شيئان منساويان من مدد او بين كان الباقيان منساو بين
- ومنها إذا كان شيئان متساويين وكان شيّ ثالث أعظم من أحدهما
   كان ذلك الثالث أعظم من الآخر •

#### مغات البديهبات

١- البديهبات صادقة بذاتها ٢٠- لا يمكن البرمان عليها ٢٠- ليست صادقة في علم الهندسة فقط بل هي عامة في جميع العلوم ٠

فهي تنطبق إذن على كل مقدار سوا أكان ذلك المقدار مكانيكيا أو هندسيا أو عدد با ، وهي كما قال (ليار) تعبر عن علاقات معينة بين مقاد يو غير معينة ، وما البديهيات إلا نتيجة لا نطباق مبدأ الهوية على موضوع العلوم الرياضية أي على الكم ، ومبدأ الهوية هذا هو المبدأ القائل ماهو هو ، والنني والاثبات لا يصدقان على الأمر الواحد ، ومن نفس الناحية ، والأمر نفسه لا يمكن أن يكون صحيحاً وفاسداً في وقت واحد ،

ولولا مبدأ الهوية لما كانت بديهية النساوي صحيحة ، لأن الكيتين المساوينين لكميتين ثالثة لانكونان منساويتين ، إلا إذا بقيت هذه الكية الثالثة على حالها أي ان الكميتين (ب) و(ح) المساويتين للكمية (٤) لا نكونان متساويتين إلا إذا كانت (٤) هي (٤) فالبديهات في إذن صورية ، كبدأ الهوية ، ونحن المنفع الها في قيادة البرهان ، واعتمد عليها في روابط الأفكار ، فكأنها أساس البناء الرياضي أو عصب حركة الفكر ، ولكنها ليست مثمرة ولا مولدة .

#### النعريفات

والتعويفات ضرورية لتحديد المعاني الرياضة وتوضيحها • وهي تختلف من علم إلى آخر غللهندسة مفاهيم خاصة كمفهوم النقطة والخط والاستقامة والانحناءوالتوازي والتساوي والاتجاه وللجبر مفاهيم خاصة وتعربفات خاصة كمفهوم العدد الموجب والمدد السالب ، والقيمة المطلقة وغهرها .

ومن شرط النعربف المنطقي إذا كان حداً أن يكون جامعاً مانعاً ؟ لأنه يجب ان بدل على الذات وببين ماهية الشيَّ وبميزه > فهل بمكننا أن نقول ان النعربف الرياضي جامع لهذه الصفات ? زعم العقليون ان النمربف الرياضي بدل على الخواص الذانية ، وانه مختلف تماماً عن النعربفات النجربية المستنبطة من مشاهدة الحوادث .

فالنعربف النجريبي • - بتألف من المناصر التي بقتبسها الذهن من مشاهدة الأشياء المحسوسة ولا يمكن أن بكون تاما إلا إذا دل على ماهية الشي وصفاته الذاتية وليس كل نعريف تجرببي دالاً على الماهية ، بل العقل لا يصل إلى ذلك إلا بالقدريج ويجمع العناصر التي كشف عنها العلم شيئًا فشيئاً ويرتقي منها إلى معرفة الصفات الذاتية المقومة ولا يزال الباب مفتوحاً أمام العلماء للكشف عن عناصر جديدة مقومة لماهيات الأشياء مثال ذلك : ان قال قائل في تعربف الانسان انه حبوان ضحاك منتصب القامة و فما دل على ذاته و مع أنه يجب أن يتوقع من النعر بف النام أن بكون حداً دالاً على ماهية الشي ومطابقاً لمفهوم اللفظ و فلا يمكننا إذن ان نصل إلى التعربف النام الدال على حقيقة الانسان المي ومطابقاً المفاه درجة الكال وعرفنا التوانين الطبيعية التي تولد من المادة الحية إنسانًا وكثيراً ما نقصر في النعربفات البجرببية و ننجرف عن حقيقة الشي إلى غيرها لنقص في علمناه وكثيراً ما نقصر في النعربفات البجرببية و ننجرف عن حقيقة الشي إلى غيرها لنقص في علمناه

أما التعريف الرياضي ٠- فهو تعريف تام دال على حقيقة المنى المتصور في الذهن ، وهو ابداع عقلي و أو إنشاء فكري و والعقل يولده دفعة واحدة و فلا حاجة فيه إلى الاقتباس والمتدريج و بل هو تام من أوله ولا نه سابق للتجربة ( A priori ) لا يتغير ولا بتبدل وقد اختلف معنى الانسان مثلاً من (آرسطو) إلى (بوفون) ومن (بوفون) إلى (كوفيه) ومن (كوفيه) إلى (كوفيه) ومن (كوفيه) إلى (كلو دبرنار) وأصبح أتم هما كان عليه وأكمل و وربما تبدل أيضاً وارتقاء العلم ان الرباضيين لا بزالون يتصورون معنى الدائرة في زماننا كما كانوا بتصورونه في زمن (افلاطون) و (اقليدس) لذلك تجدالة هو بفات الرياضية في أو ائل الرباضيات وأما التعربفات المتحربية فتجدها في أو اخر العلم و

وذات الأبعاد الثلاثة بثلاثة متجولات كان من الممكن للعقل أيضًا أن بتوهم هندسة على المعلمة المادلات الجبربة · عبد محدودة الأبعاد مطابقة لعدد المتحولات التي يمكن ترصورها في العادلات الجبربة ·

يَ بِنْتَجَ مِن ذَلَكَ كُلُهُ أَن المُوضُوعات ايست مِن الضروريات الملازمة للمقل ، وانها لوكانت كذلك لِما أمكن المقل أن بتصور عكسها ، فهل هي حقائق تجرببية ?

ب • - لقد زعم التجربيون أن الموضوعات هي حقائق تجربية محضة ، ولكن قولهم هذا مخالف لطبيعة المعاني الرياضية وصفتها المثالية ، قال ( هنري بو انكاره) « نحن لانجوب المنيقيات والدوائر المثالية ، بل نجوب الأشياء المادية » (١) • وقال أيضا : « هل مبدأ العطالة هو حادث تجربي ? ومتى جرب الانسان أجساما معزولة عن تأثير كل قوة ? » (١) • وقال (ماخ) (ماخ) في كتاب المكانيك • ان مبادئ المكانيك ، معقدة مركبة ولأنها تستند إلى تجارب غير مجتقة أو غير قابلة للتحقيق • وقد بقال أن الموضوعات لا تتحقق بذائها بل بنتائجها وان عالم النجوبة موافق لهندسة ( اقابدس ) و لا لهندستي ( لوباتشوفسكي ) و ( ريان ) و إذ كان أن مجموع زوايا المثاث الثلاث مساو فيه لزاويتين قائمتين لا أكثر ولا أقل و لكن أن محموع زوايا المثان الاشتباء و لأن نتائج مبدأ من المبادئ لا تتحقق إلا إذا كان قصورة نهائية و لأنوسائل القياس التي بين أبدينا ليست محكة مطلقة و بل هي مستندة أيضاً بل موضوعات ( اقليدس ) نفسها •

لذلك قال ( هنري بوانكاره) ان الموضوعات ليست صادقة بذاتها ؟ بل هي اصطلاحات موافقة ٠ ولايمكن أن تكون هناك هندسة أصح من هندسة ؟ بل تكون أوفق ٢ وهندسة ( الليدس ) أوفق من غيرها ؟ لا نها ابسط ٠

ولكن هذا القول بدعو إلى الالتباس أيضاً ، حتى ان ( هنري بوانكار ه) نفسه كثيراً مااعترض على النثائج التي استخرجها العلماء من نظريته هذه • فما قاله عن •بادئ المكانيك ان هذه المبادئ هي اصطلاحات موافقة لاتجكات مختلقة ، ولولا التجارب التي ضاعدت العلماء على وضعها لكانت تحكماً في الأمر و تصرفانيه على غير حقيقته ، ولكن العلما ، لم يختلقو ها اختلاقاً

Henri Poincaré, La science et l'hypothèse. p. 95 (+)

<sup>(</sup>۲) الصدر نفسه – ۱۹۳۰

Mach. La mécanique; 230 (~)

ولا وضعوها عَلَى غير أساس تجرببي ، بل الهندسة الاقليدسية أوفق من غيرها ، لأنها منطيقة تمام الانطباق عَلَى خواص الأجسام الصلبة ·

وقصارى القول ان الموضوعات هي شرط من شرائط معقولية الحقائق الرياضية تح لأنها تساعد على دراسة العلاقات الرياضية في حالاتها البسيطة ، وهي مقتبسة من عالم المتجربة ، بمنى ان تجربة الانسان وحياته الفكرية تدفعانه إلى الأخذ بها ، ولو كانت الموضوعات موجودة في العالم المحسوس لكان في وسع الانسان أن بتعرض لها حتى تفتقش في فكره ولكنها ليست متحققة بذاتها في الأشياء المادية ، فلا بمكن اقتباسها إذن من العالم المحسوس إلا إذا انضمت فعالية العقل إلى المتجربة ، وليست الموضوعات مستخرجة من العقل وحده ولا من المتجوبة وحدها ، بل هي نتبجة لا تفاقها معا ، فان سميناها اصطلاعاً بهذا المنى ، كنا أقرب إلى الحقيقة ، وان أردنا أن نجمع صفاتها كلها في كلة واحدة ، قلنا أنها تجارب أو فرضيات بفتفع الحقيقة ، وان أردنا أن نجمع صفاتها كلها في كلة واحدة ، قلنا أنها تجارب أو فرضيات بفتفع بها المقل في وضع العلم النظري ، ولكنها رغم صفتها المثالية ليست بعيدة عن الواقع ،

#### قال أحدالفلاسفة الرياضيين:

« إذا كان تحقيق كلموضوعة من الموضوعات على حدة غير ممكن ، فيمكن على اللا قل تحقيقها بمجموعها الإلا أن تعقيقاً كوذا كان تحقيقاً كون مباشر أولا نهائباً ، بل يكون من جلس تعقيق الفرضيات بنتا مجها ، تلك هي صغة أكثر الفرضيات الفيزيائية ، وهي تقرب علمي الهندسة والمكانيك من العلوم التجريبية »(١)

#### وقال ( برونشو بك ) في الهندسة الاقليدسية :

( أنها فرضية من الغرضيات التي حكم بها العقل على الأشياء ، والعقل مدين بها للتجربة ، فلما استعكمت استطاع العقل أن يسيطر بها على الطبيعة ، إذن الهندسة الافليدسية صعيعة من حيث هي تثيجة لتعاون الفكر والأشياء الحارجية )(٢)

Couturat, Les principes des mathématiques, 210 (1)

Brunschvicg, Etapes de la philosophie mathématique 520 ( v )

<sup>(</sup> برونشوبك ) فيلسوف فرنسي ولد في عام ١٨٦٩ كوهو من أصحاب الخاية الانتقادية المقتبسة من اكانت). له كستب هامة في الفلسفة النقلية منها المدخل إلى حياة الفكر Introduction à le vie de l'esprit. الوجدان في الفلسفة الغربية. Progrés de la conscience dans la philosophie occidentale وكتابه الذي استشهدنا به هنا .

فهي مثل مبادئ علم الديناميك الثلاثة ٤ مبدأ العطالة ، ومبدأ استقلال الحركات ، ومبدأ مساواة الفعل لرد الفعل ، وأما المضمرة فهي مثمل مبدأ الاحتفاظ بالكتلة ، ومبدأ قياس المؤمان ، وهو بقتضي أن بكون الزمان متجانساً ٤ أي أن بكون للحركات الدورية المتكورة في شروط واحدة زمان واحد ،

## حنبغة المومنوعات

لقد نظر الرباضيون والمناطقة في حقيقة الموضوعات فلم بنجل لهم أسرها ولا وقفوا علَى جليلها > بل اختلفوا في صفتها وصعب عايهم معرفة طبيعتها •

ان الموضوعات ليست من الفرور بات الملازمة للمقل البشري ؟ لأن العقل إنما الهندى إليها بالتدريج ؟ فبدأ العطالة يرجع إلى واضعه ( كبار ) ؟ ومبدأ استقلال الحركات إلى ( غالبله ) ، ومبدأ نساوي الفعل ورد الفعل إلى ( نيوتون ) .

ان العقل قد توهم موضوعات مخالفة لموضوعات (اقليدس)، واستطاع ان بؤسس علا هندسيا جديداً محكم الحلقات، لانقل أحكامه ضبطاً عن قضايا الهندسة الأقليدسية، ويسمون هذا العلم الجديد هندسة الاقليدسية أو ماورا الهندسة وقد وضع هذا العلم في القرن التاسع عشر من قبل علمين أحدهما (لوباتشوفسكي Lobatschevsky ( المحام المحدد ) ١٨٥٤ ( Riemann ) ١٨٥٤ .

أما (لوباتشوفسكي) فقد سلم بموضوعتي الخط المستقيم ورد موضوعة (اقليدس) الثالثة ، أي موضوعة الموازاة وفرض أنه بمكن أن يرمم من نقطة خارجية عن مستقيم عدد غير معين من الخطوط الموازية له ، ثم استنتج من هذه الفرضية جملة من القضايا المرتبطة بها ارتباطاً عكماً ؟ لابقل تسلسلما ضبطاً عن تسلسل قضايا (اقليدس) ولا تتضمن شيئاً من التناقض وقضايا (لوبائشوفسكي) هذه مختلفة تماماً عن قضايا الهندسة الاقليدسية ، حتى ان العقل

Kant, Critique de la reison pure - 67 (4)

ليتحير منها ويستغربها ، فمنها أن مجموع زوابا المثلث أقل من زاوبتين قائمتين ، وان الغوق بين مجموع زوايا المثلث والزاوبتين القائمنين مثناسب مع مساحة المثلث ، وان الخطوط الماسة لحيط الدائرة لاتشكل مضلمًا إلاإذا كان نصف القطر صغيراً ، أما إذا كان كبيراً قان هذه الخطوط الماسة لابلاقي بعضها بعضاً ، وقد قيل ان قضابا ( اقليدس ) ليست أصبح من قضابا ( لو باتشونسكي ) بل هي أكثر منها موافقة للعالم المحسوس .

وأما (ريمان) فقد رد موضوعة المستقيم القائلة انه لايمكن أن ير بنقطتين مفروضئين الامستقيم واحد، وتصور مكانا هندسيا مختلفاً عن فضاء (اقليدس)، وفرض وجود احياء مختلفة عنا قادرة على تخيل مكان ذي بعد واحد أو بعدين، وزع أن المقل لايمنع أن يكون للمكان عدد غير محدود من الابعاد، ففي وسعه إذن أن بتصور هندسة عامة جداً محيطة بالهندسة الاقليدسية ، وأن يجمل أبعادها غير محدودة فتصبح الهندسة القائمة على تلاثة أبعاد حالة خاصة منها ، ولنقرب ذلك من الأذهان بمثال النتوهم ان هناك على سطح كرة ، وجودات صفيرة عاقلة ذات بعدين ، وأنها تتصور مكانا ليس له من الأبعاد إلا الطول والعرض، ففي هذه الهندسة يصبح الخطالمستقيم قوساً على كرة وبمر عدد غير محدود من المستقيات بنقطئين وبحكفي لنحقيق هذه الهرضية ان تكون النقطتان في طرفي قطر الكرة وأن يمر منها عدد غير محدود من الدوائر ،

وفي هندسة ( ريمان) قضابا مختلفة تماماً عن قضاباً ( اقلمدس) و ( لو باتشرفسكي ) مماً ، مثال ذلك ان مجموع زوابا المثلث بكون:

> في هندسة ( اقليدس ) مساوبًا لزاوېتين قائمتين وفي هندسة ( لو باتشو فسكي ) أصغر من ز اوېتين قائمتين •

> > و في هندسة ( ريمان ) أعظم من زاو بنين قائمتين ٠

وعدد المواز بات التي يمكن رسمها من نقطة خارجة عن المستقيم هو:

في هندسة ( اقليدس ) = ١

و في هند سة ( لو بانشونسكي) = 🛥

و في هند سة (ريمان ) = ٠

و لما كان العلماء يمثلون الهندسة ذات البعد الواحد بمتحول واحد، وذات البعدين بمتحولين

القطع المكافئ هو المحل الهندمي لمركز دائرة متحولة مارة بنقطة تدى بؤرة وبماسة لمستقيم بدى خطا موجها وقد نكنني في بعض التعريفات بذكر صراسم الشكل على المسلوي كتعريف القطع الناقص بقولنا هو مرتسم الشكل الحاصل من قطع بعض السطوح والخطوط 6 كتعريف القطع الناقص بقولنا هو الشكل الحاصل من قطع المخروط بمستو مائل غير مواز لخطه المولد، وتعريف القطع المكافئ بقولنا هو الخط الحاصل من قطع صطح المخروط بمستو مواز لخطه المولد، وإذا كان وصف الحركة المولدة للشكل غير محكن اكتفينا في تعريفه بذكر صفاته الذاتية وخواصه الرئيسية أو اللازمة ، بجيث بتمكن السانع من تصوره على حقيقته وتديزه من غيره من الأشكال 4 كتعريف الشكل الذي يسمونه ( Folium de Descartes ) بمادلة:

### ع - ٣ - س ع + س = ١ - قدار ثابت ] ٠

والتعريف بالتوليد أفضل من التعريف بالجنس والفصل ، لأ نه لاببين لنا خواص الشكل الدانية فحسب ، بل ببين لنا أيضا طريقة الحصول عليه ، وبذبت لنا في الوقت نفسه امكات إنشائه ، ولما كانت الهاهيم التي بدل عليها هذا التعريف إنما يحصل عليها بجمع الكيات السابقة أو ببيان الحركة المولفة لها ، كانت طريقة التعريف بالتوليد هي خير الطرق التي توضع لنا علاقات المعافي الرياضية ونسبتها بعضها إلى بعض ، وهي لدل أيضاً على أثر العقل في الانشاء ، وتكشف لنا عن خواص التعريفات الرياضية وصفاتها الحقيقية ، فاذا فلمنا انها سابقة للتحرية قلدما منطقيا ذاتيا لا تقدما زمانيا ، وإذا قلما انها ثابتة لا تنفير ، أشرنا بذلك إلى ثبوتها بالنسبة إلى الخواص الذائية المقومة لها ، فلا يكون للشيء الواحد إلا حد واحد ثام ، ولكن الشيء الواحد قد يكون له تعريفات كثيرة مختلفة للشيء الواحد إلا حد واحد ثام ، ولكن الشيء الواحد قد يكون له تعريفات كثيرة مختلفة بحسب الخواص اللازمة له ، وذير فه بالجنس القرب والخاصة ، مثل تعريف المثلث ، هو شكل مستو ذو ثلاث زوايا داخلية ، أو تعرفه بالجنس العرب والخاصة ، مثل تعريف المثلث ، هو شكل هندمي ذو ثلاث زوايا ، وكما ارتق العلم كشف العقل عن خواص ذاتية جديدة ، وأدخلت هذه الخواص في تعريفات جديدة ، مثل ثعربف المثله المقل عن خواص ذاتية حديدة ، وأدخلت هذه المخواص في تعريفات جديدة ، مثل ثعربف المثله على المحوانة المؤات عديده ، مثل تعريف عمودي على الحور، أو قولنا هي قطع ناقص بعد ما بين عراقيه صفر ، هذه المخور ، المؤلف المقل عن خوط بعد ما بين عوراقيه صفر ، قائمة أو مخروط بهنت عمودي على الحور ، أو قولنا هي قطع ناقص بعد ما بين عراقيه صفر ،

أو قولنا هي الحل الهندسي لجميع النقاط التي يرى منها مستقيم معلوم تجت زاوبة معلومة (١) • الموضوعات

لنبعث الآن في المبدأ الثالث للاستنتاج الرياضي ألا وهو الموضوعات •

صفات الموضوعات ٠٠ من صفات الموضوعات: ١: أنها لايمكن البرهان عليها ، وهذه الصفة تقربهامن البديهيات، وقد سميت موضوعة بمنى أنه يطلب إلبك التسليم بها من غلا برهان وأصل معناها باللفة اللاتبنية ( Postulare ) أي طلب ٢ : ومن صفائها لنها غبرصادقم بنفسها على خلاف البديهيات التي لاتحتاج إلى برهان ٢٠ ومن صفائها أيضاً أنها فاصم كالتعويفات ، فلكل علم من العلوم الرياضية موضوعاته وتعريفاته ٤ أما البديهيات فهي عامة في جميع العلوم الرياضية .

ومومنوعات الهدسة على قال (هنرى بوانكاره) على نوعين : فنها ماهو صريح ومنها ماهو مضمر ، أما الصريحة فعي في هندسة (اقليدس) ثلاث : الاولى موضوعة الخط المستقيم المصرح فيها بانه لايكن أن يمر بنقطئين مفر وضتين إلا مستقيم واحد والثانية في القائلة ان أقصر الآ بعاد مابين النقطتين هو الخط المستقيم ، والثالثة في موضوعة (اقليدس) القائلة انه لايكن أن يرسم من نقطة خارجة عن المستقيم إلامواز واحد له ، وأما المضمرة فعي كثهرة نذكر منها موضوعة أبعاد المكان الثلاثة ، اعني الطول والمرض والمعتى وبدل عليها في المندسة التحليلية بثلاثة احداثيات ، وفي كافية لتعيين محل النقطة في الفضاء الاقليدسي ، وموضوعة أبانس المكان القائلة ان المكان متجانس الأجزاء في جميع جهانه ، وانه يكن نقل أي شكل من الاشكال المندسية إلى أي مكان من الفضاء من غير أن تبدل تشابها ، ونو كان المكان كوباً لما أمكن ذلك ، بالنسبة التي تربدها من غير أن تبدل تشابها ، ونو كان المكان كوباً لما أمكن ذلك ،

وأما موضوعات ( الطانبك)(٢) نهي أيضًا علَى نوعين صريحة ومضمرة ٤ أما الصريحة

Goblot, Traité de Logique, 155 (1)

<sup>(</sup>۲) ينقسم علم المكانيك النظري إلى ثلاثة أقسام: ١) علم ( السيناتيك Cinématique ) ، ويبعث في المحدثة لها ، ٢) وعلم ( الستانيك Statique ) ويبعث في توازن القوى ٣٤) وعلم ( الديناميك Dynamique ) ويبعث في الحركة وعلاقتها بالقوى ٠

وليس من شأن المعاني الرياضية المتصورة أن يكون لها في الوجود مثال بوجه ، وان كان وجودها في حيز الامكان ، أما التمريفات التجريبية فندل علَى أشياء موجودة .

ويشتمل التعريف الرياضي على عناصر ضروربة مقومة للمفهوم الأنه بدل على علاقة ضروربة أو قانون ثابت و فنقول في تعربف العدد انه مجموع وحدات من جنس واحد و في تعربف المستقيم انه أقصر الأبعاد مابين نقطتين وفي تعريف المستقيم في نقطتين وفي تعريف المستقيم أن نقطتين وفي تعربف المستقيم أن نقطتين وفي تعربف المستقيم الكروي هو سطح جميع نقاطه متساوية البعد عن هيطة ثابتة و فالماني الرباضية تدل إذن على علاقات محددة عوالرابطة بين هذه العلاقات في رابطة ضروربة الأنت لاتستطيم أن تضيف مثلاً إلى العدد (٣) شيئاً أو قطرح منه شيئاً آخر من غسير أن تبدله اكا أنك لاتستطيع أن تغير من تغير أن تبدله الخدانة الني قضمنها

والتمريفات الرباضية في قضابا كلية على الاطلاق ، فتمر بف العدد هو هو ، مها اختلف الزمان والمكان ، وتمريفات الاشكال الهندسية لا تجتلف بحسب الموالم التي هي فيها ، بل هي هي في هذا النمط من الوجود وفي غيره ، ولكن ماهي الطربقة التي يسيد عليها الرباضيون لمعرفة الخواص المقومة المعاني الرباضية ? هناك طربقتان : الأولى طربقة التعربف بالجنس والفصل ، والثانية طربقة التوليد ،

### التعريف بالجنس والغصل

إذا عرفنا المثاث بأنه سطح مستو محاط بثلاثة خطوط مستقيمة متقاطعة مثنى مثنى كان هذا التعويف حداً من كبا من الجنس والفصل • فالجنس هو السطح المستوي ، ومحاط بثلاثة خطوط مستقيمة متقاطعة الخ و هوالفصل و كذلك إذا عرفنا الدائرة بقولنا : هي سطح مستو محاط بخط منحن جميع نقاطه متساوية البعد عن نقطة ثابتة • أو إذا عرفنا القطع المكافي بقولنا : هو المحل الهندمي لجميع النقاط المتساوية البعد عن نقطة معلومة وخط مستقيم ثابت •

بقت مذا التعربف بالتركيب من الجنس والفصل ، وذلك بأن بعمد إلى الشي المراد تعربفه ، وبنظر من أي جنس هو ، ثم بفصل هذا الشي عن غيره من الأشياء المشابهة له بخاصة (منطق - ٢٠)

من الخواص الذاتية المقومة للماهية - فالقعويف بالحد إنما هو تحليل تام لمفهوم اللفظ الدال على الشيء المراه تعربفه ويتكون من الخواص الذاتية المقومة للمعية ولا أنه لا بفشى الشيء المعربة وكان ولا بدل على إمكان إنشائه و ولما كانت المعاني الرياضية غير موجودة في عالم التحربة وكان العقل مضطراً إلى إبداء ما كان التعربف الذي لا بتضمن كيفية إنشائها و توليدها نعربنا كاقصاء فقد يشتمل هذا النعربف على تناقض داخلي ، كتعربفنا أحد المنحنيات بقولنا هو خط منحن مجموع بعدي كل نقطة من نقاطه عن خطبن واقعبن على مسئو واحد مساو لمقدار ثابت في هذا التعربف تناقض داخلي لاندركه بالتحليل أو بطريقة التوليد والانشاء ، ولو رسمنا هذا المنحني المزعوم لنبين لنا أن تعربفه لابدل على خط منحن ، بل بنطبق على قاعدة المثلث المتساوي السافين ،

A .. 2 1 ... 1.

التعريف بالتوليد

التعريف بالتوليد هو التعريف الذى نوصف فيه العملية المولدة الشي المراد تعريفه وفاذا أردنا أن نعرف العدد بالتوليد قلنا هو مجموع وحدات من جنس واحد و فكل عدد بتولد من إضافة الواحد إلى العدد الذى قبله و فالعدد (٢) بولد من إضافة الواحد إلى الفيد الذى قبله و فالعدد (٤) من إضافة الواحد إلى الثلاثة و وهذا بذل على عمل العقل في إبداع الكميات الحردة وأما تعريف الاشكال بالتوليد و فهو أصعب من تعريف الأعداد و لأن الشكل لبس تجريداً محضاً وبل هو كم وشخص منسوب إلى المكان و فلا عداد و لأن الشكل لبس تجريداً محضاً والفاهيم العقلية و بل تحتاج في تخيله و إنشائه بمكنك الحصول عليه بتركيب المعاني المحردة والمفاهيم العقلية و بل تحتاج في تخيله و إنشائه إلى توليده بالحركة و فتقول في تعريف المعاني المحركة هذا الخط في غير الجهة التي تحركت وتقول في تعريف المنتوى انه متولد من حركة هذا الخط في غير الجهة التي تحركت إليها النقطة و وتقول في تعريف المثلث انه سطح وستو متولد من تقاطع ثلاثة خطوط مستقيمة و فقول في تعريف المثاني في نستو واحد و مستقيمة و فقول في تعريف محيط الدائرة انه الخط المنحتي الذى يرسمه طرف خط مستقيم مستقيمة و فقول في تعريف محيط الدائرة انه الخط المنحتي الذى يرسمه طرف خط مستقيم مستقيمة و فقول في تعريف محيط الدائرة انه الخط المنحتي الذى يرسمه طرف خط مستقيم محدود بدورانه على طرفه الثاني في نستو واحد و

وهذه التعريفات كما ترى سهلة ، لا أن الحركة المولدة للشكل المعرف بشيطة ، أما الاشكال المركبة كالقطع المكافى والقطع المنافس فان تعريفها أصعب من تعريف هذه الاشكال ، لا فأنون الحركة المولدة لها أكثر تعقيداً ، فتعريف القطع المكافى لا يقتصر على ذكر الحركة المولدة له ، بل يشتمل أيضاً على الشرط الأساسي الذي تخضع له هذه الحركة ، فنقول

### وظبفة المومنوعات

الموضوعات في كالتعر يفات مبادئ مشمرة ، وقد شبهها ( هنري بو انكار ، )بالتعر يفات فقال انها تعربفات خفية مضمرة ، فموضوعة تجانس المكان ترجع إلى تعربف المساواة الهندسية ، وموضوعة الخط المستقيم ، كما أن موضوعة العطالة ترجع إلى تعربف الخط المستقيم ، كما أن موضوعة العطالة ترجع إلى لعريف القوة .

## حقيقة الاستدلال الرياضي

ان أكثر المناطقة بقولون ان الاستدلال الرياضي هو استنتاج ، ولكن ماهي عقيقة هذا الاستنتاج .

## علاقة الاستدلال الربامنى بالفياس المنطفى

لم بفرق العلماء في الماضي بين الاستنتاج الرياضي والاستنتاج المنطقي ، فزعموا أن الفرق بينها برجع إلى أن النتيجة في القياس المنطق شرطية ، أي أنها لا تكون صادقة إلا إذا كانت المقدمات صادقة • أما في الاستنتاج الرياضي فالنتيجة مطلقة ، لأن مبادئه على عكس الاستنتاج المنطقي ، ضرورية • لذلك قال (آرسطو) : « الهرهان الرياضي هو القياس الضروري » • وقال رابيه (۱) : « البرهان الرياضي قباس منطقي ، مقدماته صادقة وضرورية » •

ولكن الفلاسفة المماصرين انتقدوا هذا الرأي •

ا- فبين (ليار) بعد (لاشليله) و (كورنو) و (كانت) ان طبيعة العلاقات التي اشتمات عليها الأحكام الرياضية تختلف عن طبيعة العلاقات التي تضمنها القياس المنطقي، لأ نحدود القياس في كمغيات أما حدود البرهان الرياضي فهي كميات ، و لا يمكن أن بوجد بين الحدود المنطقية إلا روابط استفراق أو عدم استفراق ، في حين أن روابط البرهان الرياضي هي المساواة أو عدم المناواة ، وبدل عكن رابطة المساواة باشارة (=) أما رابطة الأحكام المنطقية

Rabier, Logique 277 (1)

الدالة على وقوع النسبة بين الموضوع والمحمول فعى افظ ظاهر أو مستتر تقديره (هو) مثال ذلك: انك تقول: ١٠=٥+٥ عولا تقول كل عشرة هي٥+٥ أو كل (٥+٥)هي عشرة لان استفراق الموضوع مختلف في الاحكام الكلية الموجبة عن استفراق المحمول ، فاستغراق الاول كلي واستفراق الثاني جزئي وابست العشرة مستفرقة في (٥+٥) ولا المجموع (٥+٥) بمستفرق في العشرة ، فالمحمول والموضوع في مثالنا هذا مختلفان في الماهية ولكنها متساويان في الكم و فيمكن اجراء التبادل بينها لتعادلها ، ولا يمكن أن يكون أحدهما مستفرقاً في الآخر ، فتقول مثلاً : كل مستطيل هو شكل متوازي الاضلاع ، ولا تقول كل شكل متوازي الاضلاع ، ستطيل و لكنك تستطيع أن ترمم ، ستطيلاً مكافئاً الشكل المتوازي الاضلاع ، مستطيل و لكنك تستطيع أن ترمم ، ستطيلاً مكافئاً الشكل المتوازي الاضلاع ، فتقول ان مساحة أحدهما مساوية لمساحة الآخر ،

٧ - وقد استفاد ( هنري بوانكاره ) من آراء ( دبكارت ) في مقالة الطربقة فأشار إلى عقم القياس المنطقي ، وقال ان القياس لابعلمنا شبئًا جديداً ، ولا يضيف شبئًا إلى الحدود المعلومة ، فلو كان الاستنتاج الرياضي قياسًا منطقياً ، لانقلبت الرياضيات كلها إلى تكرار عقيم ، ودور فاسد ، ولكن الرياضي لابقلد المنطقي في تكرار الاحكام ، بل بكشف أموراً جديدة ، وينتقل من الاحكام البسيطة إلى القضايا المركبة ، فهو إذن مبدع حقيقي ، أما المنطقي فلا بتقدم إلى الامام ، بل بفصل علمه القديم على أساس الأقيسة الجامدة ،

٣- والسبب في ذلك يرجع إلى أن القياس المنطقي بنقل الفكر من العام إلى ألحاص ومثال ذلك : إذا عرف مساحة المتوازي الاضلاع و المكنك أن تستخرج منها مساحة المستطيل لان المتوازي الأضلاع جنس والمستطيل نوع و وما يصدق على الجنس يصدق على النوع ولكن الرياضي لابني أحكامه على هذا الأساس و بل بجرهن أولاً على مساحة المستطيل ويستخرج منها مساخة المتوازي الاضلاع وبيتدي اذن بالأحوال الخاصة وبنتقل منها إلى الاحوال العامة و هذا الانتقال من الخاص إلى العام يدل على الانشاء والابداع و قالرياضي بطلب منا في كل وقت أن نسلم بخاصة من الخواص ثم يعم هذه الخاصة و وبطلقها على الاحوال الاخرى المشابهة لها وقال ( غوبلو ) (١) : ليست غابة الرباضي أن بهرهن على القضايا الخاصة الاحتوال المميزة المتخواجها من العامة أن بيرهن على القضايا المعارة المتخواجها من المعرزة المتخواجها من المحدة المناسة المعارة المناسة المنا

Goblot, Traité de logique 253-254 (1)

البسيطة عوان بعم هذه الخواص البسيطة ويطلقهاعلى غيرها من الامور النشابهة عنينقل على هذه المسيطة عوان بعم هذه الخواص البسيط إلى المركب عوالبسيط هو حالة خاصة من المركب على المركب

هكذا نستند إلى خاصية المثلث ومساواة زواياه الثلاث لزاويتين قائمتين لابرهان على خاصية بجوع زوايا

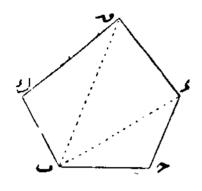

المضلع (شكل 10) ونستند إلى خواص الدائرة للبرهال على خواص القطوع المخروطية وغيرها من الحنطوط المنحنية و ونستند إلى خواص الاعداد الصحيحة للبرهان على خواص الاعداد الموجبة ونطلقها على الاعداد السالبة ، وخواص الهندسة المسطحة على الهندسة المجسمة و والرياضيات على الاطلاق خاصة في مبادئها ، عامة في أقسامها العالمية و

( شكل ١٠ ) مجموع زوايا المضلم : مح == ٢ ( ۞ - ٢ ) قا

### نظریة ( بوترو ) و ( هنري پوانظره )

الاستقراء الرباضي ، والاستدلال بالارجاع ، - وهذا الانتقال من الخاص إلى العام أو من العام إلى الاعم بذكرنا بالاستقراء ، فقد أشار إليه (بوترو) (١) منذ عام ١٨٩٢ سف من العام إلى الاعم بذكرنا بالاستقراء ، فقد أشار إليه (بوترو) ( D l'idée de loi naturelle ) ، وقال ان الاستدلال الرياضي يختلف تماماً عن الاستفتاج المنطقي ، وان الرياضي ببرهن أولاً على قضية خاصة جزئية ثم بعمم نتائجها ، فني الجمع ببرهن أولاً على خواص الاعداد الصحبحة ثم بعم هدف الخواص ويطبقها على الكسور ، ويسمى هذا التعميم استقراء عقلياً ، وقد شرحه (هنري بوانكاره) وسماه استدلالاً بالارجاع ( Raisonnement par récurrence ) ، وهو استدلال قصف فيه الخاصة بالنسبة إلى عدد مثل ( عن على أنها صحبحة بالنسبة إلى سائر الاعداد الثامة ،

<sup>(</sup>۱) ( بوترو Boatroux ) ، ( ۱۹۲۱ -- ۱۹۲۱ ) ، فيلسوف فرنسيولد في ( مونروج ) ، له كـتب ننيــة في معنى القانون ، الطبيعي والىلم والدين، والطبيعة والعقل ، وجواز قوانين الطبيعة ، وتاريخ الفلسغة ، أسس مذهبه على نقد الآلية والتقيد العلمي ، واتبع آراء ( رافيسون ) و ( رينوفيه ) الروحية .

مثال ذلك: انبر هن عَلَى الملاقة

عَلَى أَن بِكُونَ (بَ) مُوجِبًا و (۞) عددًا صحيحًا مَنَاوِيًا للمَدُدُ ( ٣ ) أَوَ أَعظُم مَنْهُ • لا ثُبَاتُ ذَلكُ نَقُولُ أُولاً إِذَا كَانَتِ المَلاَنَةِ صحيحة بالنسبة إلى ( م ) كَانَتُ صحيحة بالنسبة إلى ( م + ١ ) اضطراراً •

فاذاكانت الملاقة المراد اثباتها

$$-p+1 < (n+1)$$

صحيحة بالنسبة إلى (م) ، كانت صحيحة أيضاً بالنسبة إلى (م + ١) .

$$-(1+r)+1 < +r < -1$$

وللبر هان عَلَى ذلك نضر ب طر في العلاقة [١] في ( ١ + ت ) فنحصل عَلَى

ثم نضع ( م + ١ ) داخل قوس :

ولما كانت ( 🍑 🕶 ) كانت

$$\omega(1+c)+1 < \frac{1+c}{2}(\omega+1)$$

وهو الطاوب •

واكنناكم نتحقق بمد صدق الملاقة [١]عَلَى (م) ٤ بل بر مناعَلَى أنها تصدق فقط عَلَى (م + ١) عند مانكون صادقة عَلَى (م + ١) عند مانكون صادقة عَلَى (م + ١) عند مانكو

وهذا بديعي ٠

أى ان

 المناقشة (۱) - الاشك ان في هذا الاستدلال استقراء حقيقياً 4 لأنه بنقل العقل من الحاص إلى العام، وبوسع نتائج البرهان الرباضي وبعممها حتى يجعلها كلية، ولكن الاستقراء الرباضي يختلف عن الاستقراء الموسع الذي أشرنا إليه سابقاً ٠

ان البرهان الرباضي لا يرجع كه إلى الاستدلال بالارجاع ، فني الجبر براهين عامة لا تنحل إليه ، وفي الهندسة امثلة كثيرة لاعلاقة لها به ، وإذا قيل ان علما الهندسة يستخدمون هذا النوع من الاستدلال للبرهان على بعض الفضايا الهندسية ، فيقولون في اثبات مجموع زوايا المضلع الداخلية انها مساوية لـ ٢ ( ٥ – ٢) قا ، فاذا كانت هـذه العلاقة صادقة على (٥) كانت صادقة أيضاً على (٥ + ١) أى إذا كانت ٢ (٥ – ٢) قا صادقة كانت ٢ (٥ – ٢) قا صادقة أيضاً ، فلنا ان علم الهندسة



( هنری بوانکاره - Henri Poincare ) (۱۹۱۲–۱۸۰۴) ریاضی فرنسی عظیم کشف التوابع ( الغوشیة ) ، واُلف فی فلسفة الریاضیات کـتباً هامة کالعلم والفرضیة وقیعة القلم والطریقة

<sup>(</sup>١) لحصنا هذا المثال ومناقشته عن كـــتاب غوبلو في المنطق.

يستطيع أن يستغني عن هذا الهرهان ٤ وبثبت القضية ببرهان آخر · ( شكل ١٠) فيقول ان عدد المثلثات التي يمكن الحصول عليها في مضام ما بوصل أحد رؤوسه الاخرى بنقص دائماً اثنين عن عدد أضلاع المضلع نفسه ٤ لأن مثلثين منها يحاجان إلى أربعة أضلاع من أضلاع المضلع ، وكل مثلث من المثلثات الباقية يحتاج إلى ضلع واحد ، فيكون عدد المثلثات مساوياً دائماً له ( ٥ - ٣ ) ، ويمكننا أيضاً أن نبرهن على هذه القضية بوسم المثلثات على وجه آخر ، فنمين نقطة داخل المضلع ، ونصلها برؤوس المضلم نفسه ، فيكون عدد المثلثات الحادثة عن ذلك مساوياً لهدد أضلاع المضلم ، ولا أثر لاستدلال الارجاع في هذا البرهان الاخير أبداً ،

۱۰۰ ثم أن استدلال الارجاع ليس استقراء موسعاً كالاستقراء المنبع سية العلوم الطبيعية ، بل هو استقراء ضروري ، مبني على برهان استنتاجي ، فنحن قد فرضنا العلاقة صادقة على (م) ، ثم أثبتنا انها صادقة بالفسرورة على (م + 1) ، ولم نقتصر على تعميم نتيجة الاستقراء بل أثبتنا ضرورة هذا النعميم وبرهنا على صدقه ، وقد رأبت في المثال السابق كيف اضطررنا إلى ضرب كل من طوفي العلاقة [1] بـ (1+ب) ، وكيف برهنا على صدق العلاقة (م+1) بعد التحقق من صدقها على (م) ، فانتقالنا من (م) إلى (م + 1) ومن (م + 1) إلى الما المنتقراء بسيطاً ، بل هو استنتاج ضروري .

# نطرية (لبار) في المبادلة والتركيب

كان (كانت) بقول ان القضايا الرياضية هي احكام تركيبية ، فاقتبس (ليار) عنه هذه الفكرة ، وانتقد آراء الذين ارجموا الاستفتاج الرياضي إلى القياس المنطقي ، قال ان محمول الفضية الرياضية ليس تكواراً للموضوع ولا هو عنصر من عناصره ، والموضوع والمحمول قد يختلفان في الشكل والوضع ، ولكنها بتعادلان في النكم ، فيمكن إذن ابدال أحدهم ابالآخر ولا يتم ذلك إلا بالتركيب ، وهذا التركيب قد بكون مباشراً كما في الأحوال البسيطة ، وقد بكون غير مباشر ، كما في الأحوال الركبة ، والاختراع الرياضي بتوقف في هذه الحالة الأخيرة على كشف الروابط الجديدة التي هي بين المقادير ورموزها من جهة ، وبسين الحدود

Logique 86-91 ( Liard — پار ) ( ، )

المتوسطة من جهة أخرى ، بحيث تصبح للك الروابط نتائج ضروربة لروابط سابقة معلومة (١) وقد ذكر لنا ( لبار ) في كتاب المنطق بعض الأمثلة :

ا - فن هذه الأمثلة التركيب المباشر ، وهو تركيب بسيط ، بكتنى فيه بالنظر إلى الشكل ومشاهدة ما تضمنه من العلاقات ، كالبرهان على انخط المركزين في الدائر تبين الخارجيتين أعظم من مجموع نصنى قطر بها .

۲ - ومنها البركيب بالتطبيق كالبرهان على ان المثلثين بتساويان عند ما تتساوى فيها زاوبة و ضلمان عاور ان لها .

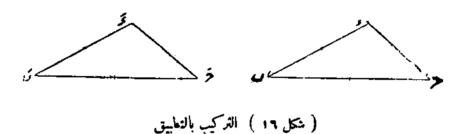

٣ - بقسم الشكل من غير أن تنقل الأجزاء ، كالبرهان على ان نسبة أحد المستطيلين المتساوي القاعدة إلى الآخر كنسبة ارتفاع الاول إلى الثاني .

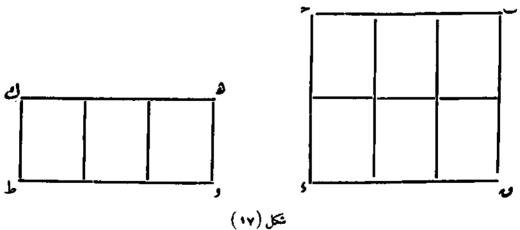

بقسم الشكل من غير أن تنقل الأجزاء

٤ - ومنها نقديم الشكل مع نقل الأجزاء ، ولكن من غير ان يتبدل الشكل كالبرهان على ان مجموع زوايا المثلث الثلاث مساور لزاوبتين قائمتين · ( شكل ١٤)

Des définitions géométriques (1)

ه - ومنها تبديل الشكل كله ، كالبرهان على أن مساحة شبه المنحرف مساوية لحاصل ضرب نصف مجموع القاعدتين في الارتفاع ·

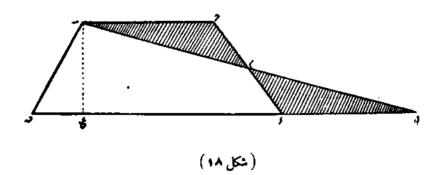

مساحة شبه المتحرف 
$$=\frac{\upsilon+\upsilon}{\upsilon}$$
 × ع

٦ – ومنها الجمع بين الأحوال السابقة كلها ، كالبرهان على قضية ( فيثاغوروس ) بتقسيم الموبع الموسوم عَلَى الوتر إلى مستطيلين وتقسيم كل من هذين المستطيلين إلى مثلثين قائمي الزاوبة و تقسيم كل من المربعين المرسومين على الضلعين القائمين إلى مثلثين قائمي الزاوبة ؟ و إقامة البرهان بعد ذلك بالاستناد إلى بعض الحدود المتوسطة ، على أن المثلثين المرسومين في كل من المربعين

> مساويان المثلثين المرسومين سيف كل من المستطياين المتباينين • مثال ذلك :

الجمع بين الاحوال كلها (شكل١٩)

١- يقسم المربع ( ٥ حس ص) إلى مستطیاین مثل ( وقداع ص)و (ور حسك ) ٢- ثم بقسم المستطيل (ورحماك) إلى مثلثين قائمي الزاوبة مثل (مدحس) و(مدكس) ٣- بقسم المربع (ب دسه ١) إلى متلثين قائمى الزاوبة مثل (ب حسم ) و (ب سمه ) ٤- ثم يستعاض عن المثلث (مه مر) عِيْلُتْ مساوله مثل (بحس) وعن المثلث (ب حسمه) بمثاث مساوله مثل ( عدسم )وبثبت ان المثلثين (ب مر)و ( وحسم) متساو بان الح وما بنطبق على الهندسة بنطبق أيضاً على الجبر ، مثال ذلك لتكن المعادلة : س + حس + 5 == •

فالمطاوب معوفة قيمة (س) بدلالة (ح) و ( 5 ) ٠

للحصول على ذلك ابدل بعض الحدود ، فاجد ان الجملة (س المحصول على ذلك ابدل بعض الحدود ، فاجد ان الجملة (س المحصول على ذلك ابدل بعض الحدود الربع التام (س المحصول على المادلة واطرحه منها فلا تتغير مذلك قديما :

$$r = 5 + \frac{r}{2} - \frac{r}{2} + m + r$$

ثم أضع حدود المربع الثام في قوس

$$r = s + \frac{r_{a}}{2} - \frac{r_{a}}{2} + t = r$$

وانقل الحدين (- ﴿ ﴿ وَ ﴾ } إلى العارف الثاني من المعادلة ، فأحصل عَلَى

$$5 - \frac{\sqrt{2}}{3} = \sqrt{2} + \sqrt{2}$$

ومنها :

$$-\frac{1}{5}$$
  $-\frac{1}{5}$   $+\frac{1}{5}$   $+\frac{1}{5}$ 

فاذا نقلت + 🛫 إلى الطرف الثاني من المعادلة حصلت عَلَى

$$\frac{\overline{5}}{5} - \frac{\overline{5}}{4} + \frac{\overline{5}}{7} - \overline{5}$$

فالبراهين الجبرية ، وُلفة من المبادلة والتركيب كالبراهين الهندسية ولا فرق في ذلك بين الحساب والجبر وحساب التمام او النفاضل ٠

( منطق -- ۲۲)

المناقشة ٠ - تمناز هذه النظربة على غيرها باعتادها على فكرة الذكيب واهتمامها بالفاعلية الذهنية ٤ إلا أنها جعلت البرهان الرباضي مقصوراً على مبادلة الحدود ٤ فاهملت بذلك خاصسة التعميم التدريجي التي أشرنا إليها سابقا ٤ والتي تدل على أن البرهان الرباضي إنما هو كما قال (غوبلو) انشاء ذهني .

نظرية غوبلو • - البرهان الرباضي هو استفتاج انشائي متبوع بمشاهدة منطقية • الاستدلال الرباضي عند (غوبلو) هو استفتاج انشائي ٤ مختلف تمام الاختلاف عن القياس المنطقي • قال في كتاب المنطق :

«البرهان هو الانشاء ، ولا برهان إلا على الاحكام الشرطية ، لانها هي التي تدل على ضرورة الملاقة فاذا برهنت على ان فرضية من الفرضيات تستلزم اللياً ما ، انشأت هذا التالي على أساس الفرضية » (١) وقال أبضاً : « البرهان على ان مجموع زوايا المثلث الثلاث يساوي زاويتين قائمتين يرجع إلى انشاء اللاث زوايا حديدة معادلة لزوايا المثلث الثلاث ومساوية لزاويتين قائمتين » (٢)

وقال أيضاً : « البرهان على أن حاصل ضرب الطرفين ، في كل تناسب عددي ، مساور لحاصل ضرب الوسطين ، يرجع إلى إنشاء مساواة بين جدائين على أساس هذا التناسب » (٣).

قالبرهان الرياضي هو إذن إنشاء متبوع بمشاهدة منطقية، وهذا الانشاء ايس عملاً ذهنياً فقط بل هو عمل حقيقي بمكن تنفيذه ماديا ، ألم تركيف كان الانسان الابتدائي يستخدم الأصابع والحصى في حساب الأشياء وكيف أنشأ العلماء المسطرة الحسابية للانتفاع بها في الحساب وكيف أنشأوا معادلاتهم الجبرية بنبديل الحدود وكيف أنشأوا الاشكال الهندسية وطبقوها بمضها على بعض و و و قلوا أجزاءها وبدلوها وليستهذه الأعمال الانشائية أصراً عرضياً ملحقاً ، بل هي أصر ذاتي مقوم للبرهان الرياضي ، نعم ان الرياضيين لا ينفذونها ماديا ، ولكنهم يجربونها في أذهانهم ، وبنخيلونها وبتوهمونها ، فيستبدلون بالعمل المادي عملاً ماديا ، وبالمشاهدة التجربية ، مشاهدة منطقية ، ثم ان لهذه المشاهدة النطقية صسفة ضروربة غيزها من المشاهدة التجربية ، في المشاهدة التجربية ، في المشاهدة التجربية ، في المشاهدة التجربية ومتصر العالم على مشاهدة ما يجري سيف

Goblot, Traité de Logique, 272 (1)

<sup>(</sup>۲) المدر' نفسه — ص۲۷۶

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه 6 ص ٣٧٠

الطبيّعة للكشف عن قوانينها المجهولة ، اما في البرحان الرياضي فيطبق القواعد التي وضعها هو نفسه ، كالتعربفات أو الموضوعات أو الفرضيات أو النظر بات ، على الأحوال الخاصة أو المفردة التي بمالجها ، ثم بثبت ضرورة هذه الخواص الجزئية و بعممها ، فهو إذن بولد العام من الضروري اما في العلوم الطبيعية فيولد الفروري من العام ،

وقصارى القول ان البرهان الرباضي عند ( غوبلو ) هو استنتاج انشائي ، بنتقل فيه العقل من الخاص إلى العام ومن الجزئي إلى الكلي ، وهو مصحوب بمشاهدة منطقية ذاتصفةضرور بة .

المنافشة ٠٠ تشتمل نظرية ( غوبلو ) هذه علَى فكرتين أساسيتين:

١- البرهان الرباضي هو انتقال من الخاص إلى العام على عكس القياس المنطقي الذي هو انتقال من العام إلى الخاص •

٣ - البرهان الرباضي هو استنتاج انشائي ، تتجلى فيه فاعلية العقل •

على اندا إذا عمقنا النظر في هذا الرأي تبين لنا ان العقل لابنتقل في البرهان الرباضي من المفرد إلى العام ، بل ان هذا المعنى المفرد الذي ندرس خواصه ، سواء أكان شكلاً كا في الهندسة ،أو عدداً أو معادلة كما في الحساب والجبر، هو في الحقيقة معنى كلي ، إذن ليس البرهان الرباضي انتقالاً من المفرد إلى العام بل هو انتقال من العام إلى الأعم .

وهذه الصفة الأخديرة تميز البرهان الرباضي من الاستقراء التجربي وفي الاستقراء التجربي الذي سميناه استقراء موسعاً يشاهد العالم خاصة من الخواص في بعض الأمثلة الجزئية ثم يحللها وبوازن بينها وبنتقل منها إلى القضابا العامة و سنبين عندالكلام عن أساس الاستقراء ان الأمر لابعدو إحدى فرضيتين وادا أن بكون الكون مؤلفاً من نسب هندسية وأعداد وفي هذه الحالة تكون العلاقات النجر بيبية رموزاً حسية للتوابع الرياضية واما أن يكون الاستقراء الموسع مبنياً على شجاح الفرضية وامكان تحقيقها وفي هذه الحالة تكون القوانين العلمية مبنية على الاعتقاد ان كل حادثة تقع في الكون و او كل تغير يحدث في الأشياء العلمية مبنية على الاعتقاد ان كل حادثة تقع في الكون و او كل تغير يحدث في الأشياء العلمية النانوفي العلية والاطراد في وقوع الحوادث و فاذا سلمنا بالفرضية الاولى انقلبت العام الطبيعية نفسها إلى علوم رباضية واستعضنا عن الاستقراء بالاستفتاج وإذا أخذنا المافرة النانية وأوردنا أن نطبق طربقة الاستقراء الموسع على الرباضيات وقعنا فيا وقع فيه بالفرضية الثانية وأردنا أن نطبق طربقة الاستقراء الموسع على الرباضيات وقعنا فيا وقع فيه بالفرضية الثانية وأردنا أن نطبق طربقة الاستقراء الموسع على الرباضيات وقعنا فيا وقع فيه بالفرضية الثانية والردنا أن نطبق طربقة الاستقراء الموسع على الرباضيات وقعنا فيا وقع فيه بالفرضية الثانية و وأردنا أن نطبق طربقة الاستقراء الموسع على الرباضيات وقعنا فيا وقع فيه

مثال ذلك : ان الرياضي ( فرما ) اختبر صدق العلاة : ( ٢ الله على بعض الاهداد التي جربها فرعم ان كل عدد تنطبق عليه هذه العلاة : هو عدد أولي > فأخطأ بتعميمه هذا خطأ عظيماً > لان ( اولر ) بين أنا بعد ذلك ان القضية الاتصدى على بعض الاعداد المركبة وفقاً لهذه القاعدة ، ولو لم يعتمد (فرما) على هذا الاستتراء التجربي ، لما وقع في مهاوي الزلل •

مثال آخر؛ وجد الرياضيون بالاستقراء التجريبي الموسم ان كل عدد كامل ( وهو العدد المساوي لمجموع قواسه مثل r = r + r + r + r) هو زوج ولكنهم لم يستطيعوا حتى الآن ان يجدوا لهذه القضية برهاناً نظرياً ، وقد اختبروا صدق هذه القضية على ٩ اعداد كاملة فقط ، وكان آخر هذه الاعداد مؤلفاً من ٣٧ رقماً ، فاذا وجدوا في المستقبل عدداً كاملاً فرداً كذبت قضيتهم هذه ، فهي اذن صادقة على الاعداد المجربة فقط ، ولا يجوز تعميمها إلا إذا بنيت على برهان نظري يثبت ضرورتها .

فخير للرباضي إذن ان بتحنب التسرع في التعميم ، وأن بعتمد علَى هـــــذا الاستقراء التجرببي الموسع اكشف النظريات لاللبرهان عليها .

وللبرهان الرياضي كما رأبت صفة ضروربة مبدعة عمي لقد قال (غو بلو): ان الاستدلال الرياضي قد استمد من القياس المنطقي ضرورته ، ومن قوة ابداع الفكر خصبه وانتاجه .

المُتَّبِيمِةُ • - بنتج من ذلك كله ان البرهان الرياضي ليس استقراء محضاً ولا قياماً منطقياً صورياً ، بل هو استنتاج انشائي •

# ١ - البرهان الريامني هو استدلال انشائي

النتيجة في كل بو هان رباضي هي النالي اللازم للمبادئ الموضوعة ، وهي محكمة الارتباط بالمقدمات ، ولا بل ان ارتباطها هذا أشدو ثاقة من أي استفتاج آخر ، والسبب في ذلك يرجع إلى ان الملاقات الني اشتمل عليها الاستدلال الرباضي هي علاقات كمية من مساواة أو عدم مساواة ، فيتم الانتقال فيها من حد إلى آخر بصورة محكمة و ثيقة ، لا تستغلق ولا تستبهم ، وإذا قيست مبادلة الكيات المتعادلة بجبادلة الحدود المنطقية ابان البقين فيها ، وتبين أنها أشد من الأقبسة المنطقية وثاقة وثالمة وثالمة .

وإذا قلنا أن في البرهان الرباضي ضرورة، فنحن لا نعني بذلك ضرورة مطلقة ، كما زعم العقليون، فلئد ما أخطأ هؤلاء الفلاسفة في ظنهم ان المبادئ الرباضية ضرورية بذاتها، وأن

العقل يسلم بها كما يسلم بالأوليات ، وانه لاحبلة له في قبولها أو ردها ، إِذ العقل يستطيع ان يتصور موضوعات و تمريفات مخالفة لموضوعات ( اقليدس ) و تمريفاته ، وأن يستخرج من هذه الموضوعات نتائيج منطقية محكمة الارتباط، كما فعل ( ربمان ) و ( لوباتشوفسكي )، وعلى ذلك فان القضايا الهندسية تابعة للمقدمات فلاتصدق إلا إذا صدقت، ولاتكذب إلا إذا كذبت فلا يصدق قولنا أن مجموع زوابات المثلث الثلاث مساو لزاوبتين قائمتين إلا إذا صدقت موضوعة ( اقليدس ) ، إذن لا فرق بين ضرورة البرهان الرباضي ، وضرورة القياس المنطقي من هذه الناحية ، بل أن كلا منها هو استدلال شرطي ، لا تصدق النتيجة فيه إلا إذا صدقت المقدمات ، وهذا معنى قولهم أن الرباضيات هي جملة شرطية استنتاجية .

# ۲ - البرهان الريامني هو استدلال انشائي

ان لفاعلية العقل وإنشائه أثراً في الاستدلال الرياضي ؟ وقد بهنا ذلك عند الكلام عن تكون المعافي الرياضية ولأن البرهان الرياضي لا بقتصر على تبديل الحدود المنساوية بل ينشئ النتائج التي يستخرجها من المبادئ انشاء عقلياً ؟ والسبب في خصب النمر يفات الرياضية لايرجم إلى أنها مشتملة على خواص المعافي المحددة ؟ اشتمال الجنس على النوع ، بل يرجع إلى ان العقل يجمع النعر بفات إلى الموضوعات ، وبولد منها خواص المعاني الرياضية ؟ فيرتني على هذه الصورة شيئًا فشهئًا من المفاهم البسيطة إلى مفاهم أكثر تعقيداً منها .

## ٦- وظيفة الرياضيات وأثرها في العلوم

قال (اوغوست كونت) ، ان الرباضيات هي الآلة الضروربة لجيم الملوم ، وقال (هنري بوغسون) العلم الحدبث ابن الرباضيات ، لم بولد إلا عندما أصبح الجبر ، ونا قو با قاد راً على شبك الحقائق وإبقاعها في حبائل حسابه ، فالرباضيات هي المثل الأعلى الذي بتطلع إليه العلم ، ان علمي الهندسة والمكانيك يستندان إلى علم العدد ، وعلم الفلك يستند إلى علم المكانيك ، كا أن حساب الاحتالات يستند إلى حساب اللانهابات في وكا تستند العلوم الرباضية بعضها إلى بعض ، فكذلك ترتكز العلوم الطبيعية على العلوم الرباضية ، فكأن الأعداد كا قال أحد الفلاسفة القدماء ، تقود الكون ،

أضف إلى ذلك ان الر باضيات هي لغة موافقة ، قال ( هنري بوانكاره) : « ان جميع

القرانين مستخرجة من التجربة كولكن لابد للتعبير عنها من استمال لغة خاصة كاللغة العادبة مبهمة جداً كلا نصلح للتعبير عن العلائات الدقيقة كذلك هو السبب الأول في عدم استفناء العالم الطبيعي عن الرباضيات كان الرباضيات هي اللغة الوحيدة التي يستطبع العالم أن بتكلم سبها كان و فالعلوم المتجربية تنجو اليوم نحو العلوم الرباضية و تربد أن تتشح بردا وباضي حتى لقد أصبح العالم بدلون على قوانينهم بدسانير ومعادلات جبربة كوبقربون معنى القانون

العلمي من معنى التابع الرباضي •

و لما كان لكل تابع رباضي خط بباني كان لكل قانون طبيعي خط يمثله أيضًا ، فيمكن إذن تمثيل القوانين الطبيعية بخطوط ببانية ، ورسم هذه الخطوط بواسطة الآلات المسجلة ، كما في آلة ( ، وران ) التي ترسم الخط البياني الدال على قانون الدوط فتبين لك أن هذا الخط هو قطع مكافئ ، وأن خواصه الرباضية تنضمن قانوني المسافة والسرعة (شكل ٢٠)

. ولكننا إذا عمقنا النظر في هذه الأمثلة تبين لنا ان الأمر لايجري في الواقع على هذه الصورة البسيطة الني نشاهدها في آلة (موران) لأن هناك أموراً كثيرة التعقيد والاشتباك فلانستطيع أن نرمم خطها البياني دفعة واحدة بلنحتاج إلى نعير جميع نقاط هذا الخط بالتجربة و

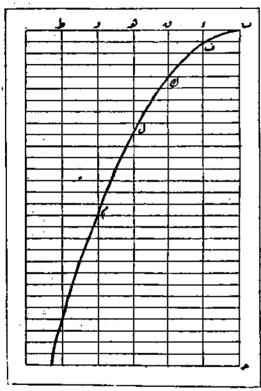

( شكل ٢٠ ) الخط البيا**ني** لـقوط الأجسام فيآلة (موران)

ولنبين الآن أثر الر باضيات في مختلف العلوم •

# ١ - المثل الاعلى الربامشي وتثبيت الحوادث

قانا أن الر باضيات هي المثل الأعلى الذي بتطلع إليه العلم الحديث و ما كان الموضوع الذي تبحث فيه هذه العلوم هو الكم "كان أقصى مايرجوه العالم الطبيعي أن بنحو نحو الرباضيات وان بقلد الرباضيين في طرق بحثهم والنعبير عن قوانينهم .

H. Poincaré, Valeur de la science, 141 ()

آ • - فهو بقاب الكيفيات إلى كميات •

فاذا بحث العالم الطبيعي في الألوان والأصوات مثلاً ، لم بقنع بدراسة صفاتها ، ولا بجعرفة كيفياتها ، بل مال إلى تجد بد الامواج المحدثة لهذا الصوت أو ذاك اللون ، ورغب في تعيين النسب العددية التي بينها ، فاختلاف كيفية الأصوات أو الألوان ناشي عن اختلاف كمية الأمواج ، وارتفاعه تابع لعددها ، وجزسه تابع لامتزاج الأمواج ، وارتفاعه تابع لعددها ، وجزسه تابع لامتزاج الصوت الأسامي بفيروس الأصوات الفرعية ، فيمكنك إذن أن تستبدل بالكيفيات المختلفة كيات عددية تدل عليها ،

ب - و يستبدل بالملاحظة البسيطة ملاحظة مسلحة بالآلات •

ان الحواس لاتكني لادراك الظواهر الخارجية إدراكا عجاً و فاذا بنيت مدركا تنا على الحواس وحدها ظلت شخصية كيفية مختلفة من عالم إلى آخر ولكن العالم لايقنع بهذا الإدراك الحسي، بل يريد أن بتعمق فيه و يضبطه ضبطا كيا و فاذا أراد أن يزن الأجسام أو بقبس حجمها لم بثق في بديه و بل اعتمد على الميزان والمتر و إذا أرادأن بقيس الزمان لم يعتمد على شعوره و بل على الساعة و فهو يستبدل بالملاحظة البسيطة ملاحظة مسلحة بالآلات ويستخرج من هذه الملاحظة الكية وحدات متجانسة مو ضوعية ولا تختلف بحسب الآلات ويستخرج من هذه الملاحظة الكية وحدات متجانسة مو ضوعية والشخصية إلى الشخص الذي بدركها و فالرياضيات تساعد إذن على قاب المعرفة الكيفية الشخصية إلى معرفة كيةموضوعية و

ج - لاعلم إلا بالقياس •

الكل علم وحدات قياسة ببني عليها ، و بعتمد عليها في اقتناص المجهول ، فالعالم الطبيعي بعتمد مثلاً على المجموعة التي نسميها مجموعة س ، غ ، ث ، أي مجموعة السنتيمة والغرام والثانية ، و يسير في مباحثه على طربقة الرياضيين ، حتى لقد قبل ان غاية العلم الحديث هي القياس ، وقد استبدل العلماء المحدثين بطربقة الوصف والمتحليل طريقة القياس لعلمهم ان هذه الطربقة أفضل من طريقة العلماء الأولين الذين بنوا علمهم على الوصف والتصنيف ، هذه الطربقة أفضل من طريقة العلماء الأولين الذين بنوا علمهم على الوصف والتصنيف ، وانصرفوا إلى لموبف الحدود وبيان تضمنها وشمو لها واستغراقها بعضها في بعض ، فالعلم الحدبث يربد أن يستخدم القباس في كل شي ، وقد عمت المقايس جميع العلوم حتى ابتلي بها علم النفس ،

Cuvillier, Manuel de philosophie logique 85 (1)

## ٢ – المثل الاعلى الربامني وتنظيم الحوادث

والرباضيات تساهد العلماء على جمع الحوادث في أسلاك خاصة و نظمها وتر تيبها في والرباضيات على عبردة .

آ – فعي تهي، للعلم مفاهيمه الأساسية ٠

فهن هذه المفاهيم العلمية مفهوم المكان ، وهو القالب اللانهائي المتجانس المحيط بالحوادث فاذا كان اقليد سياكان كل من الفلك الذي تسبح فيه الكواكب السيارة، والحيز الذي تجري فيه الحوادث الطبيعية اقليد سياً أيضاً ، ( نيوتون ) و إذا كان لا اقليد سياً حاول العلما ان ببدلوا قوانين الحوادث الطبيعية وفقاً لشرائط هذا المكان الجديد ، ( آ بنشتاين ) .

ومن المفاهيم العلمية الأساسية مفهوم الرمان ؟ أي الزمان الرياضي الذي بولده العقل من حركة الفلك؟ و دقات الرقاص، ونواتر الاحتزاز ·

ومنهامفهوم الحركم ، وهي عند العلاء عـ لاقة رياضية بين المسافة والزمان ، لا ظاهرة محسوسة القوة محركة ، وللحركة كالزمان تأثير في الحوادث الطبيعية ، حتى لقد زعم العلماء المحدثين ان اسرعة الأجسام تأثيراً في كتلها .

فالعلم بقيبس من الرباضيات مناهيم المكان والزمان والحركة ويجمع حقائقه في السلاكها ٠

ب – وتبدل معنى القانون العلمي.

فقد كان القانون العاسمي علاقة بين العلة والمعلول ، أو بين الحادث وشهر ائطه ، فأصبح اليوم بتأثير الرباضيات علاقة مبنية على التلازم في التغير ، فلا يبين كيف وقع الحادث في زمان أو مكان معين ، بل بدل على نسبة عددية بين المقدم والتالي ، وبعير العاماء إذ ذاك عنه بتابع رباضي ؛ مثل قانون سقوط الأجسام الذي ندل عليه بالعلاقة :

$$\gamma = \frac{1}{Y} = \gamma$$

ج - وتنظم الدليل العلمي'٠

وكما ان العالم يحتاج إلى ألر باضيات عند نهاية البحث للتعبير عن القوانين العامية بقيم عددية فكذلك لاغني له عنها اثناء البحث لتنظيم الدليل واثبات القانون •

فاختبار القانون لاياً تي بنتيجة بقينية إلا إذا بنى عَلَى المهابيس العددية والعلاقات الكمية. وسنبين أثر الاختبار الكمي في اثبات الفانون عند الكلام عن طويقة التلازم في التفير .

و كثيراً مايكون اختبار الفرضبات مباشرة أمراً متمذراً جداً ، فيستنتج العالم من فرضيته بمض الحقائق التي يمكن اختبارها مباشرة ، ولولا الرباضيات لما استطاع أن يستنتج شيئًا ، ولا أن يجرب الحقائق العلمية ويختبرها اختباراً كميًا .

#### و تنظم القوانين العلمية تنظيما رياضيا ٠

وكما نقدمت العلوم التجريبية عمالت إلى الرياضيات وهي تقاب طريقة العلوم التجريبية من استقرائية إلى استنتاجية والاستنتاج الرياضي يربط القوانين الخاصة المعلومة بالقوانين العامة الجديدة وتنقلب أجزاؤها المتفرقة إلى العامة الجديدة وتصير تتابعها مماثلاً لتسلسل القضايا في كتاب الهندسة عمثال ذلك : ان كشف (نيوتون) عن قانون الجاذبية العامة أدى إلى استخراج قوانين (كبلر) منه بجيث أصبحت لازمة له لزوم النتائج للمبادئ .

#### ه - وتكشفءن قوانين علمية جديدة •

وكثيراً ما يكون التعبير الرياضي واسطة للكشف عن قوانين جدبدة · ا - ان دراسة المتابع الدال على القانون تنوب في العلم عن دراسة الحوادث دراسة تجرببية ، وقد تنوب أيضا عن الملاحظة المباشرة ، إذا كانت هذه غير بمكنة ، وكثيراً ماتساعد على التعمق في دراسة الحوادث ، وتسبح بتعبين أطوارها التي لم تلاحظ ، وتؤدي إلى كشف قوانين جديدة أو حوادث جديدة ، كا كشف (فوريه) عن قوانين الحرارة وكما كشف (فوريه) كوكب في نبتون ) السيار، قبل مشاهدته بالمنظار · ٢ - ثم ان تشابه المعاد لات الرباضية بؤدي إلى تقربب القوانين الطبيعية بعضها من بعض ، وايجاد العلاقات الجديدة التي هي في غاية من الخطورة، وكشف الرموز المامة التي هي أوضع نطاقاً من القوالب القديمة ، فهعاد لة واحدة مثل معادلة (لابلاس) تنظيق على قانون الجاذبية العامة ، وقوانين حركة السوائل ، وبحض مثل معادلة (لابلاس) تنظيق على قانون الخذبية العامة ، وقوانين حركة السوائل ، وبحض قوانين الكهرباء والمغناطيس ، وقوانين انتشار الحرارة وغيرها ، وهذه القوانين المختلفة بوضح بعضها بعضاً بالرموز المقندة من الرياضيات ، فتتعاون على الوصول إلى اليقين العالمي ، وبنحو رمنطق ، ومنطق ، ومنا ، ومنطق ، ومنطق ، ومنا ، ومنا

كل منها نحو الآخر في مقابيسه واصطلاحاته ورموزه • وكثيراً ماأدت المشابهات الرياضية إلى كشف علاقات علمية جديدة بين حوادث متفرقة بعيدة • ولو توك الأمر للملاحظة والتجربة لما انتجا شيئًا •

#### و – وتعيُّ التطبيقات العملية •

وللتعبير عن القوانين العلمية بمادلات رياضية فائدة عملية عظيمة · فن هذه الفوائد ان التعبير الرياضي يساعد على تبديل كميات العناصر التي يتألف منها الفانون العلمي ، بحسب النتائج التي يراد الحصول عليها ، فاذا عينت العناصر الفاعلة ، أمكنك أن تحدد النتائج الحاصلة ، وإذا عينت النتائج المطلوبة استطعت أن تحدد العناصر المؤدبة إليها .

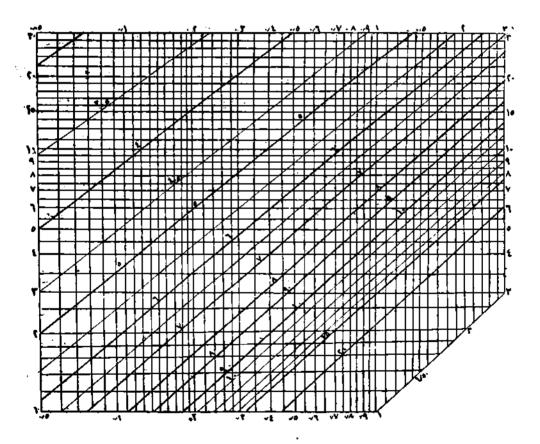

( شكل ۲۱ )

مثال ذلك إذاعر فت قانون سقوط الأجسام وعبرت عنه بالعلاقة م = ﴿ جَ مَلَ السلطة عَلَمُ لِنعِيرِ الرَّمَانَ كَانَعِ الرَّمَانَ بُعِيرِ السَّافَةِ وَوَانَ تَعْدِرُ السَّافَةِ وَوَانَ تَعْدِرُ السَّافَةِ وَوَانَ تَعْدِرُ السَّافَةِ وَعَلَمُهُ عَمْدُهُ السَّافَةِ وَانْ تَعْدِرُ السَّافَةِ وَعَلَمُهُ عَمْدُهُ السَّافَةِ وَعَلَمُهُ عَمْدُهُ وَانْ تَجْدُ لَمُذَهُ السَّفَانِ وَانْ تَعْدِرُ السَّافَةِ وَعَلَمُهُ وَانْ تَعْدِرُ السَّافَةِ وَانْ تَعْدِرُ السَّافَةِ وَعَلَمُهُ وَانْ تَجْدُ لَمُذَهُ السَّفَانِ السَّافَةِ وَعَلَمُهُ وَانْ تَعْدِرُ السَّافَةِ وَعَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَانْ تَعْدِرُ السَّافَةِ وَانْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَانْ تَعْدِرُ اللَّهُ اللّ

الإجوامع الدسانير العلمية التي يستعملها المهند سون تكثف هذه القطبيقات العملية وتجمعها بصورة بديانة سهلة وكذلك تمثيل القو انين العلمية بخطوط بيانية و فهو بؤدي أيضاً إلى كثير من التطبيقات وقد تولد من ذلك علم خاص صماه المحدثون علم (النوموغرافيا) « المستعملة للاستعاشة عن الحسابات العددية بخطوط بهانية واضحة مرسومة على جدول يسمى (Abaque) (شكل ٢١) وترسم هذه الخطوط البيانية بدلالة متحولات المعادلة فيدل على قيم كل متحول بنقاط أو خطوط ويستبدل بالعلاقة العدد بة علاقة هندسية و فقرأ هذه الفيم العدد به المتحولة على الخط البياني الدال عليها والعدد به علاقة هندسية و فقرأ هذه الفيم العدد به المتحولة على الخط البياني الدال عليها و

٣- مدود الطربة الربامية ٠ مل يجب أن تخضع العلوم كلها للوباضيات ?

قال (ربنان): «ان الرباضيات هي علم الحقائق الأبدية التي لاتتفير، اما الكون فهو في نفير دائم ، فكيف بكون هذا التطور الدائم خاضعًا للملوم الرباضية مج، ولكن هذا القول لا ينطبق اليوم على الواقع ، لأن المحدثين لم يرفعوا منار العلوم التجربية ولم يشيدوا صروحها إلا على أساس الرباضيات ، وقال رأيت عالمًا نبغ في فن ، أو كشف عن قانون جديد إلا وقد ضرب في الرباضيات وسهم وافر وضحن نورد الآن بعض الأدلة على صدق مانقول .

١- فهذه علوم الفلك والفيزباء والكيمياء قد أخذت بناصية الرباضيات منذ عدة قرون فمازجتها حتى صار رجالها لا يعبرون عن قوانينهم إلا بلغة الأعداد، وحسبك دليلاً على هذا ما نجده في كتب الفلك والفيزياء من المعادلات الرياضية، حتى صار هـذان العلمان أحسن مثال بدل على تماون العلوم وأثر الرباضيات فيها .

٧ - وهذا علم الذيز بولوجيا ؟ فقد درج فيه العلما \* المتأخرون على طربقة الرباضيات أيضا ؟ ولكنك إذا عمقت النظر في طربقتهم هذه لبين لك أنهم لم ينجحوا في تطبيقها على جميع ظواهر الحياة ؟ بل طبقوها على قوانين الكهميا \* العضوية ؟ أما ظواهر الحياة نفسها فقد بقيت في معزل من ذلك \*

" - وأما علما الاجتماع فقد استمانوا على وضع قوانينهم بعلمي الإحصاء والاحتمال المحلمة وأما على بعض الظواهر الاجتماعية والافتصادية والكنهم لم بنجحوا في طربقتهم هذه كل النجاح ، بل صرفوا قوانينهم عما أرادوه منها إلى ما تربده الأعداد وحرفوها و بدلوها و لعل الرباضيات لا تنطبق على العلوم الاجتماعية كما تنطبق على علوم الفلات والفيزياء والكبيمياء لأن هناك عاملاً نفسياً فرد بال يبدل من نتائج الوقائع و يحول دون التنبؤ بها .

٤ - وربما كان علم النفس أقل العاوم انقياداً للرباضيات ، لأن الظواهر النفسية تابعة لشخصية الفرد المنحولة ، وقد بينا في علم النفس ان فريقاً من العلما ( وببر ، وفشنر ) جربوا انباع طربقة الرباضيات في دراسة الحوادث النفسية ، ولكن طربقتهم هذه لم تنجم إلا في دراسة الحوادث النفسية الابتدائية البسيطة ، فعزلوها عن غيرها وانتزعوها من مجرى الشعور وجردوها تجربداً صناعياً لابنطبق على الواقع .

وهكذا بكون بعض العادم خاضاً الرياضيات، وبعضها الآخر غير خاضع لها تماماً ، وإذا انتقلت من علوم المادة إلى علوم الحياة ومن علوم الحياة إلى علوم النفس، وجدت أثر الرياضيات فيها آخذاً بالتنافص، ولعل الساعة لم تأز ف بعد لوضع القوانين النفسية والحيوبة في معاد لات وتوابع رياضية ، حتى لقد أوصى (اوغوست كونت) نفسه بازوم الاعراض عن الرموز الرياضية في علوم الحياة ، وقال (كاو ديونار) ، وهو في ذلك أقرب إلى الصواب، لا تطبق الرياضيات على علم الحياة إلا إذا بنيت حقائقه على تجليل كاف وعلمت شعرائط حوادثه ، فاذا لم بتنوفر هذه الشروط وجب الانتظار ريثا يصبح التحليل كافيا ، اما في الوقت الحاضر فان علم الحياة لا يزال في مهده لكثرة تمقد الحوادث وقلة التحليل ، ونحن الحاضر فان علم الحياة الرياضيات على علم الحياة وعلم النفس ، بل نقول ان تطبيقها الآن سابق لأوانه ،

وليس هذا بقادح بعلم النفس أو علم الحياة 6 فان جميع العلوم قد مرت بهذا الطور 6 فلم تنطبق الرباضيات عليها إلا عندما بلغت درجة كافية من التحليل والنجريد • ولقد أخطأ (دبكارت) في زعمه أن هذه السلاسل الطويلة من الحجج والبراهين السهلة التي يستعملها الرباضيون تنطبق على كل شيء من غير قيد ولا شرط • فالرباضيات لانفني عن الدراسات التجريبية ، ولا تنوب عن ملاحظة الحوادث •

ان قوانين العلوم الاجتماعية مبنية على الاحصاء ، وهي و إن كانت محيطة بالأحوال الجزئية ، فليس فيها من الجزئيات إلا أثر قليل وقد تساعد على التنبؤ باحتال وقوع بعض الحوادث ، إلا ان هذا الاحتال لا ينطبق على فرد واحد معين ، بل على مجموع من الأفواد ، اننا الانستطيع ان نستخرج من قانون الانتحار الذي وضعه (دوركهايم) ان هذا الرجل من الناس سينتحو الامحالة .

و إذا نحن جملنا قوانين علم الاجتماع مقصورة على الاحصاء > فليس بدل هذا على ان علم الاجتماع في غنى عن الرباضيات > بل الرباضيات ضروربة لوضع الاحصاء و تطبيق حساب الاحتمالات على الظواهر الاجتماعية > وربما كانت جميع القوانين العلمية نتيجة للاحصاء المفوي الذي تقوم به الطبيعة > ووسطاً لحركات الأجزاء الفردة ·

وقصارى القول ان العلم الحديث قد اتخذ من الرباضيات مثلاً أعلى له 6 فاستبدل بالكيفية الكية 6 وباختلاف الأفراد تجانس الأو ساط 6 وبالتغير الثبوت 6 وحلم بجماد لقرباضية و احدة للدلالة على الكون حتى خيل إليه ان الأعداد تقو د العالم كله 6 وانها وحدها هي العاملة فيه 6 ولا شك ان الرباضيات قد رفعت منار العلوم الطبيعية وشيدت صروحها على أسس ثابتة ولكن د راسة الكيات لا تغني عن دراسة الكيات ود راسة الكليات لا تنوب عن دراسة الجزئيات 6 وسيتضع لنا ذلك عند الكلام عن طربقة العلوم التيجربية والعلوم الحيوبة والمعنوبة والمعنوبة.



#### ۱– المادر

آ – باللغة العربية

١ - رسائل اخوان الصفا ، الرسالة الاولى في العدد .
 ألرسالة الثانية في الهند سة .

الرسالة الثالثة في النسبة المد دبة والهندسية ٠

ب – باللغة الاجنبية

- 1 Bioche, Histoire des mathématiques.
- 2 Boutroux, Les mathématiques.
- 3 Bouty, La vérité scientifique.
- 4 Brunschvicg. Etapes de la philosophie mathématique.
- 5 Comte, (Auguste), Cours de philosophie positive, 3e lécon.
- 6 Duhamel, La méthode dans les sciences de raisonnement
- 7 Einstein, La géomètrie et l'expérience.
- 8 Goblot, Traité de logique. Système des sciences.
- 9 Liard, Logique.
- 10 Milhaud, Le rationnel.
- 11'- Painievé, De la méthode dans les sciences, ch. Sur la mécanique.
- 12 Picard, La science moderne et son état actuel.
- 13 Poincaré, { La valeur de la science. La Science et l'hypothèse. Science et méthode.
- 14 Renouvier, Logique, 1.
- 15 Riemann, Sur les Hypothèses fondamentales de la géométrie
- 16 Rougier, La structure des théories déductives. (Rév. Meta. Nov. 1916.
- 17 Tannery, De la méthode dans les sciences, ch. Sur les mathématiques.

#### ٢-- تمارين ومناقشات شفاهية

١ - ادرس أثر الحدس الحسي في الرياضيات واستدل عليه ببعض الأمثله الشخصية.

٢ – ادرس أنو البديهيات في البرهان علىَ إحدى النظريات الهندسية البسيطة ٠

٣ - علم تاريخ الرياضيات ٠

٤ - بين آراء الفلاسفة في حقيقة البرهان الرياضي •

## ُ٣ – الانشاء الفلسني

· ۱ - اليقين الرياضي · (بكالوربا ، فاسفة )

٣ - الرياضبات والتجربة ( بكالوربا ، فلسفة ، باريز ١٩٣٦ ) .

٣ ـــ القياس والاستنتاج الرباضي ( بكالو رباء فلسفة ، باريز ١٩٠٨ )٠

٤ -- البديهيات و أثرها في البرهان ( بكالور با ، فلسفة ، موفيلليه ١٩٢٥) .

 أثر الرياضيات في جميع العلوم ( بكالوربا ، رباضيات ، بزانسون ، ستراسبو رغ ، باريز ۱۹۲۰) .

٦ - طربقة الرياضيات ( بكالوربا ؛ فلسفة ؛ ليون ١٩٢٦) .

٧ - حقيقة الاستنباج الرباضي ( بكالور با افلسفة )٠

٨ – منشأ معنى العدد ( بكالو رباء فلسفة ) ٠

التعريفات والموضوعات والبديهيات عماهو أثرها في الرياضيات?

• ١ – ماهي الصفات الأساسية التي تجعل الرباضيات مضادة للعلوم الطبيعية ، و هل بين

الرباضيات وعلوم الطبيعة فرق أسامي ( البكالور يا اللبنانية َ الفرع الادبي ١٩٣٤) •

١١ - هل للاستقراء أثر في الاستدلال الرباضي ( البكالوربا الفرنسية ، بهروت ( ١٩٣٣) .

۱۲ – قبل ان الحقائق الرياضية هي حقائق ضروربة إعلَى أي شيُّ تقوم هذه الضرورة وما هو مصيرها و (بكالوربا ، رباضيات ، بوردو ۱۹۳۲) .

۱۳ الحدس والاستدلال في الرياضيات ، كيف بكون الرباضي الحدن ي ?
 ( بكالوريا ، رباضيات ، الجزائر ۱۹۳۲) .

١٤ - أثر الملاحظة في العلوم الرياضية (بكالوربا ، رياضيات ، بواتبه ١٩٣٧ ) .
 ١٥ - التمريفات الرياضية ، والتمريفات التجريبية (بكالوربا ، فلسفة ، اكس - مارسيليا .
 ١٩٣٢ ) .

17 — أثر الخيال في الهندسة ( بكالور با ، رياضيات، اكس - مارسيليا ١٩٢٠ ) ١٧ — اوضح قول أحد الفلاسفة الأولين : ان الأعداد تقود العالم (مو نبليه ١٩٢٥ ) ١٨ – اوضح قول أحد الفلاسفة المعاصرين : ان الرياضيات هي مطابقة الفكو للأشياء مطابقة إرادية معقولة ( البكالور با السورية ، فلسفة ، ١٩٢٧ ) .

١٩ - يقول ( منري بوانكاره ) في معرض الكلام عن نظربة الاهتزاز :

« ليس غرض النظر بات الرباضية الكشف عن الطبائع الحقيقية للأشياء ، إذ أن مطلباً كهذا غير معقول، بلغابتها الوحيدة في تنظيم القوانين الحكية التي قطلمنا عليهاالتجربة – والتي بدون الرباضيات – قد لاتستطيع التعبير عنها »

أُوضِع هذا القول وناقشه ( البكالوربا السوربة ، فلسفة ، ١٩٣٨ ) .

٢٠ هل يمكن أن يكون الضبط في تجقيق فرضية من العاوم التجرببية ، كالضبط في البرهان على نظر بة من العاوم الرياضية ( البكالوريا السورية ، رياضيات ١٩٣٨ ) .



## العلوم التجرببية

#### تهيد عام

إذا نظر الانسان في العلوم التجربية ، يرى كيف تختلف هذه العلوم عن الرياضيات ، فقد جرت عادة العلما ، في الماضي أن يجعلوا الرياضيات مثلاً أعلى في التجربد لاشتالها على معان بسيطة عامة لابلابسها شيمن الأمور الحدية ، اما العلوم التجربية فقد جعلوها دون الرياضيات في الضبط والية بن لاحنياجها إلى النجرب ، حتى لقد سموها علوم المادة ، ولكن هذه العلوم قد تقدمت في أيامنا تقدماً محسوساً ، فثيدت حقائقها على الرياضيات ، واتخذت الرياضيات اداة لها في البحث عن القوانين الطبيعية والجرهان عليها والتعبير عنها .



(شكل٢٢) الفيزياء

كما كانوا بيثلونها في القرن الثامن عشر ( من نصات كوشن وغراملو ١٧٩٦ ) نفلا عن كوفيلليه كما كانوا بيثلونها في القرن الثامن عشر ( منظق — ٢٤ )

تغنلف العلوم التجريبية عن الرياضيات بموضوعها وغابتها وطريقة البحث فيها ١٠ اما موضوعها فهو المادة الجامدة أو المادة الحية ، أو هو كما فيل ، البحث في الحوادث التي تقع مباشرة أو بصورة غير مباشرة تحت الحواس وهذه الحوادث سواء أكانت فيزيائية أم كيميائية أم حبوبة ، فهي شي ملموس موجود بالفعل خاضع للملاحظة والتجريب ، في حين ان موضوع الرياضيات هو شي معقول مجرد و لذلك وجب على العالم التجرببي أن ببتدئ قبل كل شي بملاحظة الحوادث وأن يستخدم الآلات للاطلاع على بعض الحوادث التي لاتقع مباشرة تحت حواسه و وأما الغابة من العلوم الطبيعية فهي الكشف عن القوانين العامة التي توضع لنا ظواهم الطبيعة في مختلف نواحيها ، ولما كانت طربقة العلم تخضع دائماً الطبيعة موضوعه ، وكان موضوع العلوم التجربيه البحث في المادة الجامدة والمادة الحية ، كانت طربقة هدف العلوم مبنية على ملاحظة الحوادث الطبيعية وتحليل ظواهم ها المقدة وتجربها واستقراء صفاتها العامة واستخراج قوانينها ،

تنقسم العلوم التجرببية إلى قسمين: العلوم الفيزيائية وتبحث في المادة الجامدة مثل علمي الفيزياء والكيمياء والعلوم الحيوبة ، وتبحث في المادة الحية كعلم الفيز بولوجياو الحيوان والنبات ، قطور العلوم التجريبية : من الوصف إلى النظرية .

- طور الوصف والتصنيف - إن الهدف الأول للعالم التجربي هو الاطلاع على الحوادث ووصفها ونصنيفها وتجليلها ، ثم الانتقال من التعميم البسيط إلى التعميم المنظم، وإرجاع كثدة الحوادث إلى وحدة الفكرة ، وتأليف الأنواع والأجناس ، وإظهار وجوه الشبه ووجوه الاختلاف بينها ، ثم تعربف هذه الانواع والاجناس وتحديد صفاتها العامة الثابتة .

ولا يستطيع العالم أن بتصدى لتصنيف الموجودات الطبيعية كلها، لذلك يتولى كل عالم تصنيف طائفة معينة من الموجودات، فعالم النبات يصنف النبات، وعالم الكيمياء يصنف العناصر، وقد جرت عادة جميع العلاء في الماضي أن يصفوا الحوادث ويصنفوها ويعرفوا أنواعها وأجنامها ، فكان (الفيثاغوريون) بقسمون الأعداد إلى مربعة ومثلثة (١)

(١) العدد المثلث ( Triangulaire ) هو العدد الذي نحصل عليه بضرب احد العددين المتنابعين في

الآخر وتقسيم الحاصل على اثنين ، ويعبر عن ذلك بالجلة : ﷺ وهي تدل على مساحة مثلت قائم الزاوية أحد ضلفيه الغائمين أطول من الثاني بواحد . ٢

ومتباينة (١) 6 ولا يزال الرياضيون في أيامنا هذه بقسمون المنحنيات وغيرها من الاشكال إلى أنواع وكان على الطبيعة في القرن السابع عشر يقتصر ون في مباحتهم على وصف طواهم الاجسام وتصنيف النبات والحيوان والعناصر عكما أن علما والنفس والاجتماع لا يزالون يصنفون الظواهم النفسية والاجتماعية (١) .

٣- طور الاستفراء - والهدف الثاني للعلم التجرببي هوالاستقراء ، وهو طور البحث عن العلاقات الدائمة والنسب الثابة ، وتسمى هذه العلاقات قوانين طبيعية . وهي تعلل لذا ظواهر الطبيعة في مختلف نواحيها ، وتكون في أول الأمر كيفية ، ثم تصبح كمية ولا يمكن الوصول إلى هذا الضبط الكمي إلا عن طريق التجريب .

وقد بلغت العلوم الطبيعية هذا الطور في فجر القرن السابع عشر ، وكان لعلما النهضة الحديثة في ذلك أعظم الأثر ، وهم على قلة وسائلهم الفنية لم بقصروا في ضبط ملاحظاتهم واتقان تجاربهم وجعلها علمية دقيقة ، فبلغوا في هذا الأمر غاية ليس ورا ها زيادة لمستزيد ، واقتنى علما الفيز بولوجيا أثر علما الفيزيا والكيميا في ذلك ، فكان ( لهارفي ) (٢) و (ربومور ) (٤) و (سباللانزاني ) (٥) و (غالفاني ) (١) أثر عظيم في رفع منار هذا العلم ، ولكنه لم يصبع علما تجويبها إلا في القرن التاسع عشر على عهد (كاود بونار ) .

<sup>(1)</sup> الاعداد المتباينة ( Météromèques ) هي الاعدادالتي نحصل عليها من ضرب أحد المددين المتناجعين في الآخر ، ويعبر عنها بالجلة ۞ ( ۞ + ١ ) ، وهي تدل على مساحة مستطيل أحد أضلاعه أطول من الثانى بواحد .

<sup>(</sup>٢) جا في كتاب الحوان الصفا: « فغاصية الواحد انه أصل العدد ومنشأه ، ومن خاصية الاثنين انه أول العدد مطلقاً ، ومن خاصية الثلاثة أنها أول عدد الافراد ، الموضخاصية الاربعة انها أول عدد بجذور ومن خاصية الخسة انها أول عدد دائر ، ومن خاصية السبقة انها أول عدد تام ، ومن خاصية السبعة انها أول عدد كامل ، ومن خاصية الثهائية انها أول عدد مكتب ، ومن خاصية التسعة انها أول عدد فرد مجذور ومن خاصية العشرة انها أول مرتبة المشرات ، ومن خاصية الاحد عشر انها أول عدد أصم ، ومن خاصية الاحد عشر انها أول عدد زائد » اخوان الصفا ، الرسالة الاولى في العدد س — ٣٩

<sup>(</sup>٣)( مارني Harvey ) طبيب ا نكايزي (١٠٧٨ – ١٦٥٨ ) كثف الدورة الدموية •

<sup>(</sup>٤) (ريومور Réaumur ) عالم فرنسي (١٩٨٣ – ١٧٥٧ ) مخترع ميزان الحرارة المروف باسمه •

<sup>(•) (</sup> سباللاتزاني Bpallanzani ) عالمَ ابطالي (١٧٢٩ – ١٧٩٩)،عرفبدراسة الدورة الدموية والهضم والتولد وغبرها من المباحث الحيوية •

<sup>(</sup>٦) (غالغاني Galvani ) عالم فيزياتي (١٧٣٧–١٧٩٨) ، كثف الكهربائية الحيوانية •

واشتمل العلوم الطبيعية في همذا الطور على أمرين أحدهما تعليل الحوادث الطبيعية بالقوانين ، والثاني تمويف الموجودات وتصنيفها ، مثال ذلك : ان علمي الفيزبولوجياوالفيزياء بمللان حوادث المادة الحية وغير الحية بقوانين طبيعية ، واكن علمي الحيوان والنبات يقتصران على وصف الموجودات وتصنيفها ، ثم تبلغ العلوم الطبيعية في طور الاستقراء درجة أعلى منهذه فتوضح لنا صور الكائنات المختلفة باسباب فيزيائية وكيميائية مثل علم (المورفولوجياالديناميكي) وكيميائية ومكانيكية ومكانيكية ومكانيكية ومثل علم الكيمياء الذي بعلل صور الكائنات الحية باسباب فيزيائية وكيميائية ومكانيكية ومكانيكية ومثل علم الكيمياء الفيزيائي الذي بوضح خواص الأجسام باسباب فيزيائية وليائية ومكانيكية ، وهو طور النظريات الحيديات الكبرى التي تقلب طربقة العلوم الطبيعية إلى طور آخر ، وهو طور النظريات والفرضيات الكبرى التي تقلب طربقة العلوم الطبيعية من استقرائية إلى استناجية ،

## ۳– طور الاستنباج

والمرحلة النالئة التي ببلغها العام في تطوره هذا هي مرحلة الاستنتاج والتركيب ، وهي مرحلة الكشف عن القضايا العامة الحيطة بالقوانين الحاصة ، فكان القضايا العامة موضوعات أوفر ضيات، وكان القوانين المعلومة نتائج لازمة لها ، ويسمي العلماء هذه القضايا العامة مبادئ اوفر ضيات، وكان القوانين المعلومة نتائج القوانين العلمية منها ، كما نستخرج النتائج من المقدمات ، فاذا وضعت لزمت عنها المكالة وانين اضطراراً ، ثم ان العلماء يضعون في هذه المرحلة انظريات كبرى بوضحون بها طبيعة المادة والقوة والحياة وتطور الكائنات ، وبقعمة ون في تعليل الحوادث فلا يجدعهم التقسيم الظاهري للكون ، ولا بغرهم اختلاف الظواهر الطبيعية بعضها الحوادث فلا يجدعهم التقسيم الظاهري للكون ، ولا بغرهم اختلاف الظواهر الطبيعية بعضها كن بعض ويركبون منها نظر باتهم الكبرى لاعتقاده ان العالم وحدة منتظمة أو جملة استنتاجية واحدة منصلة الحلقات لا مجموعة من الاجزاء بكدس بعضها فوق بعض من غيز نظام ،



# الفصل الرابع

## العلوم الفيزبائية والبكيبائية

١- الطريقة التجريبية · تثبيت الحوادث

## ١ – الطريقة التجريبية

ان اعتمادنا في درامة هذه العلوم إنما هو عَلَى الطريقة التجريبية والاستقرائية؟ وهي تشتمل عَلَى ثلاث مراحل:

ا- مرحلة اللاحظة Observation

T - مرحلة الفرضية Hypothèse

۳ - مرحملة الشجر ب Experimentation

مثال ذلك : بجث (غاليله) في مقرط الاجسام ، فلم يسأل لمأذا ترمقط الاجسام ، بل

كيف ثسة على الحقى ماهو القانون الذي تخضع له الاجسام في سقوطها . فوضع لذلك بعض الفرضيات عمم اختبر صحة هذه الفرضية وجربها عالم بقلد (آرسطو) في بحثه عن سقوط الأجسام ع بل تصدى إلى ذلك من الناحية التجرببية فالتي من أعلى بوج (بيزا) في آن واحد كرات مختلفة المادة والوزن من الذهب والرصاص والرخام والزجاج والشمع فتبين له ان كرة الشمع تتأخر عن غيرها من الكرات في الوصول إلى الأرض ، فقال ان هذا الأمر ناشئ عن مقاومة الحواء ، وشاهد ان سرعة الجسم الساقط تزداد بدون انقطاع ، فزعم ان السرعة المكتسبة منذ بدء السقوط متناصبة مع المسافات المقطوعة ، ولكنه امتحن هذه الفرضية الاولى فوجدها متنافضة ع فاستبدل بها فرضية ثانية قال فيها ان السرعة المكتسبة متناسبة مع زمن السقوط ، ثم أراد أن يختير صحة هذه الفرضية ويجربها للتحقق من مطابقتها للحوادث

فوجد ان اختبارها صعبّ ، لذلك استنتج منها فرضية ثانية وهي الفرضية القائلة ان المسافات التي قطعتها الكرات الساقطة متناسبة مع الأثرمنة التي استغرقتها، ثم أراد أن يتحقق من صدق هذه الفرضية فاعتمد علَىَ التجريب ، ولم نكن الآلات إذ ذاك صالحة لضبط التجربة ، ففكر (غاليله) في تأخير حركة الجسم الساقط ليتمكن من مشاهدتها، ولذكر لذلك كيف تُسقط الكرات الصغيرة وتتدحرج ببط في المجاري المحفورة على السطوح الماثلة ، فقال ان السقوط يجب أن يخضع لقانون واحد في هاتبن الحالتين ، وان السطح المائل يخفف من سرعة الجسم الساقط من غير أن ببدل قانون سقوطه · وكانت الساعات في زمن ( غالبله ) غير دقيقة فصنع لنفسه ساعة مائية بسيطة جداً تصلح لقياس الازمنة القصيرة ، وهي ساعة موكبة من إناء عماء أنه نقب صغير في أسفله ، بمكن سده بالاصبع ، فألتى ( غالبله ) الكرة على السطح المائل وفتح في الوقت نفسه ثقب الاناء ، فيزل الماء إلى إِناء آخر موضوع عَلَى ميزان ، ثم سد الثقب بأصبعه عند وصول الكرة إلى نهاية السطح المائل ، فوزن الماء وقاس المسافات المقطوعة منذ بدم السقوط فوجد أن الازمنة تزداد مثل الاعداد المتنابعة في حين أن المسافات تزدادشل مربع هذه الاعداد ؟ أي ان المسافات التي قطعتها الكرّات ؛ منذ بدُّ السَّقُوط متناسبة مع مربع الازمنة التي استغرقتها لقطع هذه المسافات • وهكذا حققت التجربة إحدى نتائج الفرضية فتحققت معها الفرضية نفسها -

ينتج من هذا المثال ان الطربقة النجربيية تشتمل على المراحل الآنية :

١ - المرحلة الاولى هي مرحلة الملاحظة ، وهي مشاهدة الحقائق الجزئية على ماهي عليه في الطبيعة ، وسواه أكانت الملاحظة بحتة أم مع النجربة العلمية فعي توجه الفكر إلى شي من الأشياء أو صفة في شي أو خاصبة فبه لمعرفة حقيقته ، وقد رأبت في مثالنا كيف بدأ (غاليله) بجثه بملاحظة الجسم الساقط وكيف كان يتابع بعينيه سرعته المتزايدة ، وكيف ازدادت قوة اصطدامه باليد عند ازدياد الارتفاع الذي سقط منه ، فهذه الملاحظات المختلفة تدل كلها على أن سرعة الجسم الساقط تزداد بازدباد الازمنة والمسافات المقطوعة ،

٢- والمرحلة الثانية هي مرحلة الفرضية التي يضعها العالم لتفسير الظواهر التي لاحظها
 والفرضية فسكرة يضعها العالم على سبيل الحزر أو التخمين للوصول إلى قانون الحوادث الشاهدة

قال (ماخ)<sup>(۱)</sup> ان هذه الفكرة ضروربة ولولاها لما استطاع العالم أن يجرب ؟ لأن التجربة تثبع الفكرة ؟ والفكرة تعين الاتجاه العلمي وتقود بد المجرب فيسترشد بها في عمل التجربة ولا قيمة للبحث العلمي إذا كان غير موجه إلى غابة .

٣ - والمرحلة الأخيرة هي مرحلة التجرب، أي مرحلة اختبار الفرضيات العلمية ، قان نجح العالم في فرضيته وجاء التجرب مؤبداً لها أخذ بها واطأن إليها، وإن لم ينجح وضع فرضية ثانية، وثالثة، ورابعة، حتى بصل إلى فرضية صحيحة تبررها التجربة، وهكذا بؤبد التجرب الفرضية أو ببدلها أو يهدمها .

### ٧- تثبيت الموادث

الملاحظة العلمية : صفائها ؟ الحادث الخام والحادث العلمي

أه المزايا التي تمتاز بها الطريقة التجريبية عن غيرها هي اعتبادها على الشيئ الذي ولكن موقف المقل من الشيئ الذي يلاحظه يختلف عن موقف الآلة المسجلة من الشيئ الذي تقيده وكن مود الحوادث لا تنطبع على المقل كما تنطبع الرسوم على الألواح ، ذلك ان آلة النسجيل تنقل بكل أمانة صورة الشيئ من غير أن نبدله ، أما العقل فبدرك معناه ويحكم عليه ويستنتج منه ويبدله ، وينشي الحادث العلمي على أساس الحادث الخام ، ويستميض عن المحسوسات المباشرة بالمماني المجردة التي يؤول بها مدركات الحس ، فهو بعلم الكثير عن الأشياء التي يلاحظها اما الآلة المسجلة فلا تعلم شيئاً .

## ١ – وظبَّهُمُ الحدس الحسى فى العاوم التجرببية

للحدس الحسي شأن عظيم في تثببت الحوادث. قال (ماخ): « لقد قدمت الحواس للانسان مباشرة ؟ قبل استعمال الآلات ؟ كل ما يمكنه أن بعلمه عن الطبيعة ، ولا يزال أثر الحواس ظاهراً بوضوح في انقسام الغيزباء إلى مبحث الضوء ومبحث الصوت وغيرها » » وقد صرنا اليوم نترقب ابطال هذا التقسيم لنقصه ، وأصبحنا نعد آلات الملاحظة نفسها

Mach. La mécanique, 26(1)

حواس صناعية لا غنى انا عنها ، لأنها تعيننا على استنباط الطرق المؤدبة إلى استبدال حاسة بأخرى ، فهناك طرائق مختلفة لجعل الاهتزازات الصوتية مرئية ، وطرائق أخرى لجعل الحوادت الضوئية مسموعة ، و إدراك مالا تستطيع الحواس أن تدركه بنفسها مباشهرة ، مثال ذلك: اننا ندرك التيارات الكهربائية الخفيفة بالمقياس الفلواني ( Galvanomètre ) فلو و فطلع على تبدل الشدة المفناطيسية الخفيفة بالمقياس المفناطيسي ( Magnétomètre ) فلو وجد في الطبيعة حوادث لاندركها الحواس سباشرة ، أو لا تكشف عنها الآلات لبقيت هذه الحوادث مجهولة مابتي الدهر ، فالعلم بدخل في نطاق الحدس الحسي أمو راً لا تستطيع الحواس أن تدركها مباشرة بصورة طبيعية اما لسم عنها ، واما لبطئها ، مثل النصويو الآني الذي بثبت اجزاء الحركات السر بعة ، فقد استعان به بعض العلماء على تثبيت حركات الانسان والحيوان ، واستطاع بعضهم الآخر أن يصور الاهتزازات الصوتية وحركات القذائف ،



( شكل ۲۳ )

التصوير الآني طربقة ( ماري Marey ) نقلاً عن كوفېلليه

وكما يمكن بالتصوير الآني تثبيت الحوادث السريمة ، فكذلك يمكن بجهاز الصور المتحركة جمع الحركات البطيئة مثل نمو النبات أو عمران المدن وجعلها مسريعة ، وفي وسع العلماء أيضاً أن يثلوا الأمور المجردة تمثيلاً حسماً ، وان بدلوا عليها بخطوط بيانية ، وان يستخدموا الآلات المسجلة لهذه الخطوط ، وان يرسموا أشكالاً هندسية ( Diagrammes ) لا يضاح بعض الحوادث الطبيعية المقدة (شكل ٢٤) .

#### ملاحظة الحوادث

قانا ان الملاحظة في مشاهدة الحوادث على ماهي عليه في الطبيعة ، وعلى قدر ماتكون الملاحظات صحيحة بكون النجاح في البحث العلمي مؤكداً ، فاذا كأنت الملاحظات التي بنينا عليها البحث خاطئة ، كان البناء العلمي الذي شيدناه عليها مربع الانهيار .



(شكل ٣٠) آ — نمو الحيوانات الفقارية وغير الفقارية وتوزعها على الادوار الجيونوجية ب— الرائب الفذائي اليومي للانسان

وليس القصد من الملاحظة مجود مشاهدة الأشياء والاطلاع عليها اطلاعًا حدسيافقط بل الملاحظة عملية من عمليات العقل تقنضي الانتباه إلى ناحية خاصة من نواحي الشي وتؤول هذه الناحية على ضوء التعارب السابقة ، وتستنتج منها ما يمكن استنتاجه من الأحكام ، وتقايس بينها وبين غيرها من الظواهر ، لتستخرج منها فرضية تصلح للتعليل.

وللملاحظة أنواع مختلفة أولها الملاحظة العفوبة أو التجرببية ، وآخرها الملاحظة الكية المسلحة.

## آ – الملاحظة النجريبية والملاحظة العلمية

الملاحظة التجربنية هي اللاحظة العامية ، أو ملاحظة الحياة اليومية التابعة للمصادفة ( منطق – ٢٥)

والاتفاق ، فليس لها طربقة منظمة ولا صفة علمية ثابتة ، ومع ذلك فعي تلعب دوراً هاماً في الكشف العلمي ، وتوحي إلى العلماء بفرضيات تصلح لتعليل الحوادث ، وكثيراً ما ببدأ العالم بجثه بملاحظة عامية تجرببية ، فتسوقه هذه الملاحظة إلى فرضيات علمية هامة ، فقد تكون نقطة الاستناد بسيطة ، وبكون الغمل المرتكز عليها عظياً جداً ، مثال ذلك ان (غالبله) استند إلى حادث بسيط معروف لدى الجميع ، وهو ان الجسم يسقط نحو الأرض إذا ألتي من ارتفاع معين ، وان سرعته تأخذ في الاز دباد مع زمن السقوط ، و (طوريشلي) بني فرضيته على حادث بسيط معروف عند سقائي (فلورنسة) ، وبهذا المثال بتضح لنا ان الملاحظة العامية على نواقصها توحي إلى العالم بكثير من الآراء وإن كانت لاقصلح كالملاحظة العلمية فعي توجه الفكر كالملاحظة العلمية فعي توجه الفكر إلى الشيئ الملاحظة العلمية فعي توجه الفكر

## ب — الملاحظة البسيطة والملاحظة المسلحة

و تنقسم الملاحظة أيضًا إلى بسبطة ومسلحة • فالملاحظة البسيطة هي التي تر بدأن تطلع على الحوادث الطبيعية بالحواس المجردة » أما الملاحظة المسلحة فعي التي تستخدم الآلات لإدراك مالا تستطيع الحواس أن تدركه بنفسها مباشرة • قال (كاو د بونار)(١):

« لايستطيع الانسان ان يلاحظ الحوادث المحيطة به إلا داخل حدود ضيقة جداً ، لان القسم الاعظم منها خارج عن نطاق حسه ، فلا يقنع إذن بالملاحظة البسيطة ، بل يوسم مدى سرفته ويزيد قوة اعضائه بآلات خاصة ، كا يجهز نفسه بأدوات مختلفة تساعده على التقوذ إلى داخل الاجسام لتقسيمها ، ودراسة اجزائها الحنية » .

فاللآلات إذن وظيفة هامة في الملاحظة العلمية الأنها تساعدعُكَ قياس الحوادث؟ وتظهر أقسامها الخفية، وتوسع نطاق الحواس، وتسجل الحوادث.

## ١ – فهى نساعد المواسى على ادراك الحوادث

١) فمنها مابهي والملاحظة وبنفذ إلى داخل الأجسام لاظهار أقسامها الخفية مثل المبضم

<sup>🖟</sup> Cl. Bernard, Introduction à la Médecine expérimentale. ch. I p.11. Paris Delagrave (†)

( Scalpel )وهو آلة جراحية لها في علم النشر يح أثر عظيم ﴾ ومثل الميكروتوم ( Microtome) المستعمل في علم النُسُج ( Histologie ) لقطع الجزبئات العضو بة الصغيرة •

- ٢) ومنها ما يوسع نطاق الحواس و يزيد في قوتها و يضبط مدركاتها ؟ و يجعلها تامة مثل المنظار الغلكي ( Télescope ) و المجهر ( Microscope ) وغيرهما
- ٣) ومنها مايحلل الحوادث وبعزل أجزاءها بعضها عن بعض وبكشف لنا عن أمور
   لانقع تحت حواسنامثل المطياف ( Spectroscope ) والذي يجلل أشعة الشمس البيضاء
   إلى حزمة من الأشعة المختلفة ويصنفها وبقيس طول أمواجها •
- ٤) ومنها مايساعد الحواس على إدراك مالا تستطيع إدراكه بطبيعتها ، فالمبن لاترى إلا قسماً من الطيف الشمسي والا أن مقياس الحرارة والقصوير يساعدان على تمديد هذا الطيف إلى ماتحت الأحمر وما فوق البنفسجي ، والمقياس الفلواني يكشف لنا عن التيارات الكهر بائية الخفيفة ، وبعض الأجهزة تنبئنا عمر ورالا مواج الحرتزية ، وبعضها الآخر بكشف لنا عن الاحتزازات التي سماها ( لا نجفان ) ما تحت الصوت .
- هذه الأمثلة كلها تدل على ان شعور الانسان لا يحيط إلا بقسم من الحقائق ٤ فيصطفي بعضها ويهدل بعضها الآخر ١ اما اللآلات فتعوض هذا النقص ٢ وأبدل هذا الا صطفاء و تبين الدنسان ان الوجود أغنى مما تطلمه عليه الحواس ٠

## ٣- وتنوب عن الحواس في ملاحظة الحوادث

ا) فمنها مايساعد على قياس الحوادث ، مثل الميزان الذي بنوب عن الاحساس العضلي
 في وزن الأثقال ، ومثل المتر الذي بنوب عن الاحساس الحركي في نقد ير الأبعاد ، والساعة التي تنوب عن الشعور في ضبط الزمان .

ومنها مايسجل الحوادث ويرسم خطوطها البيانية ؟ مثل ميزان الزلزال ؟ وميزان لبدل الرياح ، و كثير من الآلات المستعملة في علم الغيز بولوجها كمقياس حركة النبض ومقياس العضلات، ومقياس حركة القلب ، و منها مايسجل الحادثة و يعين تغيراتها ، كمقياس الرطوبة المسجل ومقياس الحرارة المسجل ، ومقياس الجو المسجل وغيرها .

 ٣) وهذا بدل على أن الآلات تقلب الملاحظة الكيفية الناقصة إلى ملاحظة كمية دقيقة وتراعد في الوقت نفسه على دراسة الخطوط الدالة على الحوادث مع بهان علاقاتها الرياضية ، مثل آلة ( موران ) التي يرمــم الجسم السائط فيها خطاً بيانياً يدل على علاقة الزمان بالمــافة المقطوعة .

- ٤) ويبين لنا أيضاً ان العقل لا بكتني بتسجيل الحوادث كما تطلعه عايها الحواس ، بل
   يشبكها في حبائل خاصة ويحولها و يقيس تغير اتها ثم بؤولها على ضوء النظر بات التي ساقته إلى
   اختراع الآلات .
- ه) ثم ان العلم بنتفع بالأجهزة القديمة ، ويستند إليها في اختراع الآلات الجديدة ، ويسوقه ذلك إلى القيام بملاحظات جديدة ، مثال ذلك انه استند إلى أنبوب (طوريشلي) في اختراع مقياس الجو وساعده ذلك على نياس الضغط الجوي ، فالآلات لا تسجل الحوادث من غير أن تؤثر فيها ، بل تبدلها على ضوء العلم القديم المكثف فيها ، فهي إذن سلاح بدل على أثر العقل في افتناص الحقائق وإنشائها .

## م -- الملاحظة الكيفية والملاحظة السكمية

ولنقسم الملاحظة أيضاً إلى كيفية وكمية · فالملاحظة الكيفية توجه الانتباه إلى صفة من صفات الذي الملاحظ أو خاصة من خواصه دون أن تعنى بقياس كمية العناصر ، أما الملاحظة الكمية فتقيس عناصر الحوادث · وللقياس كما رأبت شأن عظيم في العلم ، وهو كما قيل روح العلم التجربي ، ولولا استعال الآلات لما توصل العالم إليه ·

ولقد ازداد الضبط الكمي في الآونة الاخيرة ازدياد أعظياً ، حتى أصبح العلما. يتبسون اليوم جز أمن عشرة آلاف جز من المليمتر ، وكانوا في القرن الثامن عشر ، كما قال (دلامبر Delambre) في كثابه عن المجموعة المترية العشرية يعدون فياس بلب من المليمتر أمراً متعذراً جداً ، أما اليوم فان المكتب الدولي لضبط المقاييس يكفل لذا قياساً تقريبياً معادلاً لر ببلب من المليمتر (۱) ، وكذلك فان العلما يكفلون الوزن بنسبة بلم عرام في كل كيلو غرام ، وبضبطون قياس الحرارة بنسبة و درجات من معالمة في العلما مع أنهم كانوا قبل ثلاثين سنة لا بضبطون قياسها إلا بنسبة ه من ألف درجة ، ويستعمل العلما في قياس أمواج الحرارة والضوء وحدة قياسية يسمونها (الميكرون) وهي مساوية لجز من عشرة آلاف جز من أمليمتر ، ووحدة قياسية أخرى يسمونها (الانفستروم) وهي مساوية لجز ، من عشرة ملايين جز من المليمتر ، ووحدة قياسية أخرى يسمونها (الانفستروم) وهي مساوية لجز ، من عشرة ملايين جز من المليمتر ،

'— الملاحظ: والتجرية

قلنا ان الملاحظة هي مشاهدة الحوادث على ماهي عليه في الطبيعة ، اما القجربة فهي مشاهدتها

الله كتاب الفلية المتطق من Lucien Poincaré, La physique moderne 27 (١)

في ظروف يهيئها العالم و بتصرف فيها حسب إرادته لذلك قال (استورات ميل) : اننا سيف الملاحظة المحضة نجد أمثلتنا في الطبيعة ، اما في التجربة فاننا نعمل امثلتنا بأبد بنا ، فنهي الما الظروف و نتصرف فيها و نوتبها بآلاتنا العلمية الدقيقة ، وفي كل تجربة ملاحظة لذلك قال الظروف و نتصرف فيها و نوتبها بآلاتنا العلمية الدقيقة ، وهو مشاهدة الحوادث وضبطها بالرسائل العلمية الدقيقة ، إلا ان هناك فرقا واحداً بينها ، وهو ان المحرب لا يشاهد الحوادث كا هي عليه في الطبيعة ، بل يشاهدها في ظروف يهيئها هو بنفسه ، اعني انه يحدثها اسبب خاص ولفاية معينة ، لذلك قبل ليست التجربة سوى ملاحظة محدثة لغابة ما ، (كاود يونار المصدر نفسه ، فقرة ، ) ، و غابة التجربة تختلف بحسب الفكرة الموجهة ، فاما ان بكون لدى المعالم فرضية أو فكرة موجهة يوبد اختبارها ، واما ان بكون خالي الذهن من ذلك كان تجربه فاذا كان لديه فرضية سمى تجربه تجربه حقيقيا ، وإذا كان خالي الذهن من ذلك كان تجربه فاذا كان لديه فرضية سمى تجربه مقده التجارب الناقصة تجارب المشاهدة ( Pour voir )

## a – نجارب المشاهدة

قد بكون وضع الفرضيات في بمض العلوم صعباً جداً ، وقد تكون الملاحظة نفسها غير كافية لتوليد الفرضية ، فهل يجوز أن بتوقف العالم عن البحث وأن بنتطر ربثا نوحي إليه ملاحظاته بفكرة جديدة بفسر بها الظواهر التي بدر سها ? قد ينتظر طوبلاً بدون فائدة وقد بتوقف عن البحث بدون جدوى ، فخير له إذن أن يجرب ، وأن لايضيع الوقت في الانتظار ، قال (كلود برنار): إباك أن تترد د في مثل هذه الحال ، بل عليك أن تجرب والصيد في الما المحكر خير من الوقوف على الساحل ، فالق شباكك في البحر ، فعساك تحظى بشي ، وقد سميت هذه التجارب تجارب المشاهدة ، وسماها (كلود برنار) أيضاً ملاحظات عدثة ، وهي تصلح للكشف عن الفكر الجديدة لا لاختبار الفكر السابقة ، فلا فرق إذن عينها وبين الملاحظة البحتة ،

## و— النجربب الحقيقى

قلنا أن التجريب هو مشاهدة الحوادث الطبيعية ضمن الشروط التي يهيئها العالم، فأذا

كان لدبه فرضبة قبل البدم بالتجر بب سمي تجو ببه حقيقيًّا • والبحث عن الأمثلة في الطربقة التجريبية مصحوب باحتدلال تجرببي غابته اختبار الفرضية والبرحان عكى صحتها بالتجربة في مكننا إذن أن نعرف التجر يب الحقيقي بقولنا هو ملا مألم محدَّة في سببل المحقيق والاختبار وللنجر بة في البحث الملمي مزايا لانوجد في الملاحظة المحضة ، وربما كان لها الفضل الاول في تقدم العلوم الطبيعية في العصر الحديث · ثم ان مشاهدة الحوادث عكَى ماهي عليه في الطبيعة لاتشفي غليل العلماء ، ولا تشبع رغبتهم الطبيعية في استطلاع حقائق الأشياء ، لأنها قد تكون نادرة الوقوع ؛ قايلة التَّنوع ؛ سر بِهة الزوال ؛ معقدة مركبة · فيجب عَلَىَ العالم إذن ان بهي الظر وف المماز والتي تساعده على مشاهدة الحوادث واختبار الفرضيات و تلك هي غاية التجرب الحقيق • ان أثر العالم فيه مقصور علَى ترتيب الظروف و تنظيم الشروطلا ِ عَلَى خلق الحوادث وايجادها · قال (كاود برنار) : « إن العالم الذي بعر د سائلًا من السوائل ليبلوره ، لا يؤثر في التبلور الذي هو خاصة طبيعية لاز مة للبادة ، بل يؤثر في تحديد شر و طالتبلور والعالم الذي يسخن كلورور الآزوت حتى ببلغ به درجة الإنفجار ، لابؤثر في الانفجار نفسه ؟ بل يؤثر في تبديل درجة الحرارة • » فالتجربب أصعب من الملاحظة ﴿ وأدفى منها لابل هو أصلح منها لاختبار الغرضيات الملمية • وكثيراً ماينوب عنها في تو ليد الغرضيات الجديدة

وأهم المزايا التي تمنازبها النجربة عن الملاحظة في :

ا - شكر السجر بن وأن بدر سها بهدو على حسب حاجته ، مثال ذلك : ان بعض يكور الحادثة في التجر بنة وأن بدر سها بهدو على حسب حاجته ، مثال ذلك : ان بعض الاجسام الكيميائية عديم الثبوت كالصو د بوم والبو تاميوم ، فتكرار النجر بنة يساعد على ملاحظة خواص هذه الأجسام من جدبد ، وقد جمع (بيكون) هذه الميزة الاولى في على على على احداث التجربة ( Productio Expérimenti ) ونقل الشجر بنة قاعدتين هما احداث التجربة ( Translatio Expérimenti ) ، فطريقة الاحداث تشتمل على أمرين الحكو التجربة وتمديد التجربة وتمديد التجربة ، مثال ذلك انك تقطر السلاف بعد تقطير الحمر و تبرهن على قانون ( وربوط ) بزيادة مقادير الضغط شيئًا فشيئًا ، اما طريقة النقل فتكون من الطبيعة إلى الصناعة إلى الصناعة ، ففي الحالة الاولى يجذو العالم حذو الطبيعة وفعلها ،

و يحقق في مختبره شرائط وقوع الحوادث ، ( مثال ذلك ، تجر بة احداث قوس القزح ) ، وفي الحالة الثانية بنقل العالم تجر بنه من صناعة إلى أخرى ، مثال ذلك : اخترع العلماء مكبرة لرؤبة الاجسام البعيدة ، اختراع آلة مثلها اسهاع الأصوات البعيدة ،

٣- تبديل شرائط الفجرية ٠- قد تكون حوادث الطبيعة قليلة التنوع ؟ فيستطيع المعالم أن يبدل شرائطها ليتحقق من صدق فرضيته على جميع الأحوال المنشابهة ، ويتوصل بذلك إلى تعميم نتائج ملاحظاته ، وما اكثر الامور المتي يستطيع العالم أن ببدلها ، فقد ببدل المادة فبدرس خاصية تمدد الأجسام مثلاً في الفضة ثم يدرسها في الحديد ، وقد ببدل العلة فيسخن الكهربا ، بدلاً من ان بدلكه ، فهذى في هذه الحالة كيف يجذب الأجسام الخفيفة ، وقد ببدل كمية الجسم فبلتي إلى الأرض بقطعة من رصاص تزن كيلو غواماً واحداً ثم بلتي قطعة أخرى تزن كيلو غرامين ليرى على از دادت سرعة سقوطها باز دياد وزنها ، وقد ببدل الزمان والمكان فيجوب في أماكن مختلفة وفي أزمنة مختلفة ، وقد يرتفع عن سطع ببدل الزمان والمكان فيجوب في أماكن مختلفة وفي أزمنة مختلفة ، وقد يرتفع عن سطع المبحر ، وببدل درجة الحوارة ، ويجرب في شروط جوبة مختلفة ،

ان الملاحظة البحتة بطيئة النتائج ، و بكني لبيان بطئها ان نقارن النتائج المعظيمة التي وصل إليها العلاء في تجاربهم الكهربائية والمغناطيسية مثلاً بما كان يحتمل ان بصلوا إلميه لو أنهم اكتفوا بملاحظة ما يحدث في الجو من الحوادث الكهربائية والمغناطيسية ،
 ان الحوادث الطبيعية معربعة الزوال ، فيسقطيع العالم ان يؤخرها بتجربته ليشاهدها مدالة من الحوادث المحددة المدالة من المدالة من

بهدوء ٤ مثال ذلك انه يسقط الأجسام عَلَى السطح المائلُ كما فعل (غالبله) أو يسقطها في آلة (آنود) •

ان حوادث الطبيعة كثيرة التعقد والاشتباك ويستطيع العالم ان بعزلها بعضها عن بعض وذلك كالتجربة التي نقوم بها لمعرفة تأثير الجاذبية الأرضية في الأجسام الساقطة داخل نواقيس مفرغة من الهواء و لهذا التحليل أثر عظيم في العلم لأنه يرد الموكب إلى البسبط وقد رأبت ان للحوادث الطبيعية متحولات مختلفة وان لكل من هذه المتحولات قانونا طبيعيا ولا بد إذن من التجرب لعزل كل منحول عن غيره وكشف القانون الخاص به والوصول إلى ذلك نفير أحد المتحولات ونبق المتحولات الأخرى ثابتة عثم نفير متحولاً آخر و وآخر وحتى نصل إلى القانون ، مثال ذلك من الصعب معرفة قانون تمدد الغازات

بدراسة تغيرات الضغط والحجم مما فيعتمدالعالم أولاً على دراسة تغير الحجم بتغير الضغط في درجة ثابتة من الحوارة (قانون مو بوط) عثم بدرس نغير الحجم بتغير درجة الحوارة في ضغط ثابت (قانون عي لوساك الأول) عثم بدرس تغير الضغط بتغير درجة الحرارة في حجم ثابت (قانون غي لوساك الثاني ) عثم بدرس تغير الحجم والضغط بتغير الحوارة وفيحصل بذلك على معادلة الغازات الكاملة و

وكذلك بدرس المالم سقوط الاجسام في الخلاء أولاً ثم بدرس سقوطها في الهواء المعرف مايطرأ عليها من تغير فيصل على هذه الصورة إلى التجارب التي سماها بيكون تجارب فارقة ( Expériences cruciales ) اعني التجارب النهائية الحاسمة التي ترد المركب إلى البسيط وتحلل الحوادث تحليلاً حقيقياً •

٦- و استطيع بالتجرب ايجاد مركبات جديدة لا وجود لها في الطبيعة أو لا يمكن مشاهدتها عن طربق الملاحظة البحثة • ولولا التجريب لما استطاع العلما ان يطلعوا على المركبات الكيميائية ولا أن بعرفوا خواصها •

٧- ونستطيع بالتجرب أيضاً أن نمين مقادير المناصر وتغيراتها الكمية فنزيد فيها أو ننقص وندخل عليها هذا العامل أوذاك مثال ذلك نستطيع في تجربة سقوط الأجسام في آلة (موران) أن ندرس منحني السقوط ، وأن نقيس المتوازيات الدالة على الاز منقوالمتوازيات الدالة على المسافات ، وأن نبين علاقة كل منها بالآخر ، ولولا التجربب لما استطمنا ان نهي الدالة على المسروط ولا أن نقيسها .

٨ - و يمكننا أيضاً أن نمكس التجربة ، فنحلل الماء أو لا إلى عنصر بما الاوكسيجين
 و الهيدروجين ، ثم بعد ذلك نركبه منها · وهذا المكس هو بمثابة ميزان التجربة ·

وقصارى القول ان الملاحظ يصني إلى ماتمايه عليه الطبيمة، أما المجرب فيطلب منها إن تجيب عن الأسئلة التي يظرحها عليها، وأن تبوح له بأسرارها.

#### علوم الملاحظة

عَلَىَ ان العالم لايستطيع ان يجرب في جميع العاوم ولا في جميع الموضوعات فيضطر لسوه

الحظ إلى الاعتاد على الملاحظة وحدها • وتسمى العاوم الني تفلب قيها الملاحظة على التجربب علوم الملاحظة ( Sciences d'observation ) • مثل علم الفلك • وعلوم الحياة • أما علم الفلك فلا سبول فيه إلى التجربب • لأن الانسان لا يستطيع أن يجرب حركات الأفلاك أو حررات المدواج و البحارة فالارادة الانسانية لا تستطيع أن تتصرف في مثل هذه الأمور ولا أن تخضعها للتجارب •

ولكن اعتادعام الفلك على الملاحظة البحتة وحدها لا بنقص من قيمة هدا العام ولا يعيبه ولكن اعتادعام الفلك على الملاحظة البحتة وحدها لا بنقص من قيمة هدا العام ولا يعيبه ولأن فيه قوانين محكمة وقضايا ثابتة لا تتغير ، وإذا قيست قوانينه بقوانين علم الغيزياء والكيمياء لم تختلف عنها في شي ، بل ربما كانت أكثر منها ضبطاً وأوفر احكاماً ، والسبب في ذلك يوجع إلى أن الفلكي ببدأ بحثه بملاحظة الكواكب ، فتوحي إليه هذه الملاحظات بفكرة أو فرضية ، ثم يختبر هذه الفرضية بملاحظة ثمانية في حين ان العالم الفيزيلي أوالكيميائي يختبر فرضيته بالتجربة ، ولا فرق في ذلك بين النجر بة و الملاحظة الثانية ،

قال ( كلود برنار):

« يجري الفلكي في أول الامر بعض الملاحظات، ويقايس بينها ليستخرج منها بعض الفكر، ثم يختبر هذه الفكر بملاحظات يتولاها في شروط خاصة • وفي الحق ان جميع العلوم تسير في هذا الطريق وترمي إلى هذه الفلك تنبي الوصول إلى معرفة قوانين الحوادث لتبديلها والتنبؤ بها والسيطرة عليها • على ان الفلكي يتنبأ بحركات الكواكب ويستنبط منها كثيراً من الفكر العملية ، ولكنه لايستطيع أن ينبر بالتخريب مؤادث الناما كا ينبل المفارجاتي والكينيائي حوادث العلم الذي يبعنان فيه» • (١٠)

فلا فرق إذن بين علم الفلك وعلم الفيزياء والكيسيان إلا من الوجهة الفعلية ، لأن علم الفلك ميناء المعلمة ، لأن علم الفلك ميناء المناف علم الفلك ميناء المناف ا

أما أمل من العاومة الطويقة فالا- يختلف علم الغلك عن غلير. من العاوم العجوبيبة إلا قليمالاً ، وسواة أكان المتعار المغرضية بوط ملة التجربة (- وهي ملاحظة عدالة) ، أم بوالخطة الملاحظة الثانية المنظرة ، فان جوهر الطربقة و أحدة ، بل العالم في كلا الحالين ببدأ بملاحظة الحوادث

Claude Berffard, Introduction à la Médecine expérimentale. 1. ch. 1. § W(m)

ثم توحي إلبه هذه الملاحظات بفكرة يتصورها وأيخاطر بهاء ثم بعود إلى ملاحظة الحوادثُ لاختيار فكرته هذه •

وأما علوم النبات والحيوان والتشريح فهي لا تعتمد سيف الوقت الجاضر على الوصف والنصنيف أكثر من اعتادهاعلى كشف القوانين و ولا تزال في الطور الأول من أطوار العلوم التجزيفية التي ألمنا إليها كفلا غرو إذا اكتفت بالملاحظة، وسندرس طريقة هذه العلوم على حدة و نبين المبادي، التي تستند إليها .

وكثيرًا مايعرض العالم عن النجريب إذا كان فيه ضرر محقق للانسان ؟ أو بعدل عنه لأسباب اقتصاد بة ؟ أو اجتماعية ؟ أو أخلافية ٠

ومها يكن من أمر فان حقيقة الطربقة لاتختلف في علوم الملاحظة عنها في علوم التجريب ومها يكن من أمر فان حقيقة الطربقة لاتختلف في علوم الملاحظة عنها فال (كلود برنار) على أمرين أساسيين : ١ - يجب جمع الحوادث و ضبطها بالاستقصاء الدقيق ، ٢ – بجب تأويل هذه الحوادث وايجاد القوانين التي توضحها .

## فواعد الملاحظة واسباب الوقوع في الخطأ

آ - شروط الهما هظر الصحيحة . - للملاحظة العلمية شروط مختلفة ، وهذه الشروط ننطبق على التجربة أيضاً ، لأن التجربة كما بينا سابقاً ليست سوى ملاحظة محدثة ، والشرط العام الذي يجب أن بتوفر في الملاحظة الصحيحة هو الموضوعية ( Objectivite) ، وهذا الشرط العام يستلزم الشروط الخاصة الآتية :

— يجب أن تكون الملاحظة مامة فلا تقتصر على حالة واحدة ، بل يجب البحث في حميم الظروف المحيطة بالحادثة ، وشمر وطها المتنوعة ، وكماكان العلم بقوانين الحوادث الملاحظة أقل، كانت الحاجة إلى ضبط شروطها أشد، فلمحرفة تركيب الا تربة الزراعية مثلاً يجب ألا بقتصر على ملاحظة نوع واحد أو نوعين من التراب ، ولمعرفة أسباب سقوط الأجسام يجب ألا بقتصر على ملاحظة شرطوا حد أو شرطين من شروط السقوط ، بل يجب الاحاطة بها كلها ،

٣ - يجب أن تكون الملاحظة وقيقة ، والدقة هي صفة عامة غيير محدودة ، والكنها فضرورية لكل ملاحظة علمية فهي تستلزم تجديد الشي الملاحظ و ضبطه و تعيين زمانه و مكانه وقياس شروطه وبيان مقاديرها وكمياتها ، و نقتضي لذلك استخدام الآلات العلمية

كالحبر والمنظار ومقابيس الحرارة والضغط والموازين وغيرها • فالملاحظة الدقيقة هي الملاحظة الكوظة الكرية والكية والكية والمكية والمكية والمسلحة مماً م



كاودبرنار Claude Bernard (۱۸۷۸ – ۱۸۷۳) كيميائي وفيزيولوجسي فرنسي ، طبق الطريقة التجريبية على علم الحياة ، وبين قيمة الفرضية بالنسبة على \_ الملاحظة والتجريب له في أسباب ظواهر الحياة رأي كيميائي فيزيائي ممتدل .

" - يجب ان تكون الملاحظة مجردة عن الأغراض الشخصية · قال (كلود برنار): 
« يجب أن بكون الملاحظ مصوراً أميناً للحوادث ، فيشاهدها بدون فكرة صابقة ، ويجب أن بكون عقله قابلا للحوادث لافاعلا فيها ، اعني يجب عليه أن يصمت ويصفي إلى الطبيعة ويكتب ما تمليه عليه » وهذه القاعدة ننطبق أيضاً عكى التجربة ، لأن المجرب الذي يشاهد نتيجة التجربة لا يختلف عن الملاحظ بل يجب عليه أن يشاهد نتيجة تجربته بدون فكرة سابقة ، فلا يضيف إلى الحوادث شيئاً ولا ينقص منها شيئاً ، فعلى المجرب ان بنقلب إذن إلى ملاحظ حقيق عند مشاهدة نتائج تجاربه ،

٤- يجب تسجيل الحوادث الملاحظة في الحال، لأن الذاكرة كثيراً ماتخون الانسان
 و يزداد النسان بنسبة طول الزمان بين حدوث الظاهرة الطبيعية و تسجيلها (١).

<sup>(</sup>١) أبو العلا عنيفي ، النطق التوجيمي ، ص – ١٣٨

٥- يجب انتخاب الشرائط الهامة وترك ماعد اها، وربا كان وذا بالشرط أحدب الجنروط وأبعده وأبعدها عن المتحقيق، إذ أن مسألة الانتخاب اعتبارية ، فما بعده أحد الباحثين هاماً الابتعده كذلك باحث آخر ، أضف إلى ذلك أن عزل الشروط بعضها عن بعض الابتسنى لكل باحث ، وكذيراً مايهمل الباحث شرطاً هاماً ، وبتولى البحث في الشرائط التافهة ،

## ب- أسباب الوقوع في الخطأ

والانسان لا يستطيع أن بتقيد دائمًا بهذه الفواعد ، فقد بوجه النباهه إلى قاعدة غيور هامة ، ويخل بالقواعد الأخرى ، فيقع في الخطأ · لذلك كانت أسباب الخطأ كثيرة:

1- فقد بنشأ الخطأ عن كثرة تعقد الحوادث ؛ وكما كانت الحادثة أكثر تعقيداً كانت الإحاطة بشروطها أصعب ، حتى لقد قبل ان الملاحظة الثامة وعرة الملتمس ، انظر إلى حادثة بسيطة كسقوط جسم من الأجسام مثلاً ، فالظروف التي يجب على العالم أن بوجه انتباهه إليها كثيرة جداً ، فهو بنظر أولاً في مادة الجسم الساقط ، وينظر في درجة الحرارة ومقدار الضغط الجوي ، ثم يوجه انتباهه إلى رطوبة الحوا ، وحالة الجو المغناطيسية والكهر بائية ، وبنظر في الزمان والمسافة وحجم الجسم الساقط وارتفاع مكان السقوط عن سطح البحر ، إلى غير ذلك من الشروط المحيطة بالجادثة وقالا بكفي إذن أن يكون المهالم أميناً صادقاً في مشاهدة الحوادث ، بل يجب أن يكون أيضاً حاذقاً ، دقيق النظر بصيراً ، وأن بكون ، مشاهدة الحوادث ، بل يجب أن يكون أيضاً حاذقاً ، دقيق النظر بصيراً ، وأن بكون ، كا قال (بيكون) ، أهلاً سنشم الحو ادش ، اعني قادراً ، على نوجيه انتباهه إلى الجهات المامة دون غيزها ،

٧- وقد يتولد الجمطأ من الآلات نفسها ؟ لأنها كثيراً مانتفير تحت تأشير الجوارة وقد انقصها الدقة فيضطر العالم إلى تصحيح ملاحظاته بطرائق خاصة (كتصحيح الوزن بطريقة بوردا) ؟ وقد تشوه الحادثة بتأثير آلات الضوء ؟ مثال ذلك : إذا أخطأ العالم قليلاً في ترتيب عدسة الحهر ، تبدلت صورة الشي الملاحظ ؟ واختافت صفاته في عين الرائي وتتابعت الألوان والصور أمامه كا تنابع الاشباح ٤ واختاط الاس عليه ٤ وحجب عنه الحقيقة الناسمال المجهد في العلوم الطبهعية يجتاج إلى حذق وفن ٠

٣- وقد ينشأ الخطأ عن الملاحظ نفسه ، فيخطى في إحساسه وادر اكه وتأ و بلهو استنتاجه

وقد تجدعه الخواس فيرى الأشياء على خلاف ما في عايد ، وكذيراً مناخطاً العلماء في مشلعدة عافقة والعدة ، مثال ذلك ، ان مكتب قياس الابعاد جرب في عام ١٨٣٢ قياس سسرعة الصوت فوجد بعض الفله ان الصوت قطع ١٨٦٠ متراً في ٤٩٤ه ثانية ، ووجد بعضهم الاخراة في ٤٩٤ه ثانية ، والمدبعة المنافلة في ٤٩٤ ه ثانية ، فالفرق بين الملاحظة بين ناشي عن المعاولة المشخصية (Equation personnelle) ، وهي تابعة السمي المنافلة العمبية ، ومدة الانطباع المسمي ، فتختلف بحسب الاشخاص ، وتسمى أيضا معادلا فمر بو لوجية والاخطاء المنافق عن هذه الموامل ثابتة في كل شخص ، فيمكن إذن تصحيحها بعد معرفة معادلته الشخصية ، ولا تصحيحها المدنة معرفة معادلته الشخصية ، ولا تصحيحها الماسكة في المراحد ، إذ جمل عمل الراحد في تسجيل الملاحظات الفلكية في المراحد ، إذ جمل عمل الراحد في المراحد في تسجيل الملاحظات الفلكية في المراحد ، إذ جمل عمل الراحد في

طربقته هذه مقصوراً عَلَى ضغط زر كهربائي ، وذلك عند وصول سلك المنظار ﴿ إِلَى مُعْصَفَ

الكوكب الملاحظ، فلا تحذف هذه الطربقة إذن زمن الانمكاس، لذلك الجهار ع علماء

مرصد ياريز طريقة آلية لرصد الكواكب تسجل فيها نتائج الملاحظات الفلكية من غير أن

بكيون هناك حاجة للراصد •

وقد بتولد الخطأ من العوامل النفسية ، وتسمى هدف العوامل معايداتم نفيية الموامل معايداتم نفيية الإحظ انتباهه كريته في في الاحظ انتباهه كريته في الاحظ انتباهه كريته في في الاحظانة وبدفق فيها عنقد ذكر (استورات ميل) ان بعض لعلماء يهمل نصف عابري واحضهم الآخر يضيف إلى عايراه بعينيه شيئًا بما تخيله كويخاط بين الحقيقة والخيال كوذكر الخرون ان (كبل) كان عظيم الثقة بملاحظات استاذه (تيخوبراهي) العلمه انه كان كثير المعناية بها عولا يزال العلماء شديدي الاعجاب بملاحظات هذا الفلكي لما فيها من الضبط والمعنقة والخيامين المضيد منها أية آلة ضوئية والمعالمة الله يستطع أن يستخدم فيها أية آلة ضوئية و

إنتج من ذلك أن الناس يختلفون في مقدرتهم على الملاحظة الدقيقة ، وبرجع الخفلافهم هذا إلى طبيعة عقولهم ، وخبرتهم وتمرينهم ، فالملاحظة العلمية المبتازم إذن حذقا وفنا ، ويتقتفي أن بكون الانسان محباً الملاطلاع ، ميالاً إلى تفهم الحوادث ، مهتاً بكل شرطمن

<sup>(</sup>۱)( تیخوبراهی Tycho Brahé ) فلیکی دانیارکی که (۱۹۰۵ — ۱۹۰۱): أبدیج نظاماً فلسکیاً مختلهٔ عن نظام بطلیموس و کبرنیك که وهو استاذ ( کبلر ) ۰

شروطها ٤ حسن الانتخاب ٤ واسع الخيال ٤ عبقرباً راجع العقل ٤ ذا قدرة على كشف العال والقوانين ٤ ففن الملاحظة هو إذن فن نظري وعملي مما ٤ وهو شبيه بروح الدقة التي تكلم عنها ( باسكال ) ٤ لا نه مبني على تمديز الحوادث بعضها من بعض للا خذ بما هو صالح منها ٤ ونبذ مالا علاقة له بالبحث ٠

## فاعلبة الذفن فى ملاحظة الحوادث

١ -- المسلمات النفسية : المقل في فاعلية دائمة ٠

قلنا ان موقف العقل من الأشياء التي بدركها يختلف عن موقف الآلة المسجلة من الشيء الذي تصوره، وقد بينا في علم النفس ان الادراك الحسي يختلف عن الحدس ، وان العقل لا يسجل الحو ادث كما هي ، بل يختار منها ما يوافقه ، ويدرك معناه ويحكم عليه ، ويمكننا أن نجمل القول في فاعلية العقل بما يلى :

#### آ - الاصطفاء

لايدرك الانسان من الامور التي نقع تحت حواسه إلا الشي القليل ويصطفي منها ما يلائه والنوس المسلحة له فيها فتحر به سراعاً من غير أن بدر كها والنفس المسطفي في كل شي ولا غرو إذا اصطفت في الملاحظة وقد نتوهم الموجود معدوماً والمعدوم موجوداً ولا ندرك من الأشياء إلا ماهو بارز فيها و (علم النفس وس ١٢٨) هب جماعة من الناس ولا ندرك من الأشياء إلا ماهو بارز فيها و (علم النفس وس ١٢٨) وهب جماعة من الناس وأوا شيئاً واحداً وفان كل فرد منهم قد بلاحظ في هذا الشي أسراً لا بلاحظه غيره وقد فشترك كثيرون في اصطفاء الشيء الواحد وقد ذكر (كلاباريد) في تجربة اجراها على طلاب جامعة (جنيف) ان ٤٤ طالباً من ٥٥ لم يشاهدوا النافذة الموجودة في مدخل الجامعة أمام غرفة البواب مع ان الطلاب كانوا يرون كل بوم بها ولكنهم كانوا لايرونها ولاحتاء هم بنافذة البواب المقابلة لها وفهذا كله بدل على انالنفس لاندرك جميع ماتحس به عبل تصطفى من الظواهر الحسية مابلائها وبوافق مصلحتها (١١).

### ب - التركيب : الحادث والفكرة ·

أضف إلى ذلك أن الادراك مو أنشاء حقيقي ، فقد بينا في علم النفس أنه مركب من افعال

<sup>( )</sup> Claparède, Archives de Psychologie, tome V. 1906, p. 334-366 ( ) فراليه ) د كره ( كوفيليه )

ذهنية مختلفة (علم النفس ، ص ٣٤٠ ٣٤٠) و وان النفس تضيف إلى الحدس الحسي كثيراً من الصور والذكربات المتدمة له ، ولولا هذه الفاعلية الدهنية المفوية لما تكون معنى الشيء الخارجي ، ولكن هذا الذكيب قد بوقع الانسان في كثير من الخطأ ويخدعه فيتوهم انه بدرك إدراكا حسياً وهو في الحقيقة بتخيل ، فيخطى ، في احساسه ، وتنقل إليه الحواس ماليس ، وجوداً بالفعل في العالم الخارجي ويخطى ، في إدراك الذي ، فيؤوله على غير حقيقته ، مثال ذلك ان أحد العابا ، زم انه كشف في عام ١٩٠٣ شماع جديداً سماه (شماع ٤٥) ، وزم آخرون بعده انهم شاهدوه ، شله في حين ان هذا الشماع كان وهما باطلا (١١٠ ، فالانسان قد يتخيل إذن أشياء كثيرة ، وبتوهم انها حقائق خارجية ، لان الخيال ليس تجديلاً فقط ، بل هو أيضاً مبدع ، لذلك قيل لا وجود الملاحساس المحض ، ولا حقيقة للمشاهدة الخام ، وكل إدراك أو يشك مبدع ، لذلك قيل لا وجود الملاحساس المحض ، ولا حقيقة للمشاهدة الخام ، وكل إدراك أو غير علمي ، تذكر هو اختراع ، وعلى ذلك لا بوجد بين الحادث والفكرة القابل حقيق ، اعني أن الحادث ليس مضاداً للفكرة ، ولا الفكرة ، فضادة للحادث ، بل الحادث علمياً كان أو غير علمي ، مشمع دائماً ودا الفكرة ، ولا الفكرة ، ولا الفكرة ،

ورباكان الحادث المحض غير موجود بذانه ، بل رباكان الانسان هو الذي يخلق الحوادث المنفصلة ، وبنتزعها من الحقائق المتصلة ، فالعين تخلق الحادث الضوئي وتعزله عن ظواهم الحوارة والكهرباء والمغتاطيس ، ونحن نجرد الكائن الحي من بيئته وزمزله عن الشرائط الخارجية الحيطة به ، ونتصوره مجرداً عنها ، في حبن ان ارتباطه بها وثيق ، فنظن على هذه الصورة ان العالم الخارجي مركب من اجزاه ، ستقل بعضها عن بعض ، أو من مجموع من الظواهم التي لا اتصال لاحداها بالأخرى ، والحق عن ذلك بعيد ، حتى لقد قال (هوسي) (٢) ( ان الحادث هو الفكرة ، والسنديانة مثلاً هي أمر معقول مجرد ، كالمثلث » والعقل فاعل لاقابل ، ولا وجود للقابلية المطلقة المجردة عن العقل في ملاحظة الحوادث ،

٢ - القواعد المنطقية : يجب أن بنصف العقل بالغاعلية •

وليست مده الفاعلية الدائمة أمراً واقعبًا فحسب، بل هي أمر واجب، ولو كانت أمراً واقعبًا فقط لما تكلمها عنها في المنطق، لان المنطق كما بينا غير مرة لاببعث سف العمليات.

Année psychologique t. XIII, 1907, p. 143-169 Article de M. Piéron. (1)

<sup>(</sup> كوفيلليه ) أيضاً في كـناب المنطق ، ص ١١٩

ا اله من Houssay, Force et cause .p. 27-29 مراجع كوفيلليه ص ١١١

الفكومة كما هي ، بل يبحث فيما كما يجب أن تكون بالنسبة إلى الفايات الني وجعت من أجلها هذه الفاصلية الدائمة إنها عبد المتعلق ، من الحاملة التي وجعت من أجلها هذه الفاصلية الدائمة إنها هي التعاب الحوادث وتمييز الحادث العلمي من الحادث الحام .

#### آ - انتخاب الخوادات

قائلان الملاحظة يجب الى تكون تابق واكن هذا الشرط لا بستارم أن يسجل العالم جبع الامور التي تقع تحت حواسه ، وبكون كالنملة التي تجمع كل شي وتكذبته بعضه فوق بعض من غير أن بكون لها حاجة به منفقه بكون بعض الحوادث أكثر خطورة من بعض في الكشف عن قوانين الطبيعة ، وتسمى هذه الحوادث الخطايرة حوادث متازة مه فلم الباحث أن بتحرئ هذه الحوادث المنازة وأن بقارن بينها الكشف عن علاقاتها الحلفة ، وقد ذكر لنا (بيكون) ٧٧ مثالاً من هذه الحوادث :

- الحواص المبحوث عنها ، كالامتداد في الأجسام الصلبة ، والغريزة في الحيوان والله تقلق الجلى مثلامة الخواص المبحوث عنها ، كالامتداد في الأجسام الصلبة ، والغريزة في الحيوان والله تشافل و المحلوات و منها الخوادث الخفية ( Faits clandestins ) وهي تشتمل على أخلق متطاهر الخواص المبحوث عنها كالالنظاق في السوائل ، والحركة في الآميب .
- ٣- ومنها حوادث الانتقال والارتحال ( Faits de migration) وهي تشقيل على الظواهر التي تنتقل من الوحود إلى العدم أو من العدم إلى الوجود الأالتي تربسط وتنقشن كاز دباود شدة اللون في جسم من الأجسام أو تناقصها .
- عَلَى الطُوالاتِ (Fatts de deviation) وهي الشخط على الطُوالاتِ الطُوالاتِ الطُوالاتِ الطُوالاتِ الطُوالاتِ المُ
- ومنها حوادث التناظر ( Raits de conformité ) وهي تشتمل على الحمائق المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان الأعضاء في الحيوان .
- ٣- ومنها حوادث النمو والتظور ( Faits itinerants ) وهي تعنل على أول ما يظهور من حوادث الحياة كدراسة الجنبن مثلاً . قال (ببيكون) بجيجب طيئا أن نسلهو لدراسة الطبيعة 4 لأن هناك خواص الانظور إلا في الليل (١) .

<sup>(</sup>١)كلام مجازي أشار به ( بيكون ) إلى بعض الحوادث التي لاثرئ واضعة الإدني أوائلها أبيء قبل أن تمعودتمقد ، وقوله نسهر بدل به على صفة هذه المباحث الظافقة (٤٠٠٠ نامه، ١٠٥٠٠). •

٧ - ومنها حوادث الحدود (Faits limitrophes) وهي تشتمل على الحوادث المتوسطة بين نوعين من أنواع الموجودات > كالذوبان المعيني > والتبلور الدائل > والحيوان النباتي .
 النباتي .

- منها الحودات الفارقة أو الحوادث الحاسمة ( Faits Cruciaux ) وهي أشبه شيء الاشارات الموضوعة في مفترق الطرق لارشاد المسافر إلى الطربق التي يجب عليه سلوكها ، وهي تقطع مظان الاشتباه ، وتفصل بين الفرضيات ، وترجع احداها على الأخرى ، وفي تاريخ العلوم أمثلة كثيرة تدل على ذلك ، كادثة تداخل الضوء التي استند إليها ( فونل ) في الفصل بين نظربني الامنزاز والارسال .

### ب – الحادث الخام والحادث العلمي

الحادث الخام هو الحادث المحض الذي لا تلابسه فكرة ، ولا ينقلب الحادث الخام إلى حادث إلا إذا حلل ، واول ، وادرك معناه ، وحكم عليه ، وقيس .

#### قال هنري بوانكاره:

« أوى انحراف النالغانومتر بواسطة مرآة متحركة تعكس الصورة المنيئة على سلم مدرج • فالحادث الحام في هذه التجربة هو رؤية حركة الصورة المنيئة ، والحادث العلمي هو ادراك مرور التيار السكهربائي بالدارة ، فاذا سألت زائراً جاهلاً ، هل مر التيار بالدارة ? ألتى نظره على السلك ليشاهد مروره به ، ولسكنى إذا ألتيت نفس السؤال على مساعدي نظر إلى السلم المدرج » (١) •

#### وينتج من ذلك ما بلي :

١ الحادث الخام هو جملة من مسايات الحس أو مسايات الشعور المباشرة ٠

فهو مختلف إذن عن الادراك ، لأن الادراك يقنضي تأويل هذه المسلمات والحكم عليها، فالحادث الخام في رؤية الشمس هو مجموع الاحساسات البصرية التي أشمر بها في وقت ما ، الما الادراك فيقتضي الحكم بأن النسس موجودة في العالم الخارجي ، وانها قرص مضيء قطره كذا معلق في السباء .

٣- الحادث الملمي هو تأويل عقلي لهذه السلمات المباشرة •

فهو إذن شبيه بالادراك في الحكم والتأويل ، ولكنه يختلف عنه في الاسس العقلية التي

M. Poincaré. Valeur de la science, 225-227( )

يستند إليها · فالحادث العلمي في رؤية الشمس بتضمن الحكم بان هذا الكوكب المضي كروي الشكل ، وانه اعظم من الارض بالمقدار ، وان الارض تدور حوله ، وهمذه الاحكام مبنية على آراء علمية في حقيقة المكان والجاذبية العامة ، والنور وغير ذلك ·

٣ - علاقة الحادث الحام والحادث العلمي بمسلمات الحس

i — لما كان الحادث الخام مركباً من احساسات مختلفة ، كان تابعاً قبل كل شيء للشخص المدرك ، وهذه الاحساسات أو ردود الفهل أهوف الشخص بنفسه ، من حيث هو كائن حي ، أو فرد ، وأكشف له في الوقت نفسه عن حدود ذاته ، فلا ببتى من مسلمات الحس في الحادث الخام إلا ماهو نداء إلى الفهل الحاضر أو دعوة إلى العمل المحدود ، والشعور لايمثل هسفه المسلمات الحسية تمثيلاً بنسيه أصلها الخارجي ، ويجعلها قسماً من جوهره ، بل يكابد ضفطها ، ويعاني تأثيرها فيه ، ويرد عليها بحوكات الجسد ، فليس للحادث الخام أبة صفة عامة ، بل هو حالة مشخصة يراد حلها بعمل مشخص وتفكير مشخص ، أو هو كما قبل نقطة متحولة أدل على ملامسة العالم الخارجي الشعور الدائم النطور .

٣ - اما الحادث العلمي فهو نتيجة جهد العقل وسعيه لنعثيل الوجود ؟ وايجاد نظام معقول يفسر به مسلمات الحس ، فني الحادث الحام يننبه الكائن الحيء من حيث هو كائن جي إلى الا وو الجزئية الناشئة عن اتصاله بالعالم الحارجي ومؤا لفته له ؟ أما في الحادث العلمي فيفتيه الموجود العاقل إلى الامور المكلية والعناصر المشتر كة بين الاحوال المتشابهة ويحذف الامور الجزئية وصداها في النفس ، فالفيزيائي لاينتبه في الحادث العلمي إلى هذه القنبلة ، التي وقعت في هذا الوقت ، في النفس ، فالفيزيائي لاينتبه في الحادث العلمي إلى هذه القنبلة والقانون الذي خضعت له في سقوطها أي بدرس العلاقات الدائمة التي بين حركة القنبلة وسرعها الابتدائية ، ومقاومة الهواء والثقالة واتجاه الرياح وغير ذلك ، فللحادث العلمي إذن صفة عامة ، والانسان الذي يشاهد وقوع واتجاه المؤلم المكان الذي وقعت فيه القنبلة الاولى المتبالة بالقرب منه يرتجف ويهوب ، وقد به كر في الأس تفكيراً جزئياً فيختبيء في الحفوة التي احدثتها القنبلة لعلمه ان وقوع قنبلة ثانية في نفس المكان الذي وقعت فيه القنبلة الاولى المن قليل الاحتال ، فهو إذن ينظر في أمو جزئي ويفكر في مصلحته الخاصة ، أما العالم فينظر في الامور الكلية ، وما يجري عجواها من الغضابا العامة ،

ينتج من ذلك كه ان الحادث الخام هو دعوة إلى النمل أو تصور شخصي مبني عَلَى المصلحة الما الحادث العلمي فهو حكم كلي يدل عَلَى ان العالم الخارجي خاضع لنظام ثابت •

#### ٣ - علاقة الحادث الخام بالحادث العلمي

ماهي النيمة العقلية لردود الفعل الحسبة • هل تترجم عن حقيقة المؤثرات الخارجية • أم هي حالات داخلية محضة • لاجرم ان لهذه الاحساسات اساساً خارجيا > ولا شك ان للحادث العلمي الذي يفسرها قيمة حقيقية • فهو يساعدنا على التغبؤ يوجوع الحوادث > ويحقى لنا ذلك بالفعل > وبدل على ان العلاقات التي يعبر عنها ، طابقة لنظام الكون • وقد قال (لالاند) يغبغي لنا أولا أن نحدد مفهوم الكون الذي يجب الاستناد إليه في بنا المعرفة • فاذا سلمنا بان حقيقة الكون هي النغير الدائم أو الابداع > كان تحديد الانتقال من صورة إلى أخرى متعذراً جدا > وكان كل طور من أطوار هذا النفير جديداً بالنسبة إلى الذي قبله ٤ وأصبح الحادث العلمي اصطلاحاً موافقاً غير دال بالضرورة على حقيقة الوجود • وإذا سلمنا بان للادة الحادث العلمي الطلاحاً موافقاً غير دال بالضرورة على حقيقة الوجود • وإذا سلمنا بان للادة الحدث العلمي الأخير أصلح للعلم وأضمن للبحث > ولولاه لما أفاد العلما ، من ملاحظاتهم وتجوثهم شبئاً •

ينتج بما تقدم ان الحادث العالمي ليس تسجيلاً مكانيكياً للظواهم الطبيعية · بل هو انشاء عقلي · وغالى بعضهم في ذلك حتى ظن انه اصطلاح لاعلاقة له بالمسلمات الحسية التي

المناء عقلي • وعالى بعضهم في دلك حتى ظن ارد العالم لا بنشيء الحادث العلمي إلا على أساس بريد أن يفسرها • والحق عن ذلك بعيد لان العالم لا بنشيء الحادث العلمي إلا على أساس الحادث الخام و ولا يستخرج فرضياته العلمية إلا من ملاحظة الحوادث ، حتى لقد قال (هنري بوانكاره) ان الحادث العلمي هو الحادث الخام المعبر عنه بلغة موافقة (۱) • فالحادث العلمي هو حكم شخصي العلمي هو حكم مضخصي مبني على المسلمات الحسية ، في حينان الحادث الخام هو حكم شخصي مبني على التجربة الفردية •

#### ج — ضرورة الفكرة السابغة

قلنا يجب ان بكون الملاحظ مصوراً أميناً للحوادث ، وأن بكون منجرداً من كل فكرة سابقة فهل بنبغي له أن بنسى خبرته ويمحو كل ماقبسه ويسير في ظلمة حالكة لاينيز طربقه فيها علم الحال (هوسي ) إذا تجرد الانسان من كل فكرة عجز عن نثبيت أبسطالحوادث وقال (هرشل) العلم الواسع بعين الملاحظ عَلَى انقان ملاحظانه ، وفي تاريخ العلوم أمثلة كا يدة تدل عَلَى ضرورة

H. Poincaré, Valeur de la science, p. 251 (1)

الفكرة ، وكثيراً ماضل العلماء في مباحثهم ، وعجزوا عن ادراك الحوادث أو فهلوا عنها لعدم ارتباطها بأفكارهم السابقة .

فن هذه الامثلة ان ( دولانون ) الاستاذ في مدرسة ( آلنور ) بين لثلاميذه منذ عام ١٩٣٨ ان الدم الجمري يحتوي على حسيات صغيرة ، ولم ينتبه احد منهم إلى قيمة هذه النصيات وأثرها في توليد ذلك المرض ، وقد لفت هذه العصيات نظر العالم ( دافين -- Davaine ) منذ عام ١٩٥٠ أيضاً ، فاكنفي بالاشارة إليها دون ان يدرك تاثيرها ، ولم ينهم حقيقتها إلا بعد احد عشر عاماً أي بعد أن طالع ماكبته ( باستور ) عن خبرة الزبدة ومشابهة عصياتها الاسطوانية للجر اثيم المتمجة ، ففكر إذ ذاك في العصيات التي كان قد شاهدها في الدم الجمري ، وقال ربما كان تاثير هذه العصيات في مرض الجمرة كتأثير العصيات الاسطوانية في توليد الاختمار ، فلم يتوصل إلى معرفة سبب هذا المرض إلا على ضوم ماقبسه من مباحث ( باستور ) ،

وقد ذكر (داروين) في ترجمة حياته انه قام بجولة علمية في بلاد الغال مم العالم الجيولوجي (سدغويك عطولات الذي لا يكون مسبوناً بفكرة قد يمر بالانسان مسرعاً من غبر أن يلتفت إليه • قال لقد بتينا هناك ساعات طويلة ننظر في الصخور وندة في فيها فام نجد فيها شيئاً ولم نلتفت إلى آثار الجد في الصخور لانصرافنا إلى البحث عن المستحاثات، فلم تر الصخور المخددة والرضام السيار والصلصال المتجمد مع أن دلالتها على ناريخ ذلك الوادي أوضح من دلالة البيت المحروق على تاريخ حرقه •

بِنتج بما تقدم انه بِنبغي للعالم أن يجمع في ملاحظة الحوادث بين شرطين متناقضين •

١ - يجِب عليه ان لايلاحظ أو يجرب إلا إذا كان ذا فكرة سابقة متعلقة بالبحث •

٢ - يجب عليه أيضاً أن يصغي إلى ماتمابه عليه الطبيعة وأن يصورها تصويراً صادقاً أميناً على المدل من حقائقها شيئاً .

لذلك كانت الملاحظة الصادقة والتجربة الصحيحة من أعوص الامور • حــ قلد قال (كاود برنار) «ان صناعة البحث العلمي هي حجر الزاوبة في جميع العلوم التجرببية ، فاذا كانت الحوادث - وهي أساس الاستدلال - خاطئة أو غير مضبوطة، تهدم كل شيء وأصبح باطلاً • وهكذا ، فان اخطاء النظريات العلمية تتولد على الاكثر ، من اخطاء ملاحظة الحوادث » •



#### ١- المهادر

- 1 Bernard, (Cl), Introduction à l'étude de la Médecine expérimentale, 1erc partie ch. !
- 2 Bouty, La vérité scientifique 21-25, et I. ch. V.
- 3 Cuvillier, Logique et Morale 1-92-113.
- 4 Goblot, Traité de logique. 77-81.
- 5 Houssay, Force et cause, ch. Il.
- 6 Mach, La connaissance et l'erreur, ch. IX et XII.
- 7 Marey, La méthode graphique dans les sciences expérimentales.
- 8 Mill, Logique, livre III, ch. VII.
- 9 Poincaré (Lucien). La Physique Moderne.
- 10 Poincaré (Henri), la Science et l'hypothèse. 167-172. Valeur de la science. 221-235.
- 11 Rabier, Logique, ch. Vll.
- 12 Ribot, Psychologie Allemande contemporaine 303 305.
- 13 Roussel, Traité élémentaire de philosophie, t. ll. Logique morale, p. 80 88

#### ۲ – تمارین ومناقشات شفاهیة

١ - نظربة الادراك النفسية وأثرها في الملاحظة •

٢ - ماهي قواعد التجرب عند (بيكون) ? (راجع كتاب تاريخ الفلسفة ( لجانه وسياي) وكتاب الفاسفة العلمية اللاستاذ (الالاند) .)

٣- تصور تجربة شبيهة بتجربة (كلاباربد) واذكر نتائجها

٤ - اذكر مثالاً من تاريخ الاستكشافات العلمية واستخرج منه مواحـــل الطريقة

ألتجريبية على النحو الذي جربنا عليه في الصفحة ١٩٣٠

أذكر عيوب الملاحظة غيز العلمية •

٦- على يُحكن نقسيم العلوم على أساس الملاحظة البحتة أو النجوبة •

## ٣ — الانشاء الفلسني

- ١ حل الحادث العلمي هو حقيقة موضوعية أم هو انشا دهني ( بكالوريا > فلمهة > طولوز ١٩٠٥ > يوردو ١٩٢٥) ٠
- ٢ الملاحظة والتجرب في علوم الطبيعة (بكالوريا رباضيات كلومون ١٩١٢ سابقة المعد الزراعي بباريز ١٩١١) •
- ٣- كيف يمكن الحصول على اليقين في الملاحظات العلمية (بكالوريا، رياضيات،
   مونياليه ١٩٢٥).
  - ٤ ماهي الحادثة الطبيعية ( بكالوريا ، رياضيات ، ليل ١٩٣٦ ) .
  - أثر العقل في تحديد الحادث العلمي ( بكالوريا ، رياضيات ، اكس ١٩٣٦) .
- ٦- أوضح قول ( بوانكاره ) الآتي : « لاببدع العالم في الحادث العلمي إلا اللغة التي بعير بهاعنه » ( بكالوريا ، رياضيات ، بزانسون ١٩٣٦ ) .
- ٧ اشرح قول (كاود برنار) الآتي: «الحادث بوحي بالفكرة ، والفكرة تقود التجربة ، والتجربة ، والفكرة تقود التجربة ، والتجربة كالموبة كالمحتربة كا
  - ٨- أثر الملاحظة في العلم ( البكالوريا الفرنسية ؟ بيزوت ١٩٣٨ )٠
- ٩-- الحادث العلمي هو الحادث الحام المعبر عنه بلغة موافقة ( البكالوريا السورية ١٩٣١)
   ١٠ ماهو أثر الحدس الحسي في العلوم التجربيبة ( البكالوريا السورية ، فلسفة ،
   حزيران ١٩٣١)٠
- ١١ بين قيمة رأي ( هنري بوانكاره ) الآتي : « التجربة هي المنبع الوحيد للحقيقة
   هي وحدها تستطيع أن نعامنا شيئًا جديدًا ، هي وخدها تستطيع أن توصانا إلى اليقين » •
   ( البكالوربا السورية ، رباضيات ٤ حزيران ١٩٣٩) •
- ١٢ مارأيك في كلة (ماجندي) الآتية: « يجب اجراء التجارب ، ويجب لأجل ذلك استعال العيون والآذان ؛ أما الفكر فهو غير ضروري» (البكالوربا السوربة ، رباضيات، تشرين ١٩٣٢) •

#### Lethon.

# الفصل الخامس

# كشف القوانين ومحقيقها

إذا انتهى العالم من مرحلة الملاحظة ، دخل في مرحلة جديدة من مراحل الطريقة التجريبية ، وهي مرحلة الفرضية الاستجريبية ، وهي مرحلة الفرضية الاستخريبية ، وهي مرحلة الفرضية الاستخريبية ، وهي مرحلة الفرضية العقل لا يكتني بملاحظة الأشياء ، بل يريد ان بوضعها وبعلها و يكشف عن قوانينها ، ولولا هذه القوانين العلمية لبقيت الحوادث مكدسة بعضها قوق بعض ، ولما السقت في سلك الحقائق المعقولة ،

قال ( هنري بوانكاره ) :

« يؤلف العلم من الحوادث ، كما يصنع البيت من الحجارة ، وكما ان كومة الحجارة ليست بيتاً ، فك مُنت اجتماع الحوادث بدون ترتيب ليس علماً ، فنحن مفتقرون إذن إلى العلم المرتب أو المنظم ، والحوادث وحدها لاتكفينا »(١)

فغاية البحث العلمي هي إذن الوصول إلى تفسير حقيقي للعالم وما يحدث فيه من الحوادث ولكن ذلك لابتحقق على الوجه الاكمل إلا بالانتقال من الفرضية إلى القانون.

ولايضاح هذا الانتقال نقسم البحث إلى قسمين:

١ - كيف يكشف العالم عن قوانين الطبيعة ٠

٢ - كيف يبرهن علَى هذه القوانين وېبررها ٠

#### ١ – كَنْفُ القوانين

يبدأ الباحث في العلوم التجريبية بجلاحظة الحوادث ، ثم يحاول بطبعه وضع تفسير لها . ولما كانت العلاقات السببية لاتدرك بالحس كما ندرك الأشياء نفسها ، كان العالم مضطراً إلى فرض هذه العلاقات معلومة ، فيضع رأياً ، أو بتصور ف كرة على سببل الحزر والنخمين لتوضيع علل الأشياء ، وهذه الفكرة التي يخاطر بها ننقدم التجربة ، قال (غوبلو): « من مزايا الاستدلال الاستقرائي اشتماله على تحسكم في الأس ، فهو قفزة سيف المجهول » وهذه المحمول المحمول الاستقرائي اشتماله على تحسكم في الأس ، فهو قفزة سيف المجهول » (Goblot, Traité de Logique 295)

#### آ- ضرورة الفرضية

والفرضية ضرورية للباحث العلمي لا أن العقل لا بدرك قوانين الحوادث مباشرة ، بل يضع لها تفسيراً موقعاً (١) ، ثم يختبر هذا التفسير الموقت بنطبيقه على الحوادث المشاهدة ، فالفرض بهذا المعنى هو إذن خطوة أولى يخطوها العالم نحو القانون العلمي .

والمسائل العلمية على نوعين: فهنها مالا يحدمل الوصول فيه إلى حلنهائي لكبرة تجربده وسُعة شموله ، ومنها ما يكن الوصول فيه إلى قانون علمي دقيق ، فيكون الفرض في كلا الحالين خطوة تمهيدية للنظرية العلمية أو القانون العلمي ، فان أبدته الحوادث المشاهدة انقلب إلى قانون نهائي ، وان كذبته افترض العالم تفسيراً آخر ، وقد يسترشد العالم بالفرضيات الخاطئة في وضع فرضية جديدة قرببة منها ، وذلك كافقواض حركة الكواكب دائرية ، فهو على خطئه قد مهد السبيل إلى معرفة قوانين حركة الافلاك وحصر انتباه العلاه في اتجاه خاص ، فذهبوا إلى ان مدارات الكواكب ليست من الخطوط المستقيمة ، بل من فوع الدوائر وهذا خطوة اولى في طربق التفسير النهائي لحركة الافلاك ،

فلا غنى للعالم إذن عن الفرضية ؟ لانها نفسير موقت ينقاب بعد التجريب إلى نفسير نهائي ولا عبرة لاعتراض بهض العلماء على الفرضية والكارهم علمها ضرورتها ، فقد قال (بيكون) قبلهم بازوم الاعراض عنها ، وتبعه في ذلك بهض علما القرن السابع عشر ، وزعموا ان (نيوتون) نفسه أنكر ضرورة الفرضية لقوله رداً على الذين خالفوه في نظرية الجاذبيةالعامة: «انا لااضع الفرضيات (بهوتون) عذه قد على عير حقيقتها ، واربد منها غير مااراده (نيوتون) ، فقد كان هذا الرياضي الفيلسوف يفرق بين الفرضيات العلمية وفرضيات علم ما بعد الطبيعة ، ويقول : انا لااضع الفرضيات إشارة إلى هذه الفرضيات العلمية المؤيدة بالتجربة والمشاهدة ،

#### ﴿ ﴿ ﴿ فُرَمُنِياتُ عَلَمُ مَا عَدَالِطَابِيَّةُ

ان العقل مهال بطبعه إلى وضع الفرضيات لتفسير ما يلاحظه من الاشياء التي تقع حوله ، مثال ذلك : بِتأخر وصول القطار عن موعده فتقول ربما كان السبب حدوث أمر للسائق ،

أو خروج القطار عن الخط ؛ أو بط عركته تحت تأثير الناوج المتراكمة ، وتتعطل حركة آلة من الآلات فنذهب في سبب وقوف حركتها مذاهب مختلفة ٠

ولكن الفرضيات التي وضعها المقل البشري في أول الأسركانت بعيدة عن التجربة ، فأراد أن يمرف حقيقة الحوادث وأسبابها القصوى من فاعلة وغائبة ، فوقع في مهاوي الزلل ، مثال ذلك : ان القدماه زعموا ان العلة القرببة لحركة الافلاك نفس ، وان حركات الافلاك مشديرة على صبيل التسبيح لأصر الله تعالى (۱) حتى لقد قال ( ابن سبنا ) الافلاك ملائكة (۲) مستديرة على صبيل التسبيح لأصر الله تعالى (۱) حتى لقد قال ( ابن سبنا ) الافلاك ملائكة (۲) وقال ( ميلتون ) ان في كل كوكب ملكا يجركه ( Angelus director ) أو مالموادث المشاهدة لان الاسباب التي تعتمد عليها ليست داخلة في محيط النجربة ، فاذا قلنا ان علم المحوادث المشاهدة لان الاسباب التي تعتمد عليها ليست داخلة في محيط النجربة ، فاذا قلنا ان عرك الكوكب السيار ملك فسرنا كل اختلاف في حركة الكوكب بتحكات هذا الملك ومشيئته ، واهمانا ملاحظة الظواهي الطبيعية ، وبيان علاقاتها بعضها ببعض ؛ ( فنيوتون )قد أنكر هذه الفرضيات لما فيها من الوم ، وجعل الفرضية معنى غاماً فقال هي كل ما لايمكن استخراجه من الحوادث ، أو هي قضية لاعلاقة لها بالنجربة ، ولكنها فرضت كذلك من عزر هرهان ، وهذا المعنى مختلف عن معنى الفرضية العلمية الذي نقول بضرورته ويسلم به عيم العلماء .

#### والغرضيات النجرببية

اما الفوضيات التجربية فعني آراء وضعية ننصورها على سبيل الحزر والتخمين لتفسيد علل الأشياء وقد نتجول هذه الفرضيات إلى نظريات علمية يكن اثبات صحتها أوفسادها وقد تبقى على حالتها الظنية و (فنيوتون) مثلاً قال بوجود الجاذبية العامة وففرضان الاجسام المتحاذب طوداً بجسب كتلها وهكساً بجسب مربع مسافاتها وثم عزز فرضيته هده بالحقائق المشاهدة والنتائج الصحيحة المترتبة عليها و ولهذه الفرضيات الوضعية مزايا مختلفة وفعي تخضع المحوادث المشاهدة وتفسر عللها ووثوقظ الفكر وتوحي إليه بملاحظات وتجارب جديدة والعوادث المشاهدة وتفسر عللها والوقظ الفكر وتوحي إليه بملاحظات وتجارب جديدة

 <sup>(</sup>١) ابن مينا ، النجاة ص ٢٠٠٠ وتسع رسائل في الحسكمة والطبيعيات ص ٠٠٠٠

<sup>(</sup>٣) إبن سينا ، تسع رسائل في الحسكمة والطبيعيات ص١٣٨٠

حتى لقد قال ( دوكاو Duclaux ) « ان الفكرة التجربية تذهب من العقل إلى أطراف الانامل » والفرق بينها وبين الفكرة (المتافيزيقية )عظيم ، فهي لانتفق مع الحوادث إلا إذا كانت دقيقة ، اما الفكرة (المتافيزيقية) فقد بكون اتفاقها مع الحوادث راجماً إلى عدمالمدقيق فيها ، فليس في قول ( نبوتون ) إذن ما ببطل ضرورة الفرضية التجربية ، بل فيه اشارة واضحة إلى حاجة العلم إليها ، وضرورة استغنائه عن فرضيات ما بعد الطبيعة ،

فالفرضية تقود بد المجوب ، وتطلمه على التحولات التي يجب تطبيقها على شروط النظواهم الطبيمية للوصول إلى التعليل المبحوث عنه ، ولولاها لسار المجوب على غير هدى ، فالفكرة هي أساس الابتكار التجربي ، لا نها تعين التجوبة .

## ب - تكون الفرضية

قلنا ان الحادث يوحي بالفكرة ، والفكرة تقود بد المجرب ، والتجربة تَجِزَبُو الفكرة ، فهل تتولد الفكرة ، فهل تتولد الفرضيات يستخرج من مسلاحظة الحوادث فقط ? ان بعض الفرضيات يستخرج من مسلاحظة الحوادث ، وبعضها من الفرضيات السابقة .

#### ١ – قدتنواد الفرمنية من الملاحظة

تتولد الفرضية من ملاحظة الظواهر الطبيعية ؟ فلو لم يلاحظ (كبلر) حوكة بعض الحواكب السيارة لما افترض ان مداراتها بيضاوبة الشكل ؟ وسواء اكانت الملاحظة تجربيية أم علمية فهي توحي إلينا بفكرة نفسر بها مانشاهده من الحوادث ، وقد تملي علينا الملاحظات الهلمية مايجب ان نفترضه ؟ فتسجل الآلات امام اعيننا آثار الحوادث ٤ وترسم لنا خطوطها البيانية ؟ وفجد القانون مكتوباً فيها ؟ فنقرأه بدون عناء ٤ ولكن قراءة القانون المرسوم عكى هدف الأوراق تجتاج إلى خصوبة في المقل وصدق في الحدس ؟ وقوة في التأوبل ؟ وربما احتاجت أيضاً إلى قدم راسخة في العلوم الرياضية ٤ فالفكرة لا تنجرج من الحوادث ٤ بل المستخرج منها ؟ وهي ترجع إلى قوة إدراك العالم وصفاء خياله وصدق حدسه ؟ اكثريما ترجم إلى الحوادث نفسها .

على ان هناك نوعاً من الفرضيات يصل إليهالغالم بطريق المصادفة والاتناق( Hasard ) ، فقد يلاحظ العالم بعض الحوادث الطبيعية من غير فكرة سابقة ، فتوحي إليه ملاخظاته هذه بامور غير منتظرة كما تمذلك ( لغالبله ) في ملاحظة حركة المصباح ، و ( لغالغاني ) في ملاحظة الضفادع ، و ( كمكلود يرغار ) في ملاحظة الارانب و (لمالوس) في كشف استقطاب النور •

## ٢- وقد نستخرج من الغرمنبات السابغة

وكثير من الفروض العلمية الهامة قد وصل إليها العلماء باستنتاجها من فرضيات سابقة معلومة 6 حتى لقد زعم ( دبكارت ) انه يمكن استنتاج جميع قوانين الطبيعة من بعض المبادئ التنظرية ، وهذا الرأي ، على مافيه من مبالغة ، لايخلو من كل فكرة صادقة ، فقد استخرج العلماء بعض قوانينهم من المبادئ الكلية والنظريات العامة المقورة ، مثال ذلك :

لقد رد احد المعترضين على نظرية ( فرنل Freenel ) ، بقوله : لو كانت نظرية الاهتزاز منحيحة لوجب أن يكون هناك مناطق لتداخل الضوم ، فلما تحقق العلماء صحة هذا الحادث ، أصبح رد المعترضين على ( فرنل ) برهاناً جديداً على صدق نظرية الاهتزاز .

وردوا أيضاً على نظرية ( كوبرنيك ) بقولهم لو كانت هذه النظرية صحيحة لوجب أن يكون للزهرة صفحات شبيهة بصفحات القمر ، فلما ثبت لهم ذلك بالمنظار الفلكي ، أصبح هذا الحادث دليلاً جــديداً على صحة نظرية (كوبرنيك) .

واستنتاج الفروض العلمية بعضها من بعض بدل على أن اثر الاستدلال في كشف الفرضيات لا يقل عن أثر الخيال ، وببين انا أن طربقة الكشف لا تختلف كثيراً عن طربقة البرحان ، فالفرضيات الطبيعية قد يستنتج بعضها من بعض كما تستنتج النظريات الرباضية من المبادئ المسلم بها ، والكنها لا تصبح في النهاية صحيحة إلا إذا بررتها الوقائع وأثبتها الحوادث المسلم بها ، والكنها لا تصبح في النهاية صحيحة المعامبة ، هي وحدها تستطيعان الحوادث المشاهدة ، فالتجربة هي إذن المنبع الوحيد للحقبقة العامبة ، هي وحدها تستطيعان توصلنا إلى اليقين ،

وكلا اربق الامر بالمعلوم الطبيعية ، سهل استنتاج الفروض العلمية الجديدة من الحقائق المسلم بها ، وفي علم المفناطيسية الكهربائية أمثلة كثيرة تؤيد ذلك .

#### ٣- وقد تنولد من النجريز

لقد بين ( جاك بيكار ) في كتابه : منطق الاختراع في العلوم (1) ان للتجربب أثراً عظيماً في توايد الفرضيات فقط ، بل عظيماً في توايد الفرضيات فقط ، بل تصلح أيضاً للكشف عن فرضيات جديدة ، وهذا القول حق ، إلا أننا نضيف إليه مابيلي :

Jacques Picard, Logique de l'invention dans les sciences. (1)

قد بؤدي التجربب الحقيق المصحوب بفكرة موجهة ، صحيحة أو فاسدة ، إلى كشف حوادث جديدة ، ويحمل العالم على ايجاد تفسير لها ، وقدبؤدي إلى تبديل الفكرة الموجهة له ، وبوحي إلى العالم بفرضية جديدة ...

و إذا كان التجريب من نوع تجارب المشاهدة التي تكلمنا عنها سابقًا ، كان حكمه كحكم الملاحظة ، لأنه بوصل إلى فرضيات جديدة ، مثال ذلك :

نوصل (كاود برنار ) إلى معرفة خواص (الكورار) ونا ثيره في الاجسام العضوية بتجاربالمشاهدة \_\_\_\_\_ هذه ، فقد كان العلماء يعرفون قبله أن (الكورار)سم قاتل وكذيهم كانوا يجهلون تاثيره في الجسم كفحض به \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ بمن الحيوانات تحت الجلد ثم درس خواص نسجها بعد الموت فتين له ان(الكورار) يقتل الحيوان بقلج \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ أعصابه المحركة •

## ٤ - أثر الحدسق والنأمل

ينتج من كل ماتقدم أن أثر العوامل الداخلية في توليد الفرضية أعظم من أثر العوامل الخارجية وقد قلنا ان المقدرة على وضع الفرضيات الصحيحة ترجع إلى قوة إدراك العالم وصدق حدسه وصفاء تأمله و نعم ان (كبلر) لو لم يلاحظ حركة الكواكب السيارة لما تصور فرضياته ٤ ولكنه لو افتصر على تسجيل ملاحظاته فقط ٤ لما ابدع قوانينه المعروفة ٤ فهو إذن قد أضاف إلى ملاحظانه شبئاً من عقله واستفاد في وضع فرضياته من سعة اطلاعه والمامة بالعلم الذي ببحث فيه ٤ فجمع بين القديم والجدبد ٤ حق لقد قال (لوروا) ان الكشف العلمي يرجع إلى المقل لا إلى الحوادث وقال آخرون: لاقيمة للحادث إلا بالفكرة والعلم الفي يرجع إلى المقل لا إلى الحوادث وقال آخرون: لاقيمة للحادث إلا بالفكرة و

آ – قال (كاود برنار): «لابوجد قاعدة لتوليد فكرة صحيحة في ذهن العالم عكى أثر ملاحظة من الملاحظات ، ولكن الفكرة إذا تولدت المكننا ان نخضمها لقواعد دقيقة لا يستطيع أي مجرب ان يبتمد عنها ، فظهورها هو إذن عفوي ، وطبيعتها فردية ، وهي شمور خاص ، لابل خاصة ذاتية تابمة لابتكار العالم وقوة اختراعه وعبقربته (1)» .

فللحدس الكشني أو « للشعور » أثر عظيم في توليد الفرضية ، فكأ أنه وحي مفاجي ، والمعدد الفرضية ، فكأ أنه وحي مفاجي ، أو شعور خاص ، أو وميض برق ، أو نوع من المشاهدة التي تنبلج فيها الامور انبلاجًا ، على سبيل الحزر كما تم ذلك ( لارخميدس ) الذي خرج من الحمام صارخار مجدمها أو كما انفق لمهاوي المدي اعلن انه وجد كل شي . .

Cl. Bernard, Ouv. cité, I. ch. II, §11 (1)

ب - وللتأمل في كشف الفرضيات أثر لابقل عن الحدس ، وكثيراً ماصسرح العلماء بذلك حتى قال (هنري بوانكاره): ان هدذا الوحي المفاجئ لابومض إلا إذا تقدمه تأمل طويل .

فلم بعدمد (كبار) على فرضيته الاخيرة إلا بعد أن جرب قبلها تسم عشرة فوضية ولم يكشف (نيوتون) قانون الجاذبية العاءة إلا بعد أن تأ مله زماناً طويلاً، فقد حكى عنه انه كان جالساً تحت شجرة بتأمل، فسقطت تفاحة أمامه فأوحى إليه سقوطها بقانون الجاذبية العامة ولكن هذا الوميض السريع لم بكن عفوياً ، بل كان نتيجة للبحث الطويل والتأمل العميق



نوتون Newton (۱۹۲۲ – ۱۹۲۲)

هو أبو الفلسفه الطبيعية ومكتشف امرار الجاذبية العامة ، كان كرياً جواداً كثيرالعمل ، وأم كان كرياً جواداً كثيرالعمل ، وأم كان كرياً جواداً كثيرالعمل ، وأم الطبيعة احداً حياته وكان قليل الكلام بشوشاً مسالماً تفياً • لم يكن ليوتون اكثر من عشرين تابعاً يوم موته ، مع ان كتابه كان له اربعون سنة في العالم • وقال هو عن نفسه لقد استبدتني الفلسفة فاذا تخاصت من الجدال فاني لاتركها إلى الابد إلا ما أجد فيه لذة لنفسي أو مايشتهر بعدي •

فقد سئل (نيوتون) مرة عن كيفية بجثه فقال: إني أفكر في الشيء دائمًا، وأثبت فكري

في موضوع واصبر فتشرق علي الأشمة شبئاً فشبئاً ، ثم لنقلب بعد ذلك إلى نور ساطع (١) ، فكان إذا اعمل النظر في أمر استقل فكره به عن سائر الامور وغاص في بحار التأمل فيه غافلا عما سواه (٢) ، وهذا بدل على ان الاجتهاد والثبات في العزم ، والصبر والتأمل ومتابعة المبعث أنفع من الخيال وسرعة الحدش .

#### ج - شروط الفرضية العلمية

لاتكون الهٰر ضبة علمية بالمعنى الصحيح إلا إذا توفرت فيها الشروط ألآتية :

١ - يجب ان ثرتكز الفرضية العلمية على الحوادث المشاهدة ، فان قيل هي قفز في المجهول قلنا : لابد للقافز في المجهول من نقطة ابتدائية يرتكز عليها في قفزه ، وهذه النقطة الابتدائية هي الحوادث المشاهدة .

٣ - يجب ان لاتشته الفرضية العلمية على شيء من التنافض ( فغاليله ) طبق هذه القاعدة على امتحان فرضيته الاولى فلما وجدها متنافضة استبدل بها غيرها ( ص ١٩٣ ) ، فهناك إذن تجرب لها عي بقدم التجريب الحقيق ، وهو يكني في بعض الأحيان لابطال الفرضيات المتنافضة .

ولا تكون الفرضية علمية بالمنى الصحيح إلا إذا كانت غير متمارضة مع الحقائق العلمية المسلم بصحنها ، أي يجب أن تكون متفقة مع المبادى والمقلية والقوانين الطبيعية المعترف بها في الخطأ مثلاً أن زفترض ان السبب في حدوث الزلز ال هو انتقال الأرض من أحد قرني الثور الذى يحملها إلى الاخر ، ولكن تطبيق هذه القاعدة يجتاج إلى فطانة وحكة ، فقد تكون الحقائق العلمية المسلم بها سابقا غير صحيحة ، او قد تكون محناجة إلى شي ومن التبديل والاصلاح ، فيجب في هذه الحالة الأخذ بالحقائق الجديدة والاعراض عن الحقائق القديمة ، أضف إلى ذلك انه يصعب على العلماء ان بقلعوا عن آرائهم السابقة ونظرياتهم القديمة ، فهذا (غيوتون ) لم بكشف أمراً جديداً إلا قام من ند د به أو نسبه إلى الجهل و ولا صنف تصنيفاً (غيوتون ) لم بكشف أمراً جديداً إلا قام من ند د به أو نسبه إلى الجهل و ولا صنف تصنيفاً إلا اغيوضه العاماء من كل فج بالطعن والتخطئة تحسكا ً بآرائهم الفاسدة ، ولم يكن (غاليله )

G. Laurent, Grands Ecrivains scientifiques 84 ()

<sup>· (</sup>٤) اعلام المقتطف الفسم الإول ، ص -- صه

و ( لامارك ) و ( داروین ) و ( باستور ) و ( آ بنشتاین ) أسعد حظاً من ( نیوتون ) سیفه ذلك و فقد اضنتهم محادلات أهل زمانهم و و أتعبتهم مناظراتهم و مشاحناتهم تارة باسم المنطق واخرى باسم المنفعة -

٣ - يجب ان أكون الفرضية العلمية قابلة للتحقيق التجربي ؟ أي يجب ان يكون البرهان على صحتها أو فسادها بمكنا بالتجربة ، قال ( «نري بوانكاره ) : يجب أن تخضع الفرضية للتجربة عاجلاً ، فان نجحت انقلبت إلى قانون علمي ، وإن لم تنجح وجب هجرها بدون أسف ، وهذا الشهر ط هام جداً ، لأنه يضع حداً اللا وهام والظنون التي لا يمكن اثباتها بدليل تجربني ، كا لو قال قائل ان في كل كو كب سيار ، لمكا يجركه ، او ان السب في مقوط الاجسام هو جذب أرواح خفيفة لها .

وإذا كان تحقيق الفرضية مباشرة غير بمكن ؟ استنتج العالم منها فوضية أخرى ؟ ثم اختير هذه الفوضية الاخيرة بالتجربة أو الملاحظة ٤ مثال ذلك : ان (غاليله) عجز عن تحقيق قانون السرعة مباشرة بواسطة الأجهزة التي كانت في متناول بده فاستنتج منه قانون المسافات الذي استطاع أن يختبر صحته بتجربة السطح المائل .

وبنبني لنا ان نفرق هذا بين الفرض العلمي والمخموم ( Conjecture ) المحضفالفرض العلمي يحتاج إلى التحقيق ، أما التخمين الحض فهو كالظن اعتقاد راجع مع احتال النقبض فلا يشترط فيه التحقيق المباشر أو غير المباشر ، والفرض العلمي يختلف أيضاً عن المكابرة فلا يشترط فيه التحقيق المباشر أو غير المباشر ، والفرض العلمي يختلف أيضاً عن المكابرة في المقدائل العامية لا لاظهار الصواب ، بل لالزام الخصم ومدافعة الحقية ، قال ( كلود برفالا): «يجب تبديل النظربة التطبيقها على النظربة » ، وقال أيضاً ثالث كك هو العالم الحقيق ، لا أنه يشك أولا في نفسه واحكامه ، فيكا فج نفسه بنفسه ويربد أن بنقد آراء ، ولا يعان ما كشفه إلا بعد مجادلة نفسه ومنازعتها ، فلا بغوز في هفا الكفاح الا الفكر الصحيحة أي الفكر التي تصمد في وجه كل انتقاد وتقاوم كل تهديم وجرح ، ولا ببق إلا الآرا ، الثابئة المبنية على الملاحظة والتجربة ، وغابة الفرضية أن تكون وجرح ، ولا ببق إلا الآرا ، الثابئة المبنية على المالم بالفرضيات الخاطئة و كابر بالحسوس ، وقع في مهاوي الزلل ، وقد قيل ان العام لا يروم وضع الفرضيات فحسب ، بل يربد اقصاء الغاسد مهاوي الزلل ، وقد قيل ان العام لا يروم وضع الفرضيات فحسب ، بل يربد اقصاء الغاسد

وأخذ الصالح منها 6 لذلك كان حسن التصرف في الفرضيات والتدبر في استمالها من أعوص الامور ، وهو يذكرنا بشرائط الملاحظة الصحيحة ، واسباب الوقوع في الخطأ التي تكلمناعنها في الفصل السابق ، فاذا كانت الفرضية تعليلاً موقئاً كان من الخير لنا إذا لم تنجح فيها ان شهجرها إلى غيرها ، وان نضع فرضية ثانية او ثالثة حتى نصل إلى تفسير صحيح تبوره الحوادث المشاهدة .

٤ - يجب ان تكون الفرضية عامة شاملة لجميع الحوادث المشاهدة ، قان فسرت بعضها ولم تفسر بعضها الآخر وجب تصحيحها أو وضع فرضية ثانية غيرها ، حتى لقد قال (لابلاس) عكننا ان نزبد في احتال فظربة من الفظريات بانقاص عدد الفرضيات التي تستند إليها أو بريادة عدد الحوادث التي توضعها ، مثال ذلك ان فظربة (كوبر نيك) افترضت للأرض ثلاث حركات مختلفة : حركتها حول الشمس ، وحركتها حول نفسها ، وحركة قطبيها حول قطبي دائرة الخسوف ، اما فظربة (فيولون) فقدار جعت هذه الحركات المختلفة إلى حركة واحدة وفسرت عدداً كبيراً من الحوادث المشاهدة ، وكما كانت الفرضية العلمية السطكان الاخذ بها أولى ، لأن الطبيعة كما قال (ابن خلدون) لانترك اقرب الطرق في افعالها و ترتكب بها أولى ، لأن الطبيعة كما قال (ابن خلدون) لانترك اقرب الطرق في افعالها و ترتكب الأبعد والأعوص (۱۱).

#### ۲ – تحقیق الفوانین

قلتًا أن الفرضية هي تفسير موقت يرقى اليها العالم بالاستقراء العفوي ، ثم يُحاول تَحِقيقها بالاِجْتقراء المنظم ، فاذا استطاع أن يُحققها انقلبت إلى قانون علمي .

ولكن كيف بنقلب الاستقراء العفوي الى استقراء منظم، وماهي الطرق السي وضعها الفلاسفة لاختبار صحة الفرضيات العلمية ، اي ماهي الطرق العملية المباشرة التي يمكننا استخدامها في تحقيق الفرضية والبرهان على القانون .

لقد حاول بعض الفلاسفة وضع طرق عملية لتحقيق الفرضيات العلميةواهمها الطرق الق

٠ (١) ابن خلدون ، منتخبات جميل صليبا وكامل عباد ، ص٩٠٠

اخذها ( استورات ميل ) عن ( بيكون )(١) و ( هرشل ) وفصل القول فيها وتسمى طرق الاستقراء ، أو قواعد الاستقراء ، وهي :

- ١ طريغة الاتفاق ٢ او طريغة النلازم في الوفوع ٠
- ٢ طريقة الاختلاف ٢ اوطرية: التلازم في النخلف ٢
- ٣ طريقة الجمع بين الاتفاق والاختلاف ؟ او طريقة الثلازم فى الاتفاق والاختلاف .
  - ٤- طريقة البواقي ٠
  - ٥ طريقة النفيرالنسبي 'اوطرية، الشلازم في النفير ·

وتستخدم هذه الطرائق في تحقيق الفوضيات الموضوعة لتعليل العلائق الظاهرة التي يكن ملاحظتها واخضاعها للتجربة الها الفرضيات الموضوعة لتعليل أمر لاسبيل إلى مشاهدته أو احداثه بالتجربة وبي طربقة الاستنتاج احداثه بالتجربة وبي طربقة الاستنتاج في البرهان عايها طوبقة غير مباشرة وهي طربقة الاستنتاج فيستخرجون من الفرضية نتائج وببحثون عن الحوادث التي تؤيد هذه النتائج وان عربوا عليها اثبتوا صحة الفرضية والاعدلوا عنها إلى فرضية أخرى ( راجع ص٢٢٣ - التحقيق غير المباشر) مهذه الطربقة بعلل علما الاجتماع الاسباب التي دعت إلى النطور الاجتماعي أو الفكري في الهيئات الاجتماعية المختلفة وبنفس هذه الطربقة توصل العلماء إلى معرفة حركة الافلاك وحركة الارض وحركة الدوالجزر وغير ذلك و

ولنذكر الآن طوق الاستقراء التي شرحها ( استورات ميل ) في شيء من التفصيل •

<sup>(1)</sup> كان (بيكون) ينصح العلماء باتباع قواعد كان بسميها ألواحاً أوجداول كفالقاعدة الاولى تشتمل على جداول الحضور ( Tables de présence ) ، وهي جداول الحوادث المشتملة على الحاصة المبحوث عنها والقاعدة الثانية نشتمل على جداول النياب ( Tables d'absence ) ، وهي جداول الحوادث التي لاتشتمل على الحاصة المبحوث عنها كه والقاعدة الثالثة تشتمل على جداول الدرجات ( Tables de degrés ) ، وهي حداول المحوادث التي تزيد فيها تلك الحاصة أو تنقص كه وهذه الجداول هي أشبه شهيء بالسجلات الجامعة المحوادث المقشابة وهي تصاح لكشف الغرضيات لاللبرهان عليها .



( ستوراث میل Stuart Mill ) ۱۸۷۳ - ۱۸۰۹

اتبع (جيس ميل) في تربية ولده (استورات ميل) طريقة شديدة ، حتى جعله آلة مفكرة • فعلمه اليونانية بنفسه وهو لم يتجاوز الثالثة من سنه ، ثم علمه العلوم الاخرى ، واقرأه سبر الرجال العظام، وكتباً اخرى كثيرة ككتاب (دون كيشوت) و (الف ليلة وليلة) وغيرها • فنشأ عباً لتومه ، مخلصاً لاصدفائه ، فلم نقد من (سبنسر) المال ولم يعد في مقدوره ، واصلة العمل ارسل إيه ( استورات ميل ) كتاباً يتعهد فيه الناشر بدفع كل ماقد يتعرض له من الحسارة ، وكان على اتصال باصحاب (سن سيمون) في فرنسة و ( باوغوست كونت ) ورجال ثورة ١٩٠٨ فني بالمسائل الاجتماعية حتى كتب مبادى الاقتصاد السياسي ، وانتخب عنواً في البرلمان ودافع عن الحركة النسائية وكان على تجريبيته ووضعيته متعمباً لائتافة المدرسية ،

# i – طرينة الانفاق اوطرينة الشلازم في الوقوع

العلة والمعلول متلازمان في الوقوع فاذا وجدت العلمة وجد المعلول •

مثال ذلك : نريد أن نعرف سبب حدوث الندى ، فلمعرفة علته ندرس الحالات التي تقم فيها تلك الظاهرة وتحلل ظروف كل حالة على حدة ، فن هذه الحالات الرشيح الذي يقي على الحجر البارد بعد النفخ فيه ، والنفسيح الذي يتحلب من الابريق البارد في أيام الحرى والحضل الذي يلا داخل زجاج النوافذ في أيام الشتاء والما الذي يتحلب من الجدران إذا جاء بعد الصقيع الطويل حر راطب ، ان هذه الحالات المختلفة تتنق في أمر واحد ، وهو هبوط حرارة الجسم المبتل بالنسبة إلى طبقة الحواء المحيطة به ، فن المرجع إذن أن يكون هذا الا مر المسترك الذي اتفقت فيه جميع الحالات علة حدوث الندى ، وهذا صحيح لان الجسم الذي يقع عليه الطل أبرد من الحواء ، فاختلاف الحرارة بين الجسم والهواء هو إذن علة حدوث الظاهرة المذكورة ،

القاعرة • - إذا انفقت حالنان أو أكثر في أسر واحد ، كان هذا الأسر المشترك علة حدوث الظاهرة •

ليكن (ب) هو الظاهرة المفروضة ؛ فاذا كان مسبوقاً تارة بالشروط (آ، ح، و، و، و) واخرى بالشروط (آ، هو علة (ب)، لأنه واخرى بالشروط (آ، ه، و، ل) كان من السهل ان نسئنتج ان (آ) هو علة (ب)، لأنه مشترك بين الحالتين المتقدمتين و لا يمكن أن يكون (ح) علة له (ب) لانه موجود في الحالة الثانية ، وكذلك لا يمكن أن يكون (ب) معلولاً له ( و) أو ( و) أو ( ل ) ، لأنه غير ملازم لها في الوقوع .

الحالة الاولى: آ، ح، ١٠٠٠ --- (س)

الحالة الثانية: آءه، وعل --- (س)

ولبست المهرة بكثرة الامثلة أو الحالات التي تقع فيه الظاهرة ؛ بل المهرة باختلافها و تنوعها • استخرام هذه الطريقة عام جداً ، وهي لنطبق على المتحرب كما لنطبق على الملاحظة •

وظيفة هذه الطريقة وفم ترا - ان طريقة الانفاق صعبة النطبيق ، لانه يكاد بكون من المستحيل ان بتفق مثالان في صفة واحدة فقط ، ويختلفا في جميع الصفات الاخرى ، وقد اعترف ( استورات ميل ) نفسه بنواقص هذه الطريقة ، وقال ( ربنوفيه ) فيها أنها لاتستحق ان تسمى طريقة (۱) ، لانها لائكشف عن العلة إلا إذا اتفقت الحالات كلها في أمر واحد، وهذا صعب النحقيق جداً لما في حوادث الطبيعة من تعقد الشروط، واشتباك العلل والمعلولات فيستحيل على الباحث أن بكشف الشرط الذي لتفق فيه جميع الحوادث ، وكثيراً ماأدى استخدام هذه الطويقة إلى الوقوع في الخطأ ، قال (كاود برنار):

﴿ إِذَا اقتصرِنَا عَلَى اَشْتَرَاكَ الطّواهِ فِي صفة من الصفات فقط ، وقعنا في الخطأ وحسبنا الشيراك مثالين في أبيرواحد علاقة علية ، مع المدر بالإبدل إلا على مطابقة عرضية فقط وهذه المطابقات العرضية هي من العثرات الكثيرة الخطر في تطبيق الطريقة النجربية على العلام المقدة » .

Renouvier, Logique générale, éd. A. Colin, II, 20(1)

وفي الحق ان طربةة الاتفاق لاتختلف كثيراً عن الاستقراء العامي أو العفوي الذي بوقعنا في اخطاء يسميها المناطقة سفسطة التتابع ، كالحكم بان أحد الامرين هو علة الآخر لحدوثها معا أو لنتابهها ، مثال ذلك قد بقع لسيارة احد الناس حادث عدة مرات ، فاذا كان يصحبه في كل مرة من هذه المرات صدبق له ، استنتج ان وجود ذلك الصدبق علة ذلك الحادث .

ونما بؤخذ على هذه الطريقة أيضاً أنها تحكم بان احد الأسرين علة للآخر لنلاز ها في الوقوع ، مع ان كلاً منها قد بكون معلولاً لملة أخرى مجهولة ، وفي علم الحياة وعلم النفس وعلم الاجتماع أمثلة كثيرة تدل على ذلك .

فلنلافي هذه النواقص يجب على العالم ان يجمع اكبر عدد مكن من الأ.ثلة المختلفة وان بقايس بينها ٤ وان يغير كما قال ( بهكون ) شرائط التجربة ، ويحذف الامور المختلفة للكشف عن العلة الحقيقية الثابئة .



( غالبه Galilée عام ١٦٢٠ ( نالبه

فياسوف ايطالي من أكبر الفلاسفة الرياضيين ، تماق من صغره بعمل الآلات فكان لايرى آلة إلا الله المسالة المرى مثلها على غاية من الاتقان والدقة ، وإذا اعوزته الادوات بعملها اخترع ادوات من عنده ، ولا ينفك عنها حتى يتدمها ، أراد أبوه أن جلمه الطبوالفلسفة فلها رأى بجلا بصيرته ان جل الاعتماد في فلسفة زمانه على الاتباع ، لاعلى الفكرة والتجربة ، نفر منها وازدرى تأليمها في كثير من مباحثه ، وجاهر بمقاومة أنصارها حتى صاروا ياقبونه بالمماند ، وقد ذاع بعد ذلك صبته لما كان من عامه وكشفه حتى قاومه الحاسدون ، وقصة ممهم مشهورة ، كان معتدل القامة ، لطيف الا-لاق ، حاد الطبع قايلاً ، كظريف الماشرة ، كريماً مضيافاً ، محباً للحق ، مبخهاً للباطل ،

لقد جرب (غالبله) مثلاً سقوط الاجسام في بوج (بيزة) ، فاسقط أجساماً متنوعة كالرصاص والعاج والشمع ، وكرر (نيوتون) تجربة النواس في نواس من الذهب والفضة والرصاص والزجاج والخشب والرمل .

و.ها بكن من أسرفان طريقة الانفاق لاتوصل إلى يقين تام ، لانها طويقة بجث واستقصاء ، فهي توحي بالفكرة ، ونوجه العقل إلى الفرضية التي يجب وضعها النفسير الحوادث إلا انها لانكني للبرمان عليها .

# ب – طريقة الاختلاف او طريقة التلازم في النخلف

وهي عكس طريقة الاتفاق تماماً ، وقاعدتها ان العلة إذا غابت غاب المعلول معها .

مثال ذلك : لنملاً قارورتين متشاجبتين عَاماً بكيتين متساويتين من مرق اللحم ولنضمها معاً في فرق واحدى ولنسخن هذا الغرق حتى تبلغ حراوته درجة تزيد على المائة ، ثم لنحكم سد احداهما ولنترك الثانية مفتوحة ، ففي هذه الشروط نجد ان المرق المعرض للهواء يختمر أي يمتليء من الذرات الحية ، أما مرق القارورة الاولى فيبقى نقياً صافياً ،

فالقارورتان في مثالنا هذا متشابهتان كل القنابه ولا تختلف احداهما عن الاخرى إلا بملامسة الهواء، فاختمار المرق يرجع إذن إلى الذرات الحية التي كانت جرائيهما في الهواء ، ولا يتولد منها شيء في المرق إذا عقم وماتت جرائيمه كاما .

فلابحث عن العلمة في طربقة الاختلاف ندرس إذن حالئين نقع الظاهرة في احداهما ولا تقع في الاخرى ، ثم نحلل جميع ظروفها ، فأذا وجدنا انها منفقتان في كل شيء ومختلفةان في أمر واحد ، وكان هذا الأمر موجوداً في الحالة التي وقعت فيها الظاهرة وغير موجود في الأخرى استنتيعنا من ذلك ان هذا الأمر هو علة الظاهرة المذكورة ، لنفرض ان الحالتين هما :

الحالة الاولى: آن ت عن عن عسب ه

الحالة الثانية : ﴿ وَ حَوْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فاذًا كانت الحالة الاولى مصحوبة بـ (ه) والحالة الثانية غير مصحوبة بها وكان (آ) موجوداً في الحالة الاولى وغير موجود في الثانبة ، كان (آ) هو العلة في حدوث (ه) . ولا يمكن أن يكون احد الشروط الأخرى علة لحدوث (ه) ، لأنه لوكان كذلك لما تخلف (ه) عنه .

استخدام هذه الطريقة ٠- ان هذه الطريقة مألوفة ، ولكنها اقل شمولاً من طريقة الانفاقى ، فهي تستخدم في علم الفيز بولوجيا لمعرفة وظائف الاعضاء لأن خير طريقة لمحرفة وظيفة عضو من الأعضاء هي في استئصال ذلك العضو ، ودراسة الأعراض التي ننشأ عن استئصاله ، وبهذه الطريقة أيضاً بمكننا ان نسئفتج ان مولد الحوضة هو علة في الاحتراق ، لان فقدانه بجنع حدوث الاحتراق ، وانه علة في التنفس لان غيابه يسبب الموت ، وان الهواء علة في حدوث الصوت الخ .

وطريقة الاختلاف اكثر استخدامًا في التجارب العلمية من طريقة الاتفاق ٤ حتى لقد سماها المناطقة طريقة الملاحظة ، فأذا أردنا الماما المناطقة طريقة الملاحظة ، فأذا أردنا ان نحذف المعاول حذفنا العلة ٤ واكن حذف العلة ليس بالأمر السهل ، فني الغيزياء عوامل طبيعية لايمكن حذفها كالثقالة والحرارة وغيرها ، كما انه لايمكن في علم الفيز بولوجيا حذف بعض الأعضاء ، لان حذفها بسبب الموث ،

وظبفة هذه الطريقة وقيمتها ٠ ان طريقة الاختلاف اعظم قيمة من طريقة الاتفاق والبرهان على صبحة الفرضية العلمية وهي كما قلنا عكس طريقة الاتفاق والبل هي ميزان لها والماء حتى لقد سماها بعضهم الطريقة الفارقة أو الحاسمة وقال (كلود برنار): « إن الهرهان الوحيد على أن حادثة ما تعمل عمل العلة في حادثة أخرى هو انتحذف الأولى فتزبل الثانية معها» ولكن المناطقة قد انتقدوا طريقة الاختلاف هذه وبينوا ان الاحوال الطبيعية قلما تتفق في جبع الصفات والظروف وتختلف في صفة واحدة أو ظرف واحد وبل الفالب انها تختلف في اكثر من أمر واحد وليس من الضروري أن بكون الامر المختلف فيه واحداً ويسمكن أذن تنظيبيق هذه الطريقة على الأحوال التي تختلف في اكثر من أمر واحد وخطرها كخطر ونظر بقة الاتفاق لان حوادث الطبيعة كثيرة التعقد والاشتباك وفقد تحذف ظاهرة من الظواهر وتظن انك لم تحذف غيرها و في حين انك تحذف معها عدة امور و وتكون العلة مجموعة هذه الامور لاامراً واحداً و

وأحسن مثال يدل على ذلك اعتراض ( بوشه Pouchet ) على نظرية باستور وغيره من القائلين بعدم امكان التولد النفوي ، فقد قال حداً العالم ان بذور الحياة لم تتولد في القارورة المسدودة ، لال التجربة لم تقتصر على حذف البذور المعلقة في الهوا. فقط ، بل أدن إلى حذف الهوا. نفسه ، لذلك فكر

باستور في ادخال الهواء إلى القارورة التي مات جرائيمها بامراره من الحديد المحمي كه فاعترض (بوشه) على ذلك بقوله: ان هذا الهواء المقم قد أضاع بعض خواصه الطبيعية كالكربائية والمناطيسية والاوزون وغيرها ك فجرب باستور إدخال الهواء إلى القارورة بامراره في قطن البارود، فلم يتولد فيها شيء من الذرات الحية كانم نظر في قطن البارود الذي من فيه الهواء فوجد فيه حويصلات صغيرة كال انها جرائيم الذرات الحية كافوضها في سائل خال من الجرائيم فنمت فيه حالاً وتكاثرت ، فاستنتج من ذلك ثلاث نتائج : الاولى ان الذرات الحية لاتمو في السائل إذا لم تمكن جرائيمها فيه كاوانائية ان عدم نموها ليس من انقطاع مولد الحوضة عن السائل كاوانائية أن في الهواء جرائيم تنمو في السوائل (١).

ينتج من ذلك كله ان البرهان بطريقة الاختلاف ليس يقينياً ، وان الوصول إلى اليقين يستلزم المقايسة بين الاحوال المتشابهة ، لأن المبرة هنا أيضاً ليست في اختلاف الاحوال بل في نشابهها والفاقها .

# ج – الجمع بين طرينتى الاتفاق، والاختلاف 4 او طرينة التلازم في الوقوع والمتخلف

وهي طريقة تجمع بين الطربة بين السابقتين ، وتنتجنب مافيها من النقص، وقد اشار إليها (استورات ميل) بقوله : إذا بجذنا أولاً جملة من الحالات التي لظهر فيها ظاهرة خاصة ، فوجدنا انها تختلف في كل شيء عدا شرطاً واحداً مشتركاً ، وجملة ثانية من الحالات التي تظهر فهما تلك الظاهرة ، فوجدنا انها لاتنفق في شيء عدا غياب ذلك الشرط ، فاننا ترجع أن بكون ذلك الشرط الحاضر في الجملة الاولى والغائب في الجملة النانية هو علة الظاهرة ،

فغاية هذه الطريقة هي كا ترى الجمع بين طريقي الاتفاق والاختلاف الأنها تبحث أولاً عن الشرط المشترك بين حالات الجملة الاولى التم تبحث عن غيابه في حالات الجملة الثانية وتقور وجود علاقة سببية بينه وبين الظاهرة الملازمة له في الحضور والفياب فهي تنجنب إذن مافي طريقة الاختلاف من الصموبات المادية والتجربيية وتقايس بين كثير من الاحوالى المختلفة وتجعلنا نحكم بأن الشرط المرافق لحدوث الظاهرة في الجملة الاولى والغائب معها في الجملة الثانية هو العلة الفرورية في حدوث المظاهرة أو غيابها وان اتفاقها في الحضور والغياب لايمكن أن يكون نتيجة المصادفة والاتفاق .

<sup>(</sup> ٥ ) اتتلام المقتطف ، لويس باستور ، ص ١٧٣ .

## ه - طريفة البوافي

ان هذه الطربقة مبنية على المبدأ الآتي: ان عالمة الشيء لاتكون في الوقت نفسه علة لشيء آخر مختلف عنه • فان كان لعلتين معلولان مختلفان • وكنا نعرف ان احدى العلتين هي علمة لاحد المعلولين • استنتجنا من ذلك انه من المرجع ان تكون العلمة الثانية علمة للحملول الثاني •

ولنذكر الآن مثالاً مقتبساً من كتاب ( اسنورات ميل ) لنوضيح هذا المبدأ · قال ( استورات مبل ) :

«علق (آراغو) ابرة ممنطة بخيط من حرير ثم حركها فوق طبق من نحاس ، فشاهد ان رجوها إلى حالة السكون يكون أسرع • ولم يكن هناك غير أمرين يكن أن يكونا علة هذه الظاهرة وهما مقاومة الهواه ، و • قاومة المنيط ، و كننا نستطيم ان نمين تاثير هـ ذين الأمرين في • شاهدة حركة الابرة عند رفع طبق النحاس ، فاذا طرحنا هذا التأثير بقي هناك سبب وا-د ، وهو ان طبق النحاس يؤخر حركة الابرة ، وقد أدى هذا الحادث فيها جد إلى كثف المناطيسية الكهربائية » •

فقاعدة هذه الطربقة هي ان تحذف من الحادثة القسم الذي تعرف أنه نالج عن بعض الشهر وط عذا المثاني المثاني الشهر وط الماقية ٠ الشهر وط الماقية ٠

مثال ذلك : إذا كانت الحادثة (آ، ب، ح) ناتجة عن الحادثة (كي ، م، ، س) وكنا نعرف أن (س) هو علة (ب) و (س) هو علة (ح) فان الشرط المباقي وهو (ك) بكون علة (آ) .

استخدام هذه الطربقة - - لاتستخدم هذه الطربقة إلا في العلوم الراقية كعلم الفلك وعلم الفلك وعلم الفلك وعلم الفلك وعلم الفلاقات السبيبة العاملة في حدوث الظواهر •

وظيفة هذه الطريقة وقيمتها - وهذه الطريقة هي كما قال (استورات ميل) نفسه : طريقة كشف لا طريقة برهان • لأنها تبين لنا ان القوانين المعلومة لاتكني لتعايل الظاهرة الشاهدة ، وانه بهي هناك أمر لا توضحه تلك القوانين ، حتى لقد قال (غوبلو) في كتاب المنطق (ص - ٣٠٨) ان عمل هذه الطريقة مقصور عكى نوجيه فكر العالم إلى الحكم بوجود

أمو بحب شليله وولكنها الانتها به دائمًا إلى الفرضية التي يجب وضمها لتعليل ذلك الأمو ، فهي أكشف لتا إذن ومن الاحتياج إلى الفرضية لاعن الفرضية نفسها ، ومع ذلك فان لها به فهي أكشف لتا إذن ومن الاحتياج إلى الفرضية لاعن الفرضية نفسها ، ومع ذلك فان لها بها المبحث العلمي تأثمير أ عظيماً م وكما كانت الملاحظات كمية ، كانت تجربات هذه الطربقة أعظم لان الشرط الباقي بنا لف إذ ذاك من الفرق بين نتيجة الحساب ونتيجة الملاحظة ،

'قال هردل : « أن آكار الاكشافات النظيمة في علم الغلاث هي تمرة من غار البحث السكيي في الظواهر الباقية » و أواحس مثال يدل باعلى فالك طريقة (وتوفريه) في كشف الكوك السيار (ببتون) بنقد شاهد هذا العالم انحرافاً في مدار الكوك السيار (اورانوس) فنزا ذلك الانحراف إلى ورود كوك آخريقي بمنه وهو الكوك ( نبتون) للذي لم يكن معروفاً من قبل و أما الظاهر الفلكية الانخرى المتعلة باورانوس فكانت أسبابها معروفة و وأما الظاهرة الباقية وهي انجراف مدار (اورانوس) فلم تمكن علتها معروفة من كفها (لوفريه) و وبهذه العارية بأبغاً كشف العالمان الانكايتيان (رالي Rayleigh كول رمزي كفها (لوفريه) عن وجود (الارغون) في الهواء وذلك بقياس الفرق بين الوزن الذري للازوت الجوي والآزوت الحكياوي و وبها أبضاً عرفت مدام (كوري) ان لبعض المادن قوة اشعاع بأعلى من الحالة العادية فكشفت بذلك عن الراديوم و

## ۵ طریف النبراانسی ۲ او طرین اله درم فی النبر

وهذه للطربقة مبنية عِلَى البدأ الآتي : إِذا وجد بين ظاهر لين أو حادثنين للازم بجيث يستلزم أي تفير في احداهما نفيراً وازباً له في الثانية ، فان الاولى تكون علة والآخرى معلولاً • وهي لاتخِنلف كنيراً عن طربةة التلازم في التخلف لاناله لمة بدلاً ، من ان تزول بالكلية فيزول معها معلولاً التفيد ثنيراً نسبياً فيستلزم ذلك تغيراً في العلول •

مَثَالَ ذَلِكَ \* الحَدَّ (بالمتور) بجناة من اللغوارير الحوية على مؤق اللحم المعتم وعرضها للهوا المتؤلدت الدرات الحية في بغضها بعد الحليل من الوامان وبقيت الأخوى نقية ووجد بعد اخللت ان عدد القوادير النقية بيختلف بجسب الشروطا > فوضع ٢٠ قارورة منها في البرتبة افتولدت الدرات الحية في البرتبة ووضع الدرات الحية في البرتبة افتولدت الدرات الحية في الورا > فتولدت الدرات الحية في ووضع مشرين على ذروة جبل هاود (١) فلم تتولد الدرات الحية إلا في واحدادة منها افتطا > ووضع عشرين في مكان كثير الغبار فتولدت الدرات الحية فيها كلها م

<sup>, (1).</sup> تَعِلِيدُ المُكالَةُ وُمُعِلِيدُ وَأُعِلِدِ أَصَابِهِ الْخِلِيدِ فِهُو مُجَاوِدٍ •

بنتج منذلك ان عدد القوارير التي تولدت فيها الذرات الحية متناسب طرداً مع كمية الغبار فكلا ازدادت كمية الغبار الداد عدد القوارير المستلئة من الذرات الحية ٤ و كلا نقص الغبار نقصت معه ٤ فالظاهرتان المتلازمتان هنا في التغير هما الغبار والذرات الحية ٤ ومن المرجع ان تكون احداهما علة الأخرى (١) ٠

وقد خمى (استورات ميل) هذه الطربقة طريقة النلازم في التغير وعرفها بقوله : إذا تغيرت حادثة تغيراً ملازماً لتغير حادثة أخرى كانت إحداهما علة أو معاولاً للأخرى أو مرتبطة بها بعلاقة سببية ·

ليكن ( ه ) هو الظاهرة المتغيرة ولنكن ( آ ، ب ، ح ، ٤) هي الأحوال المتغيرة معها .

الحالة الاولى: أن ب م ، و ---> ه

الحالة الثانية : آن ب ، - ، د

الحالة الثالثة: أ ، ب ، ح ، و - ح هـ

وان (س) المؤكن ان يكون علة (ه) الان (س) ينقص في الحالة التانية من (س) إلى (س) ينقص في الحالة التانية من (س) إلى (س) في حين ان (ه) يزداد من (ه) إلى (ه) والسبب ننسه الايكن ان بكون (ح)أو (ك) علة (ه) والان تغيرهما ليس ملازماً لتغير (ه) و فعلة (ه) هي إذن (آ) الانعا متلازمان في التغير و

السنفرام هذه الطريقة ٠- ان هذه الطريقة عامة جداً لانها تستخدم في جميع الاحوال الني لايمكن ان تستخدم فيها طريقة الاختلاف ، فحيث لايمكن حذف العلة ، يمكن على الاقل تغيير درجاتها ، ويمكن أيضا استخدام هذه الطريقة في الملاحظة والتجربب معا ، فيها استطعنا ان نعرف مثلاً ان علة حركة المد والجزر هي جذب الشمس والقمر للأرض ، لأن نغير المد والجزر بتبع بانتظام حركة الشمس والقمر ، وبها استطعنا أيضاً ان نعرف ان حجم الفاز والضغط الواقع عليه بتناسبان تناسباً عكسياً ،

قيمة هذه الطريقة وعملها ٠٠٠ ولكن الفرض من هذه الطريقة ليس كشف الملاقة

التي بين العلة والمعلول فحسب 6 بل شرح هذه العلاقة شرحا كمياً مضبوطاً والمعلاقة العلاقة شرحا كمياً مضبوطاً والمعلم العلاقة العلمة بين حادثة وأخرى وبل يربدون أن يجددوا هذه الصلة وبعبروا عن العلاقات العلمية بما دلات رياضية وخطوط بيادية و (فاستورات ميل) نفسه بقول ان هذه الطربقة لا تنظبق إلا حيث نتغير العلمة والمعلول تغيراً كمياً (1) ونحن نضيف إلى قوله ان جميع طرق الاستقراء التي قدمنا ذكرها إنما هي طرق كيفية وأما طربقة الثلازم في المتغير نعي طرق كيفية والمعلول؟ أما الثانية فتربد أن المتغير نعي طربقة كمية والحوادث وقانونها الطبيعي وقال (ربنوفيه):

«ان عدم شيين العلة في طريقة الثلازم في التغيير — وهذا امر قد لاحظه استورات نفسه — لدليل على ان هذه الطريقة لاتبحث عن العلل ، بل تروم الحصول على نوع آخر من المعرفة ، فعندما ندرس تغير حجم الغاز بالنسبة إلى تغير الضغط أو ندرس تغير سرعة الجسم الساقط بالنسبة إلى الزمان منذ بد السقوط — ويمكننا أن نذكر أيضاً أمثلة كثيرة غير هذه – لانستطيع أن نجد أي معنى واضع في الارتباط العلى بين هدذه الحوادث المتلازمة في التغير ، ولا تربد من استقرائنا هذا، إذا كان هناك إستقراء، أن نكشف عن العلل » والمحادث المتلازمة في التغير ، ولا تربد من استقرائنا هذا، إذا كان هناك إستقراء، أن نكشف عن العلل » والمحادث المتلازمة في التغير ، ولا تربد من استقرائنا هذا، إذا كان هناك إستقراء، أن نكشف عن العلل » والمحادث المتلازمة في التغير ، ولا تربد من استقرائنا هذا، إذا كان هناك إستقراء، أن المحدث العلم العلم المحدد المتلازمة في التغير ، ولا تربد من استقرائنا هذا والمحدد المتلازمة في التغير ، ولا تربد من استقرائنا هذا والتحدد المتلازمة في التغير ، ولا تربد من استقرائنا هذا والتحدد المتلازمة في التغير ، ولا تربد من استقرائنا هذا والتحدد المتلازمة في التغير ، ولا تربد من استقرائنا هذا والتحدد المتلازمة في التغير ، ولا تربد من استقرائنا هذا والتحدد المتلازمة في التحدد المتلازمة في التغير ، ولا تربد من استقرائنا هذا والتحدد المتحدد المتحدد

فطريقة التلازم في التغير هي إذن عدد (استورات ميل) أقل قيمة من طريقة الاختلاف لان طريقة الاختلاف لانحتلاف لاتحتاج إلى قياس الدرجات في تعبين الأسباب، بل تكتفي بحذف العلة فأذا غاب المعلول معها، تيقن العالم وجود علاقة سببية بين أمرين مثلازمين في التخلف؟ أما طريقة الثلازم في النغير فتكتفي ببيان التغير النسبي بين أمرين من غير أن ثبين لنا أبها علة وأيها معلول ،

وسفيين عند الكلام عن منى العلة والقانون ، ان غابة العلم الحديث إنما هي البحث عن القوانين لاعن العلل ، فهذا الامر الذي بعده (استورات ميل) نقصاً إنما هو في الحقيقة كال ، لان طريقة التغير النسبي تستلزم قياس المقادير ، واستخدام الاعداد كما وجدت سبيلاً إلى ذلك ، فنسوقنا على هذه الصورة إلى اعتبار الظواهل الطبيعية متحولات ذات علاقات متلازمة ، فيطابق كل قيمة من قيم المتحول الاول قيمة من قيم المتحول الثاني ، وهكذا نجد مثلاً ان كل قيمة من حجم الغاز متناسبة في درجة معينة من الحرارة مع ما بقابلها من قيم الضغط وان كل قيمة من زمان السقوط متناسبة مع ما بقابلها من المسافات المقطوعة ، فطريقة النلازم في التغير تساعدنا إذن على اعتبار الظواهر الطبيعية تابعة بعضها ابعض ، فتدخل إلى العلوم في التغير تساعدنا إذن على اعتبار الظواهر الطبيعية تابعة بعضها ابعض ، فتدخل إلى العلوم

Stuart Mill, Sytème de logique 445 (1)

الطلبيمية فكرة التابع الزياضي، وتسمل عليها وضع القوانين الطبيمية في معادلات رياضية الفي تستبدل بفكرة العالمة معنى القانون أو التابل الوهدا غابة ما يصبو إليه علم الفيزياء الحفيث فطربقة التلازم في التافيد ليست طربقة استقراف فحسب، بل هي كما قال ( وبنوفيه ) الطربقة العامة للكفتف عن قوانين الحوادث الطبيعية وتحقيقها .

#### ٣- معنى الغاءً والغانون

ان غابة العلم هي البحث عن القوانين لا البحث عن العال ، وغابة التحقيق التجر بجير هي قلب التعليل الموقت إلى تعليل نهائي ، أي استبدال القانون بالفرضية ، قال غوبلو :

« التعليل » هو كما قيل ، معرفة العالى ، ولكن العلة كان غامضة ، طالما بحث فيها المناطقة وفلاسفة ما بعد الطبيعة ••• أوا العالم فال المعنى الهام عندهم ليس معنى العلة ، بل معنى القانون ، وتعليل الحادث إنّا يرجع إلى معرفة قانونه » (١) .

فلنوضح إذن معنى العلة والقانون لفهم القابة التي بتوخاها العلماء من الاستدلال التعجربي

#### ١ - معنى العامّ

العُملة في مصطلح الفاسفة هي ما متوقف عليه وجود الذي و مكون خارجاً مؤثراً فيه (۱) وعلة الذي مايحدث ذلك الذي و أوكا قال ابن سينا (۱) هي كل ذات وجود ذات اخرى بالفعل من وجودها فالعلة بهذا المعنى قوة محدثة تستلزم وجود الذي أوهي كا قيل قوة مبدعة وفي هذا العنى كما نرى عناصر لاهوئية و لا نه من بقايا المقائد اللاهوئية التي كانت منتشرة في الماضي حتى لقد قال (لني بروهل) ان من صفات العقل الابتدائي أن بتعامى عن الروابط الطبيعية التي أكشف عنها التجربة وان برضع الحوارث بقوى كامنة فيها و قد ذهب بعض الحكام في ذلك مذاهب شتى و فعلقوا حدرت جميع الظواهر بعلل مفارقة ذهب بعض الحكام في ذلك مذاهب شتى و فعلقوا حدرت جميع الظواهر بعلل مفارقة

<sup>·</sup> Coblat, 'Système des sciences, p. 35 (+)

<sup>(</sup>٣) قال الجرجاني في كرتاب التعريفات: وللحلة قدمان الاول ما يتوم به الماهية من أجوائها ويسمى علة الماهية والثاني ما يتوقف عليه اتصاف الماهية المتقومه باجزائها بالوجود الحارجي وبسمى علة الوجود والعلة التامة هي مايجب وجود المملول عندها، وقيل العلة التامة جملة ما يتوقف عليه وجود الثبي، وقيل هي تمام ما يتوقف عليه وجود الثبي، بمنى أنه لا يكون ورام مشيء يتوقف عليه والعلة الناقصة بخلاف ذلك .

<sup>(</sup>٣) ابن سينا تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات، ارسالة المحدود، عنه ١٩٠٠

الطبيعة أولاً 6 وبين (أبر تلو) أن العقل البشري أوضح تبدلات الاجسلم بتأخير اللوعة المغلوقة الطبيعة أولاً 6 ثم أوضحها بعد ذلك بتأثير الطبائع الخفية الكامنة فيها أن وقسد اعتفد عله القرون الوسطى على هذا التعليل زماناً طوبالاً ، وجعلوا الطبيعة مستخرة للعلل العلوبة ولا يرال هذا الأأي منتشراً ععد كفير من الغلاء في أبامنا هذا الأراب منتشراً ععد كفير من الغلاء في أبامنا هذه •

ولنكن (هيوم) اللغه هذا المنى فقل اننا لانشاهد في عالم التلجرية قوة مبدعة تنتقل أن العلة إلى المعلول عبل ترى الحوادث بتبع بعضها بعضا ؛ فاذا اصطندمت الحدى طابات (المبلاريو) مثلاً بطابة ثانية فاننا لانشاهد في حركتها قوة فاعلة ، بل نشاهد حركة الطابة الثانية ثناو حوكة الطابة الاولى و فالعلة هي إذن حادثة متقدمة دائمة ، والمعلول هو حادثة متأخرة تالية ، فاذا حضرت الحادثة الاولى حضرت الحادثة الثانية معها ، ونحن إنما نرى ظاهرة معينة ، فنسمي الاولى معلولاً والثانية علة ، أما كيف بتاو الطلول علته اوكيف تبدع العلة معلولما فهو كا قال الغزالي معر لانعرفه ، ولا نعرف شيئاً عن حقيقة فعل الاور الطبيعية بعضها في يعض .

وقد كان لانتقاد (هيوم) هذا أثر عظيم في تبديل معنى العلة حتى أصبح العلماء الوضعيون لا بعرفونها إلا باضافتها إلى المعلول ، نم ، قد بكون في ، فهوم العلة شي غير الذي ذكره (هيوم) والا أن أمراً واحداً لاشك فيه ، وهو ان العلامة الفارقة للعلة عند العلماء هي وجود علاقة دائمة بين حادثتين احداهما متقدمة والأخرى تالية ، فإذا حضر ت الحادثة الاولى حضرت الحادثة الثانية ، وإذا غابت غابت ، وإذا تغيرت تغيرت مها بنسبة واحدة ، ولقد كان (بيكون) بقول : ان العلم لا ببحث إلا عن الاسباب الحقيقية ( I Lec vraies causes ) اعني الاسباب الحقيقية فهي بخلاف ذلك ،

مثال ذلك: نقول ان الضغط الجوي هو علمة صورد الرئبق في انبوب البارو، تر لانه إذا وجد الضغط صمد الرئبق وإذا حذف لم يصمد ، وإذا تغير الضغط تغير الرئباع الرئبق معه •

فالامر الذي ببحث عنه المالم ايس العلة ولا المعلول ، بل هو العلاقة العائمة بين حادثتين

<sup>(</sup>٠) قالل بعين الحكاء: لاندوك الحقائل إلا بقطع اللاثن ، ولا تقطع العلائل إلا بهجر. الحلائل ولا يجر الحلائل ولا تجر الحلائل ولا يعرف الحالئ إلا تجرفة الحائل ولا يعرف الحالئ إلا بمرفة الحال أبي البقاء ، من ١٥٠٠) ...

تسمى الاولى منها متقدماً والثانية تالياً • اما الملاقة الزمانية بينها واختلاف الفلاسفة في ال العلة هل تسبق المعلول زماناً ام تقارنه فلا قيمة له في البحث التجربي ، لأن العلم لا يربد البحث في العلم على العلم على العلم على العلم في العلم أبل يربد البحث في القوانين الطبيعية ، لذلك قال (اوغوست كونت) : لقد انكر العلم في أبامنا هذه الاسباب الخفية العميقة ، واقتصر على النظر في قوانين الحوادث ولذلك أيضاً قال أحد الفلاسفة المعاصرين : «ان بحث العلماء الفيزيائين عن علة حادثة يرجع إلى البحث عن قانونها (١٠) » •



( فرنسيس بيكون — Francis Bacon — ١٦٧١ ) - ١٠١١ ( فرنسيس بيكون

اراد ( بيكون ) ان يوفق بين حياة الفكر والتأمل والحياة السياسية ؛ فالتقى فيه الطرفان: المعرفة والعمل فبينما كان يرقى في المناصب السياسية كان كذلك يرقى في عالم الفلسفة ، فوضع أساس الطرية التجريبية ، وولم يكن يطمع إلا في أمر واحد هو أن يسيطر الانسان على الطبيعة ، وقد بلغ من جودة النثر ما بلغه شكسبير من روعة الشعر ، وهو القائل عن نفسه : انني لااطيق الحياة بغير فلسفة ،

<sup>( )</sup> اختلف في أن العلمة هل تسبق المحلول زماناً أم تقارنه ، والاكثر على أنها تقارنه وهو المنقول عن الاشمري ، واستدل له بعض المحققين بقوله تعالى : الله يتوفى الانفس بعد موتها ، وفصل قوم فغالوا العلمة العقلية لاتسبق والوضعية تسبق ( كليات ابي البقاء – ص ٢٥٥ ) .

Hannequin, Essai critique sur l'hypothèse des atomes. 8 (7)

#### ۲ - معنى القانون

القانون في اللغة مقياس كل شيء ، الا أن معناه قد تطور تطوراً عميقاً .

آ - فمنى القانون عند الاقدمين أمر كلي منطبق على جميع جزئياته ، وهو ماشرعه الله وفرضه على الطبيعة ، وهو ماشرعه الله وفرضه على الطبيعة ، والقانون الطبيعي مسخر لا مرادة الله ، وهو مطابق للقضاء والقدر، قال (ماخ): كان علماء القرن السادس عشر والسابع عشر بميلون إلى اعتبار القوانين الطبيعية اموراً عامة مسخرة لا مرادة الله ،

ب - ثم تبدل هذا المعنى في المائة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة ٠ قال (ووندت) (١) القانون في القرن السابع عشر هو ماشرعه الله ٤ وفي القرن الثامن عشر ماشرعته الطبيعة ١٠ وفي القرن الثامن عشر ماشرعته الطبيعة ١٠ القرن التاسع عشر ماشرعته العاماء ٢ اعنى انه بدل عكى نسبة الحوادث الطبيعية بعضها إلى بعض من غير أن بكون له أدنى صلة ٢٠ في القاعدة ٢ فهو إذن حكم وجود الاحكم قيمة ٢ والفوق بين هذين الحكين ظاهم كالفوق بين الحقيقة الواقعية والحقيقة المثالية ٠

ج - ثم تبدل معنى هذه الفسية شبئا نشيئا ٤ فاصبحت رياضية بعد ان كانت كيفية ٠ فالباحثون عن قوانين الطبيعة في ايامنا •ذه لابقتصرون على وصف الظواهو ودراسة الكيفيات بل يرومون تجديد الكيات والنسب العددية ٠ قال (سن كايردوفيل) في كتابه دروس الانجلال ( Lecons sur la dissolution ) عند الكلام عن العشق الكيميائي:

«كان العشق الكيميائي ولا يزال علة من العالى الحقية أو سراً من الاسرار التي لانعرفها • ومع ذلك فنحن لانزال تعزو إليه اسباب اتحاد الاجسام بعضها بعض • ولو درسنا شرائط الاتحاد من الوجهة الفيزيائية لاطلمنا على كثير من المشابهات العجيبة والظواهر القابلة للقياس ، فلنعرض إذن عن هذه القوى المجهولة ولتجعل بجثنا مقصوراً على ملاحظة الظواهر ودراسة نتائجها وتحديد مقاديرها العددية ؟ » •

فمنى القانون العلمي يرجع إذن إلى معنى النسبة الرياضية بين متحولين أو عدة متحولات أي إلى معنى التابع •

وفرقوا بين القانون التجربي ( Loi empirique) والقانون الشنق (Loi derivée) فالاول بدل على تأثير حادثة في أخرى من غير أن تكون حقيقة هذا التأثير معروفة كقولها

Wundt, Cité par Ribot, Idées générales, 333. Cuviller, 123 (1)

Classiques de la science, VI 36-35 (v)

ان مادة الكينا تَخِفف الحي ، والثاني بدل على قانون عام مستنتج من قانون أعم منه ، مثل قانون سقوط الأحسام فهو قانون مشتق من قانون الجاذبية العامة •

قال ( ماخ ) : « كَالَمُ تَكَامَلُ الْعَلَمُ قُلُ اسْتَخْدَامُهُ لِفَهُومِي الْعَلَةُ وَالْمُعَلُولُ ، حتى إذا توضل إلى تعربف الحوادث بمقاديرها القابلة للعياس ، أصبح معنى القابع أحسن دلالة على نسب العناصر وتخلقها بعضها بيمض » (Mach; Connaissance et Erreur;275) ( المحضرة بيمض )

## ٣- فمثبل الغوانين بالخطوط البيانية

قلناً ان طربقة التلازم في التغير تساعدنا على وضع القوانين في معالالات رباضية وتوضلكا إلى معنى التابع ، وهي تشاهدنا أيضًا على تمثيل القوانين بالخطوط البيانية ، فنرمم الكل قانون طبيعي خطاً مدل طعه كما نرمم لكل تابع رياضي خطاً بيانيا بمثله • مثال ذلك ترارم الحط البياني الدال على قانون ( مربوط ) ، نأخــــذ محورين متعامدين فنهل على

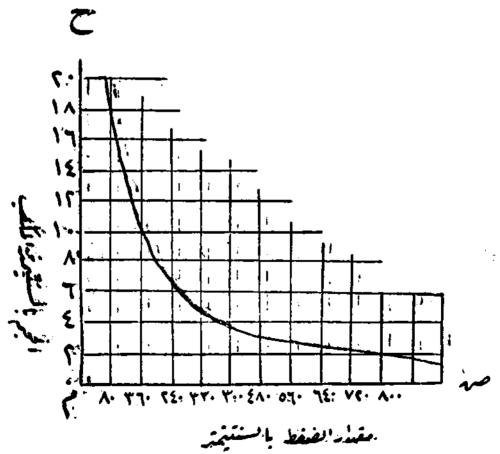

ر (۔شکل ۱۹۰۰) الخط البياني القلنون وربوط

تعولات الضغط بالتيم المكتوبة على المحور الافتي ، وعلى تعولات المجم بالتيم المكتوبة على المحور الشاقولي (شكل ٢٠) فعجد ان حجم الغاز يكون ٢٠ سم عند ما يكون الضغط ٢٠) فعجد ان حجم الغاز يكون ٢٠ سم عند ما يكون الضغط ٢٠) بقطة على المحور الافقي ، وإلى مقدار الحجم (٢٠) بقطة على المحور الشاقولي ، ثم نتيم على كل من هاتين التقطتين عموداً فيتلاقيان في نقطة (ك) ، ثم نمين نقاط ك ، ك ك ، ك ك أن أنح الطريقة ، وهي جميعا واقعة على المنحني الدال على قانون ( مربوط ) ، ولما كان من العمب دراسة جميع الاحوال المجزئية وتعيين جميع المقادير المنقابلة من الضغط والحجم ، كان من الضروري الاقتصار على بعضها والهام ما ينها من الغراغ بعملية تسمى عملية التعريب (Interpolation) ، وهي تفرض ال المنحني الواقع بين هذه النقاط الاحظاف القانون الذي دلت عليه التجربة ، بل تدل على القانون متصل وقد تحافظ في رسم المنحني على هذه النقاط التجربية ، وقد تتجاوزها إلى غيرها ، لا أن غاينا إنما هي البحث عن منحن منحن منحل على وقت احدى هذه النقاط خارج المنحني قانا ان هذا الامر ناشي عن خطأ اللاحظة ، وهكذا نحصل على منحن بسيط أي على قطع زائد معروف في علم الجبر بالمادلة س ع عنا ، اعني ان جدا الضغط والحجم مناور المدار ثابت ،

ويكننا أيضاً أن تمددهذا المنحني المنتظم إلى اوراء حدود التجربة بعملية تسمى (Extrapolation) وميكننا أيضاً أن تمددهذا المنحني المناوض قد يغير عند ذلك قانونه كما يقم في قانون (مريوط) نفسه ، فلا ينطبق هذا القانون على حجم الناز إلا في درجة معينة من الحرارة ، اما إذا كانت الحرارة دون الدرجة الحرجة الحرارة ، الحروة التي يتعذر فوقها تمييع الناز مها بلغ ضغطه ، أو يتعذر فوقها وجوده



( شكلُّ ٢٦ ) تساوي الدرجات.في غاز بلاماء الفحم

(منطق -- ۴۱)

ما ما كا و يستعبل فيها إلى ما مع دون تغيرما في الحجم أو يستبخر فيها الما م استبخاراً تاماً دون امتصاص حرارة الاستبخار فان المنحني الدال على قانون (مربوط) يتجه إذ ذاك إلى جهة (٠٠٠) (كل٣٠) وقداجرى العلماء تجاربهم في درجات مختفة من الحرارة كا وجعلوا الضغط يزداد حتى باغ (٣٠٠٠) صنعط جوي، فوجوا ان قانون مربوط ليس صحيحاً كل الصحة ، وانحا هو قانون تقريبي و فالغازات الصعبة الميع ، كالهواء والآزوت والهيدروجين والاوكسيجين تختم تقريباً لقانون (مربوط) على ان يبقي صنعلها مادون (٣٠) و (٣٠) صنعطاً جوياً ، اما الغازات السهاة الميم كالإماء حتى الفحم والاستيابين والدرجة الحرجة و٣٠٥ لغانون (مربوط) واذا كان الغاز في الدرجة الحرجة لبلاماء الفحم هي (٣٠) كاذا كان الغاز في الدرجة الحرجة و٣٠٥ واذا كان الغاز في درجة حرارة اعلى من الدرجة الحرجة ، في ٣٠٥ او ٥٠٥ مثلاً كا فلا يحدث أي تميم وهما زيد صنعله و الغاز في درجة حرارة اعلى من الدرجة الحرجة ، في ٣٠٥ او ٥٠٥ مثلاً كا فلا يحدث أي تميم وهما زيد صنعله و

العلية ، الا ان طريقة التلازم في النغير لا تقتصر على كشف الصلة بين العلة والمعلول فحسب العلية ، الا ان طريقة التلازم في النغير لا تقتصر على كشف الصلة بين العلة والمعلول فحسب بل تريد ان تشرح هذه الصلة شرحًا كميًا ،ضبوطاً ، فهي تدل إذن على ان تلازم الحوادث في التغير ليس نتيجة للمصادفة والانفاق ، بل هو ناشي ، عن خضوع هذه الحوادث لقواتين طبيعية ، ولكن هل يحق لنا ان ننتقل من الحكم على الحقائق المشاهدة الى الحكم على الحقائق غير المشاهدة وان نعم اي نفنقل من الحكم على بعض افراد الشيء الى الحكم على جميع افواده ? ان طرق الاستقراء لا تبرهن على صدق الروابط العلية الا بالنسبة الى الحقائق المشاهدة ، فعلى اي اساس نعت د في الحكم على الكاني مع اندا لم نتتبع سوى بعض جزئياته ، ؟

#### ٤٠٠ - اساس الاستقراء

مسألة الاستقراء - ما هو الأساس الذي نعتمد عليه في الانتقال من الجزئي الى الكلي اي مسألة الاستقراء لاتجيز انا هذا اي من الحوادث الني شاهدها ، ان طرق الاستقراء لاتجيز انا هذا التعميم ، بل تبرهن على صدق النرضية بالنسبة الى الحقائق المشاهدة فقط، فهي ترجع دائماً الى الظواهر المشاهدة، ولا معنى للبرهان في العلوم الطبيعية الا اذا كان مبنياً على التحقيق ،

الاستقراء الصوري • - والتحقيق في العلوم الطبيعية لا يثير أبة شبهة ما دام مقصوراً على الاستقراء الصوري و أعني على القوانين التى تلخص صفات الحوادث من غير ان تضم اليها شيئاً جديداً • وقد قلنا ان الاستقراء الصوري هو استقراء نام ، او حكم على كلي بما حكمنا به

على جميع افراده (ص - ٦٧) • كحكمنا بان جميع الكواكب السيارة تدورَ حول الشمس وترسم في دورانها قطوعاً نافصة ، او كحكمنا بان جميع المعادن تنقل الحرارة والكهرباء • فلبس في صحة هذه الاحكام الكلية شبهة ما ، لانها مبنية على تصفح جميع الظواهر المعلومة • فاذا أردنا ان نتيتن صدق هذه الاحكام نظرنا في الأحوال الجزئية التي تنطبق عليها ، وحققناها في جميع الافراد ، وهذا التحقيق بمكن لان عدد الكواكب السيارة لا يزبد على ٨ مثلاً كان عدد المعادن المعلومة لا يزبد على ٨ مثلاً

الاستقراء الناقص اوالموسع ٠ - اما الاستقراء الناقص او الاستقراء العلبي فيختلف تمامًا عن الاستقراء التام، لاننا نبتدى، فيه بتفحص الاحوال الجزئية ثم ننتهي منها الى القوانين العامة ، مثال ذلك اننا نحكم على أن كل غاز يتناسب حجمه مع الضغط الواقع عليه تناسباً عكسياً ، بعد اختبار عدد محدود من الغازات ، ونفكم على أن سرعة كل جسم سأقط متناسبة مع زمن السقوط ، بعد اختبار ذلك على بعض الاجسام، وهذه القوانينالعامة اوسع شمولاً منالاحوال الجزئية التي بذيت عليها، لانها احكام كلية صادفة في كلزمان ومكان، ومنطبقة عَلَى عدد غير محدود من الأحوال ( ص – ٦٨ و ٦٩ ) ، فعلى اي اساس نعتمد عندما ننتقل من الاحوال الجزئية الى الاحكام العامة ، وما هو السبب الذي يجملنا على لاعتقاد ان الجسم الذي مقط في الماضي مبسقط في المستقبل وفقًا لقانون السقوط الذي اختبرنا صدقه عَلَى الاحوال الشاهدة ، لماذا اجزنا لانفسنا هذا الحكم العام مع اننا لم نتفحص الا بعض جزئياته ٬ ولماذا اعتبرنا ما لم نشاهده من الأشياء بما شاهدناه مع ان تجاربنا محدودة في الزمان وللكان • اننا نوسع حدود التجربة بانتقالنا من الحوادث الجزئية الحالقانون الحكلي والفلاسفة يسمون هذا التوسيع تعميماً ، ويسميه الرياضيون تتميماً فلا غرو اذا سأل المناطقة عن الأساس الذي اعتمد عليه العقل في هذا التعميم ، والعيار الذي استند اليه في هذا التوضيع • فهل هو صحيح منالوجهة المنطقية؛ ام فاحد • ويسمى البحث عن هذا الأساس. سألة الاستقراء •

#### آ – الاستغراد والاسنشاج :

يعتقد بعض المناطقة أن مسألة الاستقراء بمكنة الحل قرببة المتناول ، لأن الاستقراء

عنده هو حالة خاصة من احوال الاستنتاج ، فما قاله ( رافيسون – Ravaisson )(1): 
(ا الاستقراء هو استنتاج موقت شرطي ؟ ينقلب بعد التحقيق التجرببي الى استنتاج نهائي غير شرطي )(1) وبما قاله (كلود برنار) ايضاً لا برهان الا بالاستنتاج ، فاذا اراد الانسان ان ببرهن على صعحة اس من الامور جرى في برهانه على طوبقة الاستنتاج لا على الاستقراء ، والاستقراء يصلح للبحث عن الحقيقة لا البرهان عليها، فهو اذن طربقة كشف و تعلم ، لا طوبقة برهان و تعليم ، او هو استنتاج موقت مفتقر الى تحقيق تجرببي ، وهذا صحيح لان النتيجة في الاستنتاج لا تصدق الا اذا صدقت المبادى ، فاذا كانت الفرضية ، وهي مبدأ الاستدلال في الاستقراء ، فان النتيجة لا تكون بقينية ، فن عاطة برداء من الشك كا هي الحال في الاستقراء ، فان النتيجة لا تكون بقينية ، فن الضروري اذن ان ترجع الى التجربة لنختبر صحة هذا الاستنتاج ونقلب الاستنتاج الموقت بعد التحقيق التجربي الى استنتاج نهائي ،

النقر • - لا ربب في صحة الاحكام التي اشتملت عليها هذه النظربة ، فقد بكون الاستنتاج من وجهة المنطق المحض هو الاستدلال الكامل • ولكن هذا القول لا بقطع مظان الاشتباه ، لاننا اذا انعمنا النظر في اقاويل (راقيسون) و (كاود بونار) علمنا ان التجربة ، بخلاف ما زعما ، لاتحقق الفرضية نفسها ، بل تحقق بعض نت تجها وهذه النتائج الخاصة جزئية اما الفرضية فعامة وكلية • ومتى كان الجزئي مساوياً للكلي ، والخاص للعام ?

ان الاستنتاج هو انتقال من المبادى والعامة الى النتائج العامة و اما الاستقراء فهو انتقال من الاحوال الجزئية المفردة الى القوانين العامة و فلا تحل شبهة الاستقراء برجوعنا الى الاستنتاج وقولنا ان التجربة تحقق بعض نتائج الفرضية ، وهيهات ان تحدق النجربة بجميع الافراد او ان تحيط بالزمان والمكان ، او ان تنقلنا من الجزئي الى الكلي و اذن ما هي المبادى والتي بعتمد عليها العقل في تعميم نتائج الاستقراد .

<sup>(</sup>۱)( رافیسون — Rovaisson ) فیلسوف فرنسی ولد فی نامور (۱۸۱۳ – ۱۹۰۰) آشهر کستبه :

<sup>1)</sup> Essei sur la métaphysique d'Aristote.

<sup>2)</sup> Rapport sur la philosophie en France au XIX siècle.

<sup>3)</sup> De l'habitude.

نبغ هذا الفيلسوف في زمن لم يكن فيه للفلسفة الروحية نصير ؟ فآلى على نفسه أن يدافع عنها ي حتى مهد الطريق ( ليوثرو) و (برغسون ) •

ب - مبادی، الاستراد :

بعتمد العقل في تعميم نتائج الاستقراء علَى اسرين :

المُسْكُ مَهِداً العبيهِمْ • - اندرس الاستقراء اولاً من حيث هو بحث عن العلل •

اننا نشاهد في التجربة ان الضغط الجوي يؤثر في حوض الزئبق فيرفعه في انبوب طوريشيلي وافنا اذا عزلنا سطح الزئبق عن الضغط عبتخلية الحواء ، توقف الزئبق عن الصعود ، فنستنج من هذه التجربة ان الضغط الجوي هو علة في صعود الزئبق في الانبوب ، فنحن نعتقد اذن ان كل تفير يحدث في الأشياء لا بد له من سبب يحدثه ، وصعود الزئبق في الانبوب نوع من التغير فلا بد له اذن من علة وهي الضغط الجوي ، فاذا اختبرنا صدق حكم من الاحكام من الاحكام في ظرف خاص من الزمان والمكان ، عمدنا نتيجة هذا الاختبار واطلقنا هذا الحكم على ما لم نجوبه من الظروف في كل زمان ومكان ، وذلك لاعتقادنا ان نفس العلة تحدث نفس المالول في نفس الظروف ونعتبر ما لم نره من الاشلة ، بما رأيناه في هذا المثال ، ونقول ان كل حادثة في نفس الظروف ونعتبر ما لم نره من الاشلة ، بما رأيناه في هذا المثال ، ونقول ان كل حادثة في نفس الظروف ونعتبر ما لم نره من الاشلة ، بما رأيناه في هذا المثال ، ونقول ان كل حادثة تحدث في الكون لا بد لها من علة تجديما ،

ولولا هذا الاعتقاد لما تكون العام ولما بجث عن القوانين ولا يمكن ان تكون حادثة من الحوادث موضوعاً لعلم من العلوم الا اذا خضعت لهذا المبدأ و فبدأ الاستقراء هو إذن مبدأ السببية ، وقد عبر عنه (بنايقه) (۱) بقوله : «اذا تحققت نفس الشروط في زمانين عملنين محانين محتلفين ، فان الظواهر نفسها لتحدث من جديد في زمان ومكان جديدين »(۱، وهذا القول صحيح ، لانه ببين لنا ان مبدأ العلوم الطبيعية لا يختلف عن مبدأ الرياضيات المشخصة التي تسلم بتجانس المكان والزمان ، فعلم الهندسة يجرد المكان من اللواحق الحسية كان علم المكانيك يجرد الزمان من التفيرات الجزئية ويرنقيان الى احكام كلية وقضايا عقلية عامة ، وعلم الطبيعة ينحو نحو الرياضيات في هذا التجريد العقلي ، ويربد ان بكون عقلية عامة ، وعلم الطبيعة ينحو نحو الرياضيات في هذا التجريد العقلي ، ويربد ان بكون العراضي عقلية عامة كلية ، مثال ذلك ان القانون م = ج من شبه بالتعبيد الرياضي

<sup>(</sup>١) ( بنليغه – Painlevé ) رياضي وسياسي فرنسي معاصر، له مباحث قيمة في المنحنيات والمعادلات التمامية، وقوانين الاحتكاك ، وعكس الجل النمامية الكاملة، والتوابع الاهايباجية ،

De la méthode dans les sciences, 1, ch. sur la mécan Ique. (Y)

 $\frac{-1}{4}$  فلا فرق إذن في النهابة بين المعقولية الفيزيائية والمعقولية الرباضية  $\frac{1}{4}$ 

بل الحقائق الطبيعية ثابتة لا أنغير ، ولا يختلف الاستقراء الطبيعي عن الاستقراء العقلي في الأساس الذي يعتمد عليه ، فكأن الأعداد كما قال الفيثاغوربون تقود العالم ، وكأن الحقائق الطبيعية بعد التحقيق مطابقة للحقائق الرياضية حتى لقد قالب (هرميت): لا يختلف العالم الرياضي عن الكون الحقيقي الا بالنسبة الى عقول الضعيفة ، وهما بالنسبة الى العقل المحيط عالم واحد .

## ۲- ميداً النفيد أو الأطراد الطبيعي

ان مبدأ السبية بقرر ان لكل معلول علة ، وان العلل المتشابهة تنتج المعلولات المتشابهة وهذا بدل كما قال (هلمولتز) على ان جميع حوادث الطبيعة خاضعة لقوانين ، اي أنها تأتي على نظام واحد ، او ان العالم منتظم تجري حوادثه على نسق واحد ، و اذا تذكرنا ان العلوم الراقية تستبدل بفكرة العالة فكرة القانون ، غسيرنا منطوق مبدأ العلة واستبدلنا به مبدأ التقيد أوالاطراد الطبيعي، وهذا المبدأ كما قال (غوبلو) (١) يشتمل على أمرين : ١ - الاول ان العالم منسق تجري حواد ثه على نظام دائم فلا يشذعن هذا النظام في الزمان شي ، ٢ - والثاني ان نظام العالم كلي عام فلا يشذ عنه في المكان حادث أو ظاهرة او تغير ،

والاعتقاد بالتقيد الطبيعي هو من الهناصر المقومة للروح العلمية ، فلولا اعتقاد العلماء ان لحكل معلول علة ، مابحثوا عن اسباب الحوادث الطبيعية ، ولولا اعتقادهم ان حوادث الكون تجري على نظام دائم كلي لما استطاعوا ان بعمموا أي حكم من أحكامهم ولا حكموا على المستقبل بما حكموا به على الماضي ، وقد قال (كلو دبر نار) في كتاب المدخل إلى الطب التجر ببي ، ان مبدأ التقيد الطبيعي هو مبدأ عام تخضع له العلوم الطبيعية كابما ، لأنه ضروري لعلوم الاحياء كما هو ضروري العلم الفيزياء والسكيمياء ، فلولاه لما المكن تأسيس العلم ، وهو من الأمور التي لا يجوز للعالم أن يضعها موضع الشك أبداً ، فالاصتقراء الموسع هو الذي بعشمد فيه العالم على افتراض قانون التقيد الطبيعي او هو الاستقراء الذي يقع على الأشياء المتصلة اتصالاً علمياً مطرداً ، وهو بنغي عن العلم كل قول بعدم التقيد وكل

اعتقاد بالمصادفة و الاتفاق و بغتمرض ان الطبيعة بربئة من كل امكان خاص ، وجواز عام وطفرة ومعجزة وحربة اختبار ، لابل هي بربئة من كل مصادفة وانفاق ، فهي إذن خاضعة لقانوني السببية والتقيد خضو عاكايا شاملاً ، والعالم بجميع مافيه ضروري لا جائز ، وكل شيئ فيه بقدر .

# ج – الاتفاق والاحمال

لما كانت غابة العام في الكشف عن القوانين البسيطة وكان العلماء لا بكتفون بكشف القوانين بل يربدون أيضا أن يضعوها في قوالب رباضية ، كان الاستقراء بحاجة إلى مبدأ آخر غير مبدأ التقيد وهو مبدأ الاتصال الطبيعي أو مبدأ البساطة الطبيعية الذي نحكم بدعكي أن الطبيعة لا تترك أقرب الطرق في أفعالها و ترتكب الأعوص والأبعد ، قال هنري بوانكاره : « لننظر في أبسط حالة من حالات الاستقراء وهي حالة التقربب هنري بوانكاره : « لننظر في أبسط حالة من النظام درجة عالية و نجعله بمر بالنقاط التي دعت إليها الملاحظة ، فلماذا نتجنب نقاط الانكسار و الانحناء السربع ، ذلك لأفنا نعلم من قبل ، أو نعتقد اننا نعلم ان القانون المبحوث عنه لا يمكن أن بكون في هذه الدرجة من التعقيد ، ولأننا فرجح أن بكون القانون الذي أمكن التعبير عنه بتابع رياضي متصل، اكثر احتالاً من غيره ، ولولا هذا الاعتقاد لما وجد العلم .

ومع ذلك فني الطبيعة أحوال كثيرة التعقيد ، حتى لقد قبل ان العلم التجرببي هو أشبه شيَّ بتفكيك كبب الخيطان المشتبكة ، فقد بكون الاشتباك اعظم من حيلة العالم ، فبعجز إذ ذاك عن تفكيكها وحلها وبقصر عن إرجاع الحوادث إلى علائقها البسيطة الواضحة ، فبعز وها إلى المصادفة والاتفاق .

فليست المصادفة إذن دليلاً عَلَى خروج الحوادث عَلَى قوانين الطبيعة أو شذو ذها عنها ، بل هي دليل عَلَى عجز العالم عن التحليل و تقصيره في التعليل • فهي بهذا المعنى غير متعارضة مع التقيد الطبيعي ، بل هي برهان عَلَى اختلاط العوامل و اشتباك العلل و المعلولات • قال (اميل بوربل) (انجتاز الحوادث التي نعزوها للمصادفة بخضوعها لأسباب كشيرة التعقد والاشتباك فلا نستطيع دراستها و تحليلها •

مثال: هب صاعقة وقعت على بناء جديد بوم تدشينه فأصابت صاحب الدار فقتلته فهل تدل هذه المصادفة على فقدان التقيد الطبيعي · ان حادثة الصاعقة خاضعة لقوانين الكهرباء ، فهي إذن تابعة لأسباب طبيعية ، كما أن تدشين البناء راجع إلى اختلاط كثير من العلل والمعلولات ، فهناك إذن علملتان من الأسباب ، سلسلة حدوث الصاعقة ، وسلسلة تدشين البناء ، والمصادفة إنما هي في نلاقي هاتين السلسلتين .

مثال آخر: لنفرض أن قرميدة سقطت على رأس أحد الناس في الطربق ان سقوطها خاضع لقوانين الثقالة ، و مرور الناس في الطربق تابع لجلة أخرى من العلل والمعلولات ، فالاتفاق في هذه الحادثة ناشي إذن عن تلاقي السلسلتين .

مثال آخر: هب لاعباً ربح في الافتراع بتدوير الدولاب فدوران الدولاب حول محوره خاضع لقوانين المكانيك عكما ان انتخاب اللاعب للرقم الرابح تابع لجملة من العلل الفنز بولوجية والنفسية، والانفاق في هذه الحالة ناشى عن تلاقي السلسانين .

فلو اطلمنا على حالة الجوعند وقوع الصاعقة ودرسنا حالة البناء عند سقوط القرميدة وعرفنا جميع العوامل المؤثرة في حركة الدولاب كالقوة الدافعة واحتكاك المحور ومقاومة الهواء وغيرها ، لاحطنا بالأسباب التي أدت إلى وقوع الصاعقة وسقوط القرميدة ووقوف الدولاب، في هذا الوقت دون ذاك ، فالعالم لا بقف حائراً امام هذه الحوادث بل يحللها و بكشف أسبابها ، ولكن الأمر الذي يحيره هو ثلاقي السلسلتين .

ليكن خط ( ب ح ) هو سلسلة الأسباب التي أدت إلى سقوط القرميدة وليكن خط ( ب ح ) هو سلسلة الأسباب التي سافت احد الاشخاص إلى المر ور من الطر بق في هذه اللحظة من الزمان و فهل يمكننا أن نكشف عن الأسباب التي أدت إلى للاقي السلسلتين و بعبارة أخرى هل يمكننا أن نوضح تلاقي خطي ( ب ح ) و ( ب ح ) بأسباب طبيعية •

لقد استعان العااء على هذه المسألة بحساب الاحتالات، فساقهم ذلك إلى قوانين سموها قوانين الاحصاء ( Lois statistiques ) وهي مبنية على دراسة اكبر عدد من الحوادث، مشتملة على نتيجة كلية جامعة أو ممدل عام أو نسبة مئو بة ، وتساعد على المنبؤ بالاستناد إلى عدة حوادث مكورة لا إلى حادثة واحدة ، مثال ذلك: ان القوانين الطبيعية البسيطة لا تساعدنا على التنبؤ بموت شخص من الاشتخاص في سنة معينة من سني عمره ، ولكن حساب الاحتالات يساعدنا على وضع قوائم للوفيات بالنسبة إلى كل سنة من العمر ، فتعتمد عليها

شركات ضمانة الحباة في تحديد الأقساط وحساب الأرباح وهذا بدل علَى أن قوانين الاحصاء تسمح بشيُّ من التِنبوء ولقوي اعتقادنا بالتقيد الطبيمي ·

ولقد بين علماء العصر الحاضر ان باطة القوانين الطبيعية انما هي أمر ظاهري فقط ، والنها تخفي وراءها تعقداً عظيماً ، فلذرات الغاز ،ثلاً حركات مختلفة وسرعة عظيمة تنبدل مداراتها بالتصادم ولو لف أشكالاً عجيبة من حيث تنوعها واتجاهها (كما في الحركات البراونية) ولكننا نستطيع بالاستناد لل حساب الاحتالات ان نستخرج قانون ( مربوط) من هذه الحركات المختلفة ، فقانون العدد الاكبر كما بقول ( هنري بوانكاره ) يقلب كثرة الحوادث الى وحدة الوسط ، فكأن القوانين الطبيعية حدود وسطى مستخرجة من الأحوال المنشابهة .

وبديهي ان تطبيق حساب الاحتمالات على هذه الأحوال بدل على الاعتقاد بخضوعها لقانون الاطواد والتقيد الطبيعي ولوكان الانفاق أمراً عرضياً لا قرار له لما أمكن انقياده للحساب فقانون العدد الأكبر يعتمد على مبدأ التقيد ، ولا قيمة لقضايا حساب الاحتمالات الا اذا انطوى الانفاق على نظام خني مستتر وراء تعقد الحوادث واشتباكها .

#### د- النقير والفائية

مناصر مذهبه الروحي •

لقد سافتنا دراسة الا إنفاق والاحتمال الى التقيد الطبيعي وأنبتت لنا ان مبدأ التقيد هو مبدأ أساسي لا غنى للعلم التجربي عنه ، غير ان (لاشليه (۱)) زعم ان مبدأ التقيد لا يكني لتأسيس العلوم الطبيعية ، وان هذه العلوم محتاجة الى مبدأ آخر ، هو مبدأ الفائية (Principe de finalité) ، فها قاله: القوانين الطبيعية نوعان ، نوع بنطبق على الحوادث المعقدة كقوانين الكيمياء الحوادث المعقدة كقوانين الكيابياء وقوانين الحياة ، وهذا النوع الأخير يضمن لنا حدوث نفس النتائج رغم تعدد الشروط وتمقد الظروف ، اعني انه بنتج نفس الأنواع الكيميائية والحيوانية والنباتية ، فلو كان العلم مبنياً على مبدأ التقيد فقط ، لقانا ان هذه القوانين لا تضمن لنا حدوث نفس النتائج مبدأ التقيد فقط ، لقانا ان هذه القوانين لا تضمن لنا حدوث نفس النتائج مبنياً على مبدأ التقيد فقط ، لقانا ان هذه القوانين لا تضمن لنا حدوث نفس النتائج مبنياً على مبدأ التقيد فقط ، لقانا النهراء عليسوف فرنس له مباحث جيدة في أساس الاستقراء (۱) ( لاشليه - Lachelier ) عبداً عليسوف فرنس له مباحث جيدة في أساس الاستقراء

وعلاقة علم النفس بعلم مابِعد الطبيعة ٤ وردود عميةة علىالوضهيين والتجريبيين؟ قبس من فلـــفة ﴿ كَانَتَ﴾ الحيالية

<sup>(</sup>منطق -- ۲۷ )

ولا نفس الأنواع الكيميائية والحيوانية والنباتية الا اذا تكورت نفس الشروط واجتمعت ولكن المال الإبهاء لا بعبر ون عن قوانين العلم بهذه الصيغة الشرطية ولل بعتقدون ان لأحكامهم صفة كلية دائمة وان شروط الحوادث الطبيعية ستعود في المستقبل كما تكررت في الماضي فالحرارة ستمدد المعادن غداً و وفقاً لقوانين ثابتة كما مددتها أمس و وكما تمددها اليوم والقوانين العلمية ليست شرطية و بل هي ثابتة دائمة ولا معني لهدا الاتصال الا اذا كان الكون خاضاً لنظام دائم و وكان لكل شي فيه غابة وكانت الغايات الجزئية مرتبطة فيه بغاية كلية وكانت الحوادث المحققة لهذه الغايات ضرورية و فالقول بالغائية في العلوم التجربيية ليس أقل خطورة من القول بالسبية وكأن الكون مصنوع وفقاً لخطة عامة معقولة و والعلم بكشف لنا شيئاً فشيئاً عن أصرار هذه الخطة و

النقد . - أن هذه النظرية مفعمة بالشبهات .

1 - فحفهوم الغائية اكثر غموضاً من مفهوم السببية ؟ لأنه يسئلوم ان بكون الكل محدثاً لأجزائه ؟ قال ( فو بلو ) : « ان معنى الغائية لا يضيف الى مسألة الاستقراء اي وضوح » ؟ بل يضيف إليها شبهة جد بدة ، اذ كيف بعقل أن نكون الواسطة علة الغابة ، وتكوت الفابة في الوقت نفسه محدثة للواسطة ، فالغائية ، بنية على السببية ، كما ان الاستقراء ضروري للتأويل الغائب ، فلا بعقل اذن ان تكون الغائبة أساساً لأمر لا تقوم هي نفسها الا عليه ،

٣ - ان العام يربد اليوم ان يستغني عن التعليل الغائي؟ ويستبدل به ايضاحاً علمها مبنياً على فكرة التقيد الطبهي • فكيف تكون الغائبة أساساً للاستقراء والعلم بعوض عنها شبئاً فشيئاً ولا بل كيف تعلل صور الاحياء وخواص الاجسام الكهمهائية بأسباب غائبة ونحن نكشف في كل بوم عن أسبابها الفيزيائية والمكانيكية • ان العقل لا يستطيع ان بتجرد في العلم عن مبدأ السببية ومبدأ المتقيد والكنه يستطيع أن يستغني عن الايضاح الغائب حتى لقد قال بيكون « ان البحث عن الأسباب الغائبة عقيم ٤ لا بل هو شبيه بعذر ١٠ موقوفة للاله ٤ فلا تلد شيئا • »

٣ - ومن العبث أن نظن أنه بمكن الجمع في العلم بين الغائية والتقيد الطبيعي ، فكل تعليل خائي خادثة من الحوادث يخرج هذه الحادثة من دائرة التقيد الطبيعي ، ويجعلها خاضعة عليا المائية الطبيعي ، ويجعلها خاضعة المائية المائية

الأسباب الغائية ؛ لا للأسباب الفاعلة ؛ مثال ذلك اذا سقطت قرمهدة من سطح بناه ، علم العالم سقوطها بالشروط المتقدمة كقوة الربح ؛ واستمساك القرميدة بغيرها ؛ وانحنا السطح ، ومقاومة الحواء ، وحكم بأن سقوطها ضروري لاستيفائه جميع الشرائط ، ولكنه اذا حكم بأن العنابة الإلهية قد أرادت أن تسقط هذه القرميدة على رأس هذا الرجل ، وجعل هذا الأمر غابة لسقوطها خرج بذلك عن حدود العلم الوضعي

واذا قبل أن هناك غائبة عتلية ، مثل غائبة البنا الذي بنش القصر وفق لخطة المهندس، قلنا ان هذه الفائبة لا تنطبق الا على الأعمال البشر بة التي بكون الفعل فيها مسبوقاً بالتصور . أما الامور المادبة فهي خاضعة الأسباب الفائلة ، ولا نر بد الآن أن نفصل القول في الغائبة ، لأننا سنعود البها في علوم الحياة وعلم مابعد الطبيعة . و ماذكر فا في هذه الباب كاف للبرهان على ان علوم الفيز با ، والكيميا عير محتاجة اليها . ها الأولى هناك منالتات لا بد من بحثها هنا الأولى نفسية والثانية فلسفية .

# ۱ – اصل مبدأ النقيد

لقد بحثنا هذه المسألة في علم النفس عند الكلام عن مبادئ المقل، فليرجع اليها، ونضيف الآن الى ما قلناه في علم النفس ما بلي :

لبس مبدأ النقيد فطريًا كما زعم المقليون ولا هو نتيجة لارتسام آثار التجربة في النفس من غير ان يكون لها فيه أثر ، كما زعم التجربيون ، فان النفس لا نقتصر على تسجيل الانطباعات التي تصل البها من العالم الخارجي بل تبدل هذه الانطباعات وتصونها وفقاً لقوالبها الخاصة ، قال ( رببو) « ان الاعتقاد بقانون السببية الكلي ليس هبة مجانية من هبات الطبيعة ، بل هو فتح » من فتوح العقل الاشري ، فالعقل الابتدائي يجمل هذا الأمر تماماً ، و يجزج السببية الطبيعية بالتصوف والاعتقادات الروحيسة والأساطير ، ولا معنى المعادث الطبيعي عنده ، بل كل أمر في نظره معجزة دائمة - ولم بكن العلاه أنفسهم بمتقدون هذا المبدأ في أول الأمر ، فلم بعدموا فكرة القانون الطبيعي ولا جعلوها كلية ، بل أقروها في بعض أقسام العلم وانكروها في أقسامه الاخرى ، فني القرن الثامن عشر مثلاً كانوا بعتقدون ان الطبيعة تعبث وناعب بنا فلا تسير على نظام دائم ، و بعتقدون أن المظام الطبيعة شذوذاً وان المستحانات وألوان الطبغ ، ثلاً هي من الخوارق التي لا يمكن لنظام الطبيعة شذوذاً وان المستحانات وألوان الطبغ ، ثلاً هي من الخوارق التي لا يمكن لنظام الطبيعة شذوذاً وان المستحانات وألوان الطبغ ، ثلاً هي من الخوارق التي لا يمكن لنظام الطبيعة شذوذاً وان المستحانات وألوان الطبغ ، ثلاً هي من الخوارق التي لا يمكن

تمليلها – ولا يزال بعض العلماء في أبامنا هذه بار ددون في تطبيقها عَلَى علم الحياة • فما هي الأسباب التي حملت العقل البشري عَلَى الاعتقاد بالتقيد ?

هناك سببان ، سبب عملي حيوي ، و سبب اجتماعي

أما السبب الأول فيرجع الى ضرورات الحياة وحاجات الانسان العملية ، لأنه من الصعب أن بعيش الانسان في كون تسهطر عليه المصادفة وتجري حوادثه عبثًا • ان كل عمل من أعمال الانسان يستلزم شيئًا من التنبؤ أي حكمًا على المستقبل بالاستناد الى الحاضر وحيثلا بوجد النظام لا يمكن التنبؤ • فضرو رات الحياة قد علمت الانسان التقيد • ودفعته الى العمل علَى أساسه • مثال ذلك أن الفلاح الذي ببذر القمح بعلم وهو مطمئن الى ما بعلم، ان هذه الحبات الصغيرة التي القي بها الى الأرض ستنقلب الى سنابل ، وان الأرض ستأتيأكاما • فعمله هذا بتضمن الاعتقاد بخضوع حوادث الطبيعة لنظام دائم • وقد قلناسابقاً ان العلم قد تو لد من العمل، ومن شر وطه أن بتوصل اليه بالتحربة والصناعة • وأما السبب الثاني فيرجع الى تأثير الحباة الاجتاعيــة في توليد العلم 4 فقد أثر الاجتماع في عقل الانسان حتى ولد فهه تفكيراً مجرداً عن العوامل الشخصية، وجعله يرقى الى دائرة أُعلَى من دائرة حياته الفردية ، وقد بينا في علم النفس أثر الحياة الاجتماعية في لْكُونَ المَفَاهِيمِ (عَلَمُ النَّفُسُ ٤٩٩ – ٥٠٠) وذَكُونًا في الفصول السَّابِقَة ( ٢٤٠٢٨) أَثْرِهَا فِي تَكُونَ مَعْنَى القَوْمُ والنَّلَةُ والقانونُ وأشار دوركهايم الى ذلك في كتاب الصور الابتدائية للحباة الدبنية (ص-١٨٠٥) فما قاله ان الحكم بأن الأمور المتشابهة تولد الارور المتشابهة هو من المقائد الدبنية القدعة التي كان لها اثر في تكون مبدأ السبية فيمكننا اذن بوجه من الوجوه ان نقول ان مبدأ السببية قد تكون تحت تأثير الموامل الاجتاعية واذا قبل ان في الطبيعة ظواهر مطردة كظواهر العلك مثلاً تدل على أن الاعتقاد بالنقيد يوجع الى أسباب كونية اعمق من الاسباب التي ذكرها طاء الاجتماع ، قلنا ان إدراك هذه الظُّواهر المطردة كان مصحربًا عند الأقدمين بكثير من الاعتقادات الدينية • وفي تاريخ العلوم ادلة نُثبت لنا أن هناك صلة عميقة ببن العلم واللاهوت والسحر فقد لقدم علم النجوم علم الفلك، والشموذة علم الطب ، حتى لقد قال هنري بوانكاره – وهو من الذين بينوا أثر علم الغلك في تربيسة العقل البشري – لولا علم النجوم الذي تقدم علم الفلك لظل العقل البشري بعنقد الالطبيعة تفمل أمورها عباً ٤ وانها خاضعة السصادفة والانفاق •

# ٢ – فمِمْ مبدأ النفيد

وهذه الكلمة المقتضة عن أصل مبدأ التقيد تسهل لنا ادراك قيمته و توضع لنا ان هذا المبدأ لبس مبنيًا على ضرورة عقلية مطلقة سابقة التجربة ، لأنهلو كان ملازمًا للز كبب المقل البشري ، مقومًا له لما احتاج المقل الى هذا النعب والنصب في الوصول اليه ، ولا هو نتيجة لارتسام آثار التجربة سيف نفوسنا ارتسامً انفعاليًا محضًا ، لأن الطبيمة كما قال (استوارت ميل) نفسه لا تمرض علينا الا ظواهر مشوشة وخوا متبوعًا بخوا ، فلا تدل لأول وهلة على نظام وترتبب ، ولولا مشاهدة حركات الكواكب وانتظامها لما فكر الانسان في خضوع ظواهر الطبيعة لنظام دائم ، فكيف نحكم بأن وانتظامها لما فكر الانسان في خضوع ظواهر الطبيعة لنظام دائم ، فكيف نحكم بأن صدق مبدأ التقيد او كذبه ، لأن هذا البرهان لا يصح الا اذا كمل العلم او ثبت انا منذ الآن كذبه » .

ينتج مما نقدم ان الاعتقاد بالتقيد ليس من الضروريات العقلية المطلقة ، بل هو فتح من فتوح العقل البشري ، او فرضية من فرضياته ، او موضوعة من موضوعاته التي احتاج اليها في تفهم حقيقة الكون ، وقد رأيت ان هذه الفرضية قد تولدت من ضرورات الحياة وحاجات الفعل ، وشرائط الحياة الاجتماعية فهي اذن موضوعة حقيقية فرضتها الطبيعة ، وشرعيها الحياة الاجتماعية ، وأبدها العلم بارنقائه فاطأن اليها العقل وسلم بها لنجاحها ، تهم ان القول بالتقيد الكلي أو سم نطاقا مما تسمح به التجربة ، ولكن ارتقاء العلم بؤبد هذا التمميم شيئاً فشيئ ، وكلا كشف العلاء قانونا جديداً من قوانين الطبيعة ذاه المائم بالتقيد ، وربما استطاعوا في النهابة اي عند بلوغ العلم فايته ، السيم يحققوا المائم فايته ، السيم على ان وراه هذه الفرضية كما تحقق الفرضيات العلمية الخاصة ، وفي التجربة دليل على ان وراه الظواهر المتغيرة عناصر بسبطة ثابتة قد بتوصل العقال البشري في المستقبل الى الاحاطة بها كلها ،

ففكرة التقيد هي إذن ، كما قال افلاطون في نظرية المثل ، مخاطرة ، ولكنها مخاطرة جيلة لن يندم الفكر البشري على التمرض لها ، ولو فكر في الاعراض عنها مظمر سيطرته على الطبيعة ولعجز عن تفهم حقيقة المكون ...

#### ١- الممارد

- 1 Bernard (cl): Introduction à l'étude de la Médecine expérimentale, 1er p. ch. Il.
- 2 Borel (Emile): Le hasard.
- 3 Boutroux: De l'idée de loi naturelle.
- 4 Bouty: Vérité scientifique, 1. ch. VI.
- 5 Brunschvicg: L'expérience humaine et la causalité physique.
- 6 Durkheim: Formes élémentaires de la vie religieuse. 518-528.
- 7 Goblot: Traité de logique.
- 8 Hume; Traité de la nature humaine, III. p.
- 9 Lachelier: Du fondement de l'induction.
- 10 Mach: Connaissance et Erreur, ch. XIII XIV.
- 11 Mill: Système de Logique, 1. III. ch. VIII.
- 12 Renouvier: Traité de Logique générale.
- 13 Ribot: Evolution des idées genérales 202 229.

#### ٢ – تمارين ومناقشات شفاهية

١ – ادرس تطبيق طرق الاستقراء على تجارب (باسكال) في الضغط الجوي ٠

٧ - هل يستطبع العام ان يستغني من فكرة العلة

٣ – معنى المصادفة والأنفاق

٤ – آراه (كورنو) في الاستقراء

ما معنى النقيد في ونوع الحوادث وما علاقته بالاستقرا

٦ -- فسر قول الغزالي الآتي: « إن الاقتران بين ما يعنقد في العادة سبباً وما يعنقد مسبباً ليس ضروريًا عندنا ، بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هــنما ، ولا اثبات احدهما متضمن لاثبات الآخر ، ولانفيه متضمن لنفي الآخر ، فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر ، ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر ، مثل الري والشرب و الشيم والأكل والشفاء وشوب الهواه ، وهلم جرا الى كل المشاهدات من المقترنات

في الطب والنجوم والصناعات والحرف · وان افتوانها لما سبق من القدير الله سبحانه لخلقها عَلَى النساوق لا لكونها ضرورياً في نفسه غير قابل للفرق · · · والمشاهدة تدل على الحصول عنده ولا تدل عَلَى الحصول به ، وانه لا عدلة سواه » ( كتاب التهافت ص ٦٦٠٥٦) ·

٧ - ما معنى قولم ان طريقي الانفاق والاختلاف تبحثان في الناحيتين الانجابية
 و السلبية لموضوع واحد •

٨ – اشرح طربقة الاختلاف وقارن بينها وبين طربقة التغير النسبي ٠

# ٣ – الانشاء الفلسني

١ - ما هي الشروط التي تجعل الفرضية قيمة علمية ( البكالوريا السورية رياضيات - ١٩٢٩).

٢ - اشرح قول (كاود بونار) الآتي: «إن الطربقة التجربية تستند بالتتابع الى الشعور والعقل والتجربة» (بكالوربا – فلسفة – كان ١٩٢٥) والبكالوربا السوربة – فلسفة – كان ١٩٢٥).

٣ - ما معنى تحقق الفرضية وما هي الطرق المتبعة في تحقيقها (بكالوربا رباضيات بيروت ١٩٣٣) .

٤ - كيف يو ثقي الفكر من ملاحظة الحوادث الى القوانين (بكالوربا فلسفة كان ١٩٢٥) .

ماهي أسباب الخطأ الأساسية في العلوم (بكالوربا – رياضيات – باريز ١٩٢١)
 ٦ - ماهي صفات التجربة العلمية (بكالوربا - فدغة – دبن ١٩١٩)

٢ - ما هو البرهان وماهي أنواعــه المستعملة في العلوم ( البكالوربا السوربة - `
رباضيات ١٩٣٧).

٨ - هل يمكن ان تكون الدقة في تحقيق فرضية من العلوم التجرببية كالدقة في البرهان على نظرية رباضية ( البكالوربا السورية -- رباضيات ١٩٣٨)

٩ - ماهو معنى القانون في الاصطلاح العلمي، بين كيف يوضع الغانون ، و اذكر

عَلَى ذلك بعض الأمثلة ( البكالوريا السورية - رياضيات ١٩٣٢ ) .

ا - قيل لا بدلاملوم التجربيية من أن يكون لها مبادئ مشتركة ومبادئ مختلفة ؟
 اذكر بعض هذه المبادئ ( البكالوربا السوربة - رياضيات ١٩٣٤ ) •

١١ - ماهو أثر كل من العبقرية والآلات في الكشف العلمي (البكالوريا السورية - رياضيات - ١٩٣٤).

۱۲ - أوضح فكرة (ما لبرانش) الآنية: «انه لمن العجب أن يكون اكثر العلوم نفعاً منعاً بالظلمات، وان بوجد في العلوم التي لاضرورة لها أصلاً طريق واضح وسهل» (البكالوريا السورية – رياضيات ١٩٣٦)

١٣ – معنى القانون الطبيعي ( بكالوربًا – فلسفة - ليل ١٩٢٥).

14 - الاستقراء والاستنتاج ( بكالوربا - رباضيات- رين ١٩١٥)٠

• ١ - المصادفة والتقيد ( بكالوريا - رياضيات - بزانسون ١٩٢٦ )

١٦ – ماهو أساس الاستقرا<sup>ه</sup> ( بكالوربا – رباضيات ديجون ١٩١٢ )٠

17 - أو ضع فكرة ( لا بلاس ) الآتية : « يمكننا ان نز بداحمال نظربة من النظر بات اما بانقاص عدد الفرضيات التي تستند اليها ، و اما بزيادة الحوادث التي توضعها » ( البكا لوربا السوربة - رباضيات ١٩٣٧)

۱۸ – اشرح الفكرة الآنبة للكيميائي (اوستوالد) : العلم لا يروم تأسيس الفرضيات؟
 بل بتوخى حذف ماهو موجود منها • (البكالوربا السوربة رباضيات – ۱۹٤۱)

١٩ - اشرح العبارة الآئية: « لانظربة تقوم على غير ملاحظة ولا ملاحظة نفيد
 الا على ضوء نظربة من النظربات .

٢٠ – لماذا اختلفت الفيزبا النجربية عن الفيزبا الرباضية وما هو أساس هذا
 الاختلاف ( البكالوربا السوربة - رباضيات - ١٩٤١ )

# الفصل السادس

# علم الحياة

# ۱ - لحة ناريخية

لم يستقل علم الحياة عن الفلسفة الا في النصف الثاني منالقرن الناسع عشر الأنالطواهر التي يبحث فيها اعقد من الظواهر التي تبحث فيها العلوم النيزبائية والكيميائية .

مثال ذلك ان اطباء النصف الاول من القرن الناسع عشر كانوا يملاً ون ابجائهم الحياتية بالآراء الفلسفية والاعتقادات الدينية فالروهيون كانوا بعتقدون أن ظواهو الحياة ناشئة عن قوة عاقلة مديرة ، فلم يجودوا ظواهر الحياة من تأثير النفس ، والا أخذوا بوأي (ديكارت) الذي فرق بين النفس العاقلة وبين ظواهر الحياة والمادة ، بل قلدوا (ليبنيز) في قوله ان وظائف الحياة ناتجة عن عمل الروح ، والهيو يون

عن قوة الحياة ، وهي قوة خاصة متوسطة بين المادة والنفس . وهذا التعليل ، كما ترى ، شبيه بتعليل الظواهر الفيزيائية والكيسيائية في الفلسفة الطبيعية القديمة ، وهو تعليل مدرسي ناقص ، لا يسد خلة ولا بنقع غلة ، بل يضيف

الى اسرار الحياة مشكلة فاسفية جديدة ٠

من اطباء مدرسة مونبليه كبارتز « Barthez » وغيره زعموا ان ظواهر الحياة ناشئة

لذلك رأى علما مدرسة باريز في اوائل القرن التاسع عشر كبروسه « Broussais » وبيطاوا وكابانيس « Cabanis » وبينل « Pinel » 6 وبيشا « Bichat » ان ببطاوا هذا التعليل ويستبدلوا به تعليلاً علمياً جدبداً ، فقرروا ان الحياة هي معلول لاعله ، وانها ناتجة عن اسباب كثيرة متفرقة في جميع الاعضاء ، قالوا : ان في كل عضو من اعضاء الجسد قوة خاصة مستقلة عن غيرها من القوى 6 وان بقاء الحياة انما يرجع الى اعضاء الجسد قوة خاصة مستقلة عن غيرها من القوى 6 وان بقاء الحياة انما يرجع الى

اجتاع هذه القوى كلها ، وان الحياة هي مجموع القوى التي تقاوم الموت ( بيشا ) ، ثم جا بعد ذلك ( كاود برنارد ) فبين في كتابه الذي سماه « المعرفيل الى الطب النجريبي » ان خير طريقة بنبغي سلوكها في علم الحياة هي الطريقة التجريبية ، قال : « ان الحياة هي الموت » مشيراً بذلك الى ان تعليل الحياة لا يجتاج الى قوانين غير التي نعلل بها ظو اهر المادة الجامدة ، وقد سلك اكثر العالم، هذه الطريقة التي وضم ( كلود برنارد ) اصولها ، وغالى بعضهم في ذلك حتى زعموا ال طريقة علم الحياة لا تختلف عن طريقة العلوم الفيزبائية والكيميائية الا بما يستازمه تعقد ظواهر الحياة من دقة ومهارة ، أما الفرق عندهم بين ظواهر المادة الحية ، وظواهر المادة غير الحية ، فهو كمي لا كيني ، ونريد الاكن ان نبحث في هذا الأس ! هل الفرق بين ظواهر الحياة وظواهر المادة الجامدة هو فرق كمي فقط ، أم هناك صفات جديدة تميز ظواهر الحياة من ظواهر المادة غير الحية ، وقيمل طريقة البحث فيها ذات شروط خاصة ع

### ٢ - الصفات المقومة لظواهر الحياة

قد يكون القول ان ظواهر الحياة هي ظواهر فيزبائية كيميائية مقدة مبدأ بحث علمي ، وقد بكون مذهباً فلسفياً • الا ان الأخذ بأحد هذين الوجهين ، قبل البحث في الصفات المقومة للحياة ، بؤدي الى الخروج عن الطربقة الوضعية التي قررنا اتباعها • فلنبحث اذن اولاً عن هذه الصفات •

تمتاز ظواهر الحياة من غيرها من الظواهر بصفتين اساسيتين: الفائية و النظور · آ – الحياة والفائية

أما الغائية فتدلنا ان ظواهر الحياة تجري الى غابة موجهة ، وتتبع في حركانها نظامًا معينًا . وهذا ما جعل ( غوبلو ) يقول : « ان موضوع علم الحياة هو دراسة الغائية » وانه يشتمل على وصف الاعضاء والعضويات ويبحث عن قوانينها .

١ - وصف الاعضاء ٠ - أما وصف الاعضاء المنفردة - وهو وصف صناعي
 لان العضو ليس منفصلاً عن العضوبة - فيبين لنا ان العضو س كب من عناصر مخصصة
 وموتبة وفقاً لنظام ثابت محدد ٠ فاذا تبدل هذا النظام وهذا الترتيب تبدلاً عميقاً

اختات وظيفة العضو • فهيئة كل عضو ، ووضعه ، وبنية كل جزء من اجزائه خاضعة الوظيفة التي يقوم بها • وهي تقعاون في سبيل العمل المشترك ، كا ان سلاسل العلل والمعلولات التي أدت الى تكون اجزاء كل عضو ، وحددت عمل ووضعه وهيئته ، يجب ان تكون متحالفة متجهة الى غابة واحدة • اما اذا اتجهت الى غابات مختلفة ، واستقل بعضها عن بعض ، وعاشت ونمت خلاباها نمواً مخالفاً لمصلحة المجموع ، كا في السرطان ، واصبحت سلاسل العلل والمعلولات متعادبة متعارضة ، اختل عمل العضو واحدق به وبالجسد خطر الموت .

٣ - وصف العضوية - أما وصف العضوية - وهي جملة من الأعضاء - فيبين لنا انها مركبة من اعضاء مخصصة ومرتبة وفقاً لنظام ثابت محدد ، وبدلنا ايضاً ان هذه الاعضاء بوثر بعضها في بعض ، وان بينها تعلقاً ، وانها جيمها تابعة لمجموع العضوية ، فسكل ظاهرة من ظواهرها علة من جهة ومعلول من جهة أخرى ، وهذه السبية الدائرية مختلفة عن السبية المستقيمة المتجهة الى جهة واحدة لان الحادثة الواحدة في السببية الدائرية علة ومعلول معا اما في السببية المستقيمة فاسكل معلول علة ، ولكل علة علة علة سابقة ، وهذا يجمل كل عضو من اعضاء الجسد بقوم بعدة وظائف ، وهجمل الوظيفة الواحدة مشتركة بين عدة اعضاء ، فليس في الجسد نهائياً كما قال احد العلماء المعاصرين ، الا وظيفة واحدة يشترك في القيام بها جميع الاعضاء .

٣ - ف كرة الوظيفة الهضوية - يتضع من ذلك ان فكرة الوظيفة الهضوية الساسية في عام الحياة ، وهي مختلفة تماماً عن فكرة النابع الرياضي، وفكرة البلازم في قالتغير التي تكلمنا عنها في طربقة العلوم النيزيائية والكيميائية و وانبين ذلك بمثال: ان الكيميائي بدرس خواص الهمو غاوبين في زجاجة ساكنة ، فيحده بتحد بالاوكسجين وحمض الكربون كا يتحد بغيرهما من الاجسام ، ويجد لهذه المركبات خواص معينة ذات قيمة واحدة ، فيهتم بها كلها على حد سواء ، ويدرس نسب اتجادها ومقاديرها ، اما عالم الحياة فيهتم بها كلها على حد سواء ، ويدرس نسب اتجادها ومقاديرها ، اما عالم الحياة فيهتم بها كلها على حد سواء ، ويدرس نسب اتجادها ومقاديرها ، الما عالم الحياة فيهتم بها كلها على حد سواء ، ويدرس نسب الحيادة فيهتم بها كلها على حد سواء ، ويدرس نسب الحيادة فيهتم بها كلها على حد سواء ، ويدرس نسب الحيادة فيهتم بها كلها على حد سواء ، ويدرس نسب الحيادة فيهتم بها كلها على دراسة خاصة واحدة من خواص المحوظوبين وهم الكربون ويجدد لهذه الخاصة عملاً أساسياً في تغذية الخلايا ، بالاوكسجين وحمض الكربون ويجدد لهذه الخاصة عملاً أساسياً في تغذية الخلايا ،

ويشترط في هذه النفذية ان بوجد الهموغلوبين في الدم ، وان يجري معه في دورانه ، وان يصل الى الرئتين وبتحد بالاوكسجين ، وان يمود الى الخلايا ويستبدل بالاوكسجين حمض الكربون الى الرئتين ، وان يمود حاملا حمض الكربون الى الرئتين ، وان يموغه في الهوا عن طربق التنفس ، وبأخذ منه ما تحتاج البه الخلابا من الاوكسجين ، ولا تتم هذه الدورة الدموبة إلا اذا كان هناك شرابين وقلب وأوردة مرتبة ترتيبا محكما ، وكان هناك جملة عصبية تحرك القلب والعضلات وقفص الصدر على نظام مدين ، فلا حياة إذن إلا اذا وجد الهموغلوبين في الدم ، ولا فائدة من وجوده في الدم إلا اذا اندفع في سيل الدوران ، وهذا بدل ان العضوبة كلها تشترك في كل وظيفة من وظا ف الحياة ،

الوظهفة العضوية والفائية - فالوظهفة العضوية تختلف اذن عن التمابع الرياضي و لا أنها تستلزم اشتراك سلاسل كثيرة من العال والمعلولات في بلوغ غاية نافعة للكائن الحي في محل محدد وزمان معين وقد اشار ( هنري وغسون) الى غائية الحياة بقوله: ان غابة الحياة وأحدة بسيطة وان الوسائل المؤدية اليها مركبة معقدة و فلا بد اذن في وجود الفائية من وجود سلاسل من العال والمعلولات تكون فيها هيئة الكل حاكمة في وجود الاجزاء على نظام معين وجود الاجزاء على نظام معين وجود الاجزاء على نظام معين .

وهذا بدل ان وحدة الوظيفة العضوية ليست وحدة رباضية • وكما انه لا يمكن تشبيهها بالوحدة الرباضية التي تولد جمل الاعداد باضانتها الى نفسها ، فكذلك لا يمكن للشبيهها بوحدة الجسم الجامد المؤلف من اجزاء مختلفة ثابتة ، لا نها ليست تجانباً تاماً ، ولا جملة عددية مكررة ، ولا كميات هندصية متلاصقة ، بل هي وحدة وظيفية تؤمن بقاء الكائن الحي في بيئته ، وتولد فرداً جديداً مشابها له ، واحداً بصفاته ووحيداً في نوعه ،

### ب – الحياة والتطور

وهذا الكائن الحي لا ببق على حال داحدة 6 بل يتغير وبنتقل من طور الى آخر · ١ — الكائن الحي ينمو ·

ونموه هذا ليس ازدباداً في الكية فحسب ، بل هو انتقال تدريجي من طور الى آخر على نظام ممين ، فكل طور بتولد من الطور الذي قبله ويولد الطور الذي بعده ،

وفي كل طور لاحق صفات جديدة زائدة على الطور السابق · ان هوبة الكائن الحي ليست هوبة رباضية متجانسة ، بل هي هوبة تكون واتجاء الى تحقيق مثال نوعي ممين في الزمان والمكان · مثال ذلك ان اوائل اعضاء الجنين لا تنفعه في حياته الحاضرة ، بل تنفعه بعد غوه • والبذرة ليست بداية حركة فقط ، أو قوة طبيعية ذات كمية ثابنة موجهة الى جهة معينة ، لا تتبدل خلال انتقالها ، بل هي مبدأ مشتمل على عوامل التبدل والنمو والانجطاط التي تنقدل الجنين من الطفولة الى الشباب ومن النباب الى الكهولة والحرم ، فلا بقاء للكائن الحي الا اذا ثابر على التغير ، ولو سكن أو وقف تطوره اسبب عارض او لمجز مات وتلاشى ،

### ۲ – المامن الحي يتفذى

يظهر لنا اولاً ان في الكائن الحي شيئًا من التناقض 6 لانه لا بيهي الا اذا تغير 4 ولا بتغير الااذا بقى على ما كان عليه ، فيتجدد في كل لحظة ويصل حاضره بماضيه ومستقبله پجاضره 6 كأنما هو وحدة في كثرة او هو بة في تغير 6 ولكننا اذا درسنا وظيفة التغذية وأثرها في الجسم الكشف لنا غطاء هذا التناقض • وعرفنا ان الكائن الحي يمتص غذاه من الاجسام الخارجية ٤ وبقلبه الى شكل بماثل للعناصر التي تتكون منها خلاباه ، ثم يطرح الفضلات الزائدة عن حاجه ، والاغذبة خاضة في العالم المادي انظام ميكانيكي، فاذا امتصها الكائن الحي اخضعها انظام جديد، ثم اذا طوح فضلاتها عادت الى المالم المادي وخضمت لقو انبنه ٤ فالحياة هي اذن تمثيل «Assimilation » وعدم تمثيل " Désassimilation » فالتحثيل هو قلب الاطعمة الى شكل مشابه لعناصر الخلايا وعدم التمثيل هو طرح الفضلات الزائدة عن حاجة الخلابا • لننصور كمية المواد التي يهضمها الانسان في حيانه ، ولنقدر وزنها وحجمها ، ثم انقدر كمية الفضلات التي يطرحها ، الا يجتاج كل منها الى مخزن كبير ، فلو بقيت جميع هذه المواد في جسم الانسان من دون ان يطرح منها شيئًا لأصبح حجمه اكبو من حجم النلال 6 الا ان حجم الانسان ووزنه لا يُزيدان على حد معدين ، كما ان صورته وبنيته لا تختلفان عن هيئة النوع رغم اختلاف الاغذبة التي تناولها في حياته • وقد عيروا عن ذلك بقولهم ان الحياة هي صورة قائمة على مادة •

# ۳ -- الگائن الحی ینس واداً مشابهاً اد

اذا بلغ الكائن الحي درجة النمو التام انسل اولاداً ،شابهين له في بنيتهم وهيئتهم • ووظيفة التناسِل هذه ليست نافعة للفرد مباشرة ، لأنها قد تقضي عليه ، كما تقضي على الذكر في بعض أنواع الحشرات فيموت بعد زواجه • فهي اذن نافعة للنوع • والفرد يخدم النوع ، وقد يضحي بنفسه في سبيله • فكأن غابة الطبيمة هي بقاء النوع لا بقاء الأفراد • وللولادة في بمض الانواع الحيوانية العليا زمان يسحى زمن الحل يُو فيه الجنين بجميع اطوار النوع ، ويرسم بسرعة جميع الأدوار التي مرت بها الحياة في إرتقائها • فلا نعرف الفرد إلا اذا عرفنا ما كان عليه اجداده 4 خلال الأزمنة الماضبة • وكما بأخذ الفرد عن اجداده كثيراً من الصفات التي تنزع به الى اصله ، فكذلك ينقل هو نفسه الى اولاده بعض الصفات الخاصة • فانسان اليوم مختلف قام الاختلاف عن انسات الكهوف ، وهو حلقة في سلسلة طوبلة أو جزء من كل . والحكل هنا هو النوع او الحياة بأجمها - ولا يجوز في عالم الحياة اهمال هذا التطور ، لأن الحياة كما قلنا ؛ هي تغير وكون ، وليس هناك الآن اي تمريف لفظى ، او أية ا ممادلة رياضية ، او اي تلازم في تغير يدبر عن هذا التكوين وبوضح لنا قانونه ، لأن هــذه العلائق المادبة لا توضع الا السكون ، اما الحياة فعي حركة وكون وثطور وابداع •

السعجة و هل بنتج ما تقدم ان البحث عن الاسباب الفائية عقيم وانه لا محل لها في علم الحياة و هل يجب التوحيد بين المادة الحية والمادة غير الحية والأخذ بالنوضية الميكانيكية الني تذكر استقلال علوم الحياة عن العلوم التجربية الأخرى و وتجعل الحياة تاتجة عن اسباب فيزيائية كيميائية ? لا اهمري وان اختلاف ظواهر الحياة عن ظواهر المادة غير الحية لا يؤدي الى هذه النتائج و نمم ان في وظائف الحياة صلاسل من الاسباب الهيزيائية والكيميائية وكاكن وجود هذه السلاسل لا يكني لايضاح تعاونها والتجاهها الى غاية معينة ولا بد لنا اذن و اذا اردنا ان نفهم حقيقة الوظائف المصوبة و وندرك معنى التطور و من انتهاج طريقة جديدة تدعى طريقة التكوين المفوية وندرك معنى التطور و من انتهاج طريقة جديدة تدعى طريقة التكوين المفوية وندرك معنى التطور و تعال لنا كل شيء بتاريخه وماضيه و ان علم الحياة

يجمع بين هذه الطريقة الجديدة وطريقة العلوم الفيزيائية والكيميائية ، فكل طريقة منها متممة للأخرى وفي استخدارها معاً فائدة علمية عظيمة .

# ٣ – تعريف علم الحياة و تصنية.

يطلق العلاء على علم الحياة في اصطلاحهم كلة بيولوجيا « Biologie » وهي مؤلفة من كلتين ( بيوس – Bios ) ومعناها الحياة و ( لوغوس – Logos ) ومعناها العلم ، وموضوع هذا العلم ، كما رأيت ؟ البحث في الحياة والاحياء والأنواع الحب ، والحوادث التي تجري في الأحياء على نوعين فيزبائية كيميائية ، وحيوية ، فالحوادث الفيزبائية الكيميائية مشتركة بين الأجام الحية وغيد الحبة ، اما الحوادث الحيوبة نفاصة بعلم الحياة ،

وينقسم علم الحياة الى قسمين علم الحياة العام « Biologie Générale » وعلم الحياة الخاص « Biologie Spéciale » .

اما علم الحياة العام فيبحث في الحياة وصفاتها العامة ، وبنقدم الى علمين علم التشريح « Anatomie » وموضوعه البحث في اعضاء . البحث في وظائف الأعضاء .

واما علم الحياة الخاص فيبحث في الأحياء ، ونسبته الى علم الحياة العام كنسبة الكيمياء الى الفيزياء ، ويشتمل هذا العسلم على قسمين هما علم النبات « Botanique » . وعلم الحيوان « Géologie » .

ولكل من هذه العلوم فروع لا حاجة الى ذكرها هنا ٠

# ٤ – طرينة عاوم الحياة

ان علوم الحياة في علوم تجربية استقرائية كملوم النيزياء والكيمياء ، فطريقتها مشتملة اذن على الملاحظة والتجريب والفرضية ، ولكل من هذه الطرائق في علم الحياة شروط خاصة ،

# آ - الملاحظة في علم الحياة

قلمنا أن علم التشريح يصف الأعضاء ، وعلم الفيزبولوجيا يدرس وظائفها ، وللملاحظة في كل من هذين العلمين شروط خاصة يجب البحث فيها على حدة .

# ١ - الملاحظة في علم النشريع

بقتصر علما النشريج على وصف هيئة الأعضاء وبنيتها وتركيبها ، فاذا وصفوا هيئة الاعضاء كانت ملاحظتهم خارجية واذا شرحوا الأعضاء وبحثوا في تركيبها كانت ملاحظتهم داخلية .

#### آ – ان الملاحظة الخارجية سطحية

والسبب في ذلك ان اقتصار العالم على ملاحظة هيئة العضو بمنعه من معرفة تركيبه الداخلي ، فيصف شكله ووضعه وحجمه وعلاقته بغيره ويترك النظر في بنيته واجزائه ، ويهم بالعضو من حيث هو آلة اكثر بما يهتم به من حيث هو حاة ونمو ، وكان القدما، من العلماء لا يستطيعون ان يشرحوا الانسان فكانت ملاحظاتهم الخارجية ، رغم دقتها وسهولتها ، سطحية ،

#### ب - ان الملاحظة الداخلية أكل من الملاحظة الخارجية

والسبب في ذلك ان تشريح العضو يكشف لنا عن بنيته وتركبه، ويطلعنا على ترتبب اجزائه، وهو على نوعين تشريخ الأموات وتشريح الأحياء.

اما تشريح الأموات فقد اوقع العلّماء في كثير من الخطأ ، لأنهم كانوا لا يطلمون على بنية المضو الا بعد موته وتبدّل طبيعة اجزائه ، فيحسبون الشرابين الخالية من الدم قنوات لجربان الحواء في الجسم ، ويجدون المعدة على هيئة مختلفة عن هيئتما الطبيعية .

واما تشريح الأحياء فلا يخلو من بعض المحاذير لأنه يجل بوظائف الأعضاء وبفسد نظامها الطبيعي ، وبؤدي في بعض الأحوال الى الموت .

وقد استطاع العلام في ابامنا هذه أن بِعالجوا هذا النقص بطربقة التصوير بالأشعة وهي تظهر لنا أوضاع الأعضاء الداخلية من غير أن تبدّل طبيعتها أو تجل بوظائفها أو تفسد نظامها وحركتها ، وتوصلوا بذلك الى الكشف عن حقائق علمية كثيرة .

ح - ان هذه الملاحظات صناعية

وذلك لأن وصف المضو يستاذم تصوره منفصلاً عن غيرة من الأعضاء ع ويوهم ان له وحدة واستقلالاً مناعياً والحق ان المضو هو جزء من كل ، لا يمكن فعله عن سائر الأعضاء الا بالتوهم ، وجميع الأعضاء تتعاون في سبيل المجموع فيؤثر بعضها في بعض ، فإذا وصفنا جهاز البصر انتقلنا من الخارج الى الداخل ، أي من المين الى جميع الأجزاء الداخلية المرتبطة بها فنتبع العصب البصر و خلال المجاميع العضوية المحيطة به حتى نصل الى المراكز البصرية في الدماغ ، ونستعمل في سيرنا هذا مبضماً أو اجساماً ماونة تفصل العصب البصري عن غيره من الانسام المجاورة له ،

غير ان اتباع هذه الطريقة قد أبعد العلل عن معرفة حقيقة المركبات الفيزيولوجية ع فاعتبروها متأخرة الشكون بالنسبة الى غيرها من الأجزاء البسيطة ع واضطروا على هذه الصورة الى القول بنظرية الجزء الذي لا بتجزأ في علم الحياة كما قالوا بها في علم النفس مثال ذلك نظرية ( بروكا ) التي تحل الحوادث النفسية في التحويفات الدماغية ونظرية ( النورون ) التي تقول بالحزء الفرد في تشريج الجملة العصبية .

أضف الى ذلك ان هــذه الملاحظات الصناعبة تحول دون مشاهدة الاعضاء التي لا تمند استطالاتها الى سطح الجسد ، وليس لهــا بحسب الظاهر وظيفة عضوية خاصة ، كالفدد الهيم « Glandes endocrines »التي جيل العلما في اول الأمر وظيفتها الحقيقية ، وكالفدة الصنوبرية « Glande pinéale » التي حسبها العلما الأقدمون عينا ثالثة ضارة ، وهــذا خطأ شنيع لأنه يخنى عنا وظيفة المركبات الفيز بولوجية وعملها في طبيعة العضوية .

٢ - الملامظة في علم الفيزيولوميا

لا تعرف حقيقة المركبات الفيزيولوجية الآ اذا عرفت اعمال الاعضاء ودرست بفيتها ووظائنها .

الوظائف الفيربائية ٠ – إن عالم الحياة الذي يسلك طربقة علم الفيزباء في ملاحظة الوظائف العضوبة يرجع حركات الجسد وحركات اعضائه الى حوادث فيزبائية (منطق – ٤٤)

محضة • فيحصي مثلاً انواع الامخال الموجودة في الجسد • وببين لنسا كيف تنصل المضلات بالعظام • وكيف تقوم هذه الامخال باعمالها كا في التقاص المضلي • والتنبه العصبي • وببحث عن الحركات التي تدفع اللقمة الفذائية في جهاز الهضم • او عن الأجهزة التي تؤمن دوران الدم ، فكأن المسألة عنده مسألة ميكانيكية • او كأن الجسد آلة • والأحشاء معمل • والناس قد تعودوا اليوم هذه الاصطلاحات واقبلوا على النظربة الميكانيكية من غير ان بفهموها •

الموادث الفيز بولوجية ، فزعموا ان حوادث الحياة ترجع الى الامتزاجات الكيميائية ، وحللوا الأغذية الفيز بولوجية ، فزعموا ان حوادث الحياة ترجع الى الامتزاجات الكيميائية ، وحللوا الأغذية التي يتناولها الكائن الحي والفضلات التي يطرحها من غائط وافراز وعرق ووصفوا ما في أنواء المختلفه من تفريق وجمع ، وتخليل ومزج ، واستقصوا أجزاه كل عضو ووظيفة كل عصارة أين تفرز ومتى تعمل وكيف تؤثر حتى أصبح الجسم عندهم مخبراً وعميائية ، وكأن المسألة عندهم مسألة كيميائية ، وكأن علم الفيزيولوجيا فرع من الكيمياه .

٣- هجر الفيزيا، والسكيميا، عن تعليل اسباب الحياة ، - ولقد تهمق العلاء بعد ذلك في ملاحظاتهم ، فتبين لهم خطل الرأي القائل ان الجسم الحي آلة أو مخبر كيميائي، وقد قسموا الاجسام المركبة أولا الى موكبات معدنية ومركبات عضوبة ، فلما تبين لهم انه يمكن بالتركيب الكيميائي تجصيل بعض الاجسام العضوبة ، كالمحمول مثلاً ، قالوا ان طربقة الكيمياء العضوبة لا تختلف عن طريقة الكيمياء المعدنية ، وان الخلبة الحية وافرازاتها هي تركيب كيميائي كغيرها من الاجسام المركبة - ولكن العلاء وجدوا بعد ذلك ان لمحاصبل الخلايا الحية خواص عجبة لا يمكن تعليها بأسباب كيميائية ، مثال ذلك ان الكيميائي الذي يجل الهموغلوبين أو الالبودين سف زجاجة لا يجد في خواصها تبدلاً بين تجربة وأخرى ، اما عالم الحباة الذي يحقن الحيوان بألبومين الحصان خواصها تبدلاً بين تجربة وأخرى ، اما عالم الحباة الذي يحقن الحيوان بألبومين الحيان ، الارنب او المكلب ، فانه يشاهد ان تفاعلات الالبومين تختلف بحسب الحيوان ،

مع انه من الوجهة الكيميائية جسم واحد • فبين الالبومين المنفصل عن العضوبة والالبو مين الذي في العضوبة اختلاف عظيم لا يعرفه الكيميائي • بل بعرفه عالم الحياة • اذا فصلت المركبات العضوبة عن الجسم الحي وعومات بمؤثرات فيزبائية وكيميائية بقيت خواصها واحدة ثابتة ، ولكنها اذا بقيت في الاجسام الحية اشتملت على صفات نوعية خاصة ذات طابع فردي •

وما بنطبق على محاصل الخلايا الحية بنطبق ايضاً على الخلايا الحية نفسها ، فادة الخلية الحية هي في الحقيقة مادة الحياة 6 وقد سميت عناصرها ( بوونئين - Proteines ) للحلة الحية هي في الحقيقة مادة الحياة 6 وقد سميت عناصرها ووسمح لنا لخائما على الملاحظ و كثرة تبدلها ، ان المركر وسكوب يزيد قوة حواسنا ويسمح لنا بالاطلاع على بعض دقائق الخلايا الحية ، والكنه لا يطلمنا على ادضاع عناصرها ، قال : (لوكومت دي نوي الحكايا الحية ، والكنه لا يطلمنا على الحياة الوصني بوصلنا الى حيث يصل الميكروسكوب 6 ويستفلق علينا حينا نجد انفسنا امام المالة الحقيقية » الى حيث يصل الميكروسكوب 6 ويستفلق علينا حينا نجد انفسنا امام المالة الحقيقية ، نبدل البرو نتفيات عند التأثير أن اكثر الكواشف الكيميائية والمؤثرات الفيزيائية ، تبدل البرو نتفيات عند التأثير فيها ، والزمان نفسه يفيرها ويبدل طبيعتها ،

ينتج بما تقدم ان علم الحياة قد نقدم وقطع المواطآ كبيرة على ابدي علما النيزياء والكيمياء وققد حلل الكيميائيون المركبات العضوبة ووجدوا ان عناصرها لا تختلف كثيراً عن عناصر المركبات الجامدة ، واستطاع ( برتلو ) ان يحصل على الكحول ، وهو مادة عريقة في العضوبة ، بتركيبه من مولد الماه ومولد الحوضة والفحم ، ونحا الكيميائيون نجو ( برتلو ) في هذا التركيب ، فحصلوا على مركبات عضوبة أخرى اكثر تعقداً من الكحول ، وظن العاماء ان الجدار الذي بفصل المادة الحية عن المادة الجامدة قد تهدم ، وانه يمكن الانتقال من الكيمياء العادية الى علم الحياة بلا فاصلة ، وقد بينا ان للمادة العضوية التي في الجسم الحي خصائص نوعية تميزها من المادة العضوبة المناه عن المادة العضوبة المناه عن المادة العضوبة التي في الجسم الحي خصائص نوعية تميزها من المادة العضوبة المناه عن المادة العضوبة المناه عن المادة العضوبة المناه عن المادة العضوبة المناه عن المادة عن الجسم الحي ، وان المكيمياء حدوداً الاقدة عليه عن الجسم الحي ، وان المكيمياء حدوداً الاقدة عن الجسم الحي ، وان المكيمياء حدوداً الاقدة عن المناه عن المادة العضوبة النه عن الجسم الحي ، وان المكيمياء حدوداً الاقدة عليه عن المادة العناه عن المادة العناه عن المادة عن المحيدة المحيدة عن المحيدة عن المحيدة المحيدة عن المحيدة عن المحيدة المحيدة عن المحيدة المحيدة عن المحيدة المحيدة المحيدة المحيدة المحيدة عن المح

العادية تؤدي بالضرورة الى تبديل طبيعة المركبات الحية ، قال لودانتك : «ان شبعي غروبين مركبين من عناصر كيميائية واحدة بنسب منساوبة قد بكونان بجسب حالتها الغيزيائية وبحسب نظاءها الخاص ، في نوع معسين من المواد ، الأول غذا والثاني مما »(۱) وقال دلبت : « لا ينجم تأثير بهض العلاجات عن تركبها المئوي ، بل عن بعض الزمو الكيميائية أو عن هندسة الذرة وبنائها ، فجذر السولفونال مثلاً يشتمل على خواص منومة ، فاذا عدل تركيب ذرته الهندسي زال تأثيره المنوم ، وعلى العكس من ذلك اذا بدلنا زمرة المتيل بزمرة الاتيل – وهذا لا يخرب هندسة الذرة – بقبت القدرة المنومة على حالها وربما ازدادت »(۱) .

### ب - التجريب في علم الحياة

كان العلماء الأقدمون بعتقدون ان التجرب في علم الحياة غير بمكن ، لاشتباك المضاء الجسم الحي ، واتحاد وظائفه ، قال كوفيه « Cuvier » : « ان جميع اقسام الحي ، تصلة بعضها ببعض فلا تعمل الا مجتمعة ، ومن فصل احدها عن المجموع فقد ادخله في زمرة الاشياء الميئة ، وبدل ماهيته تبديلاً تاماً » .

وقد رد العلماء الماصرون على هدف الاعتراض وابطلوه بها قاموا به من التجارب الناجحة في علم الحباة ، وحاكوا بتجاربهم هذه فعل الطبيعة في المرض والشفاء ، فالمرض يحدث في الجسم الحي خللاً يبحث العالم عن أسبابه وبقارن بين حال المرض وحال الصحة فيكشف بذلك عن كثير من الوظائف العضوية ، والشف يزبل الخلل عن الجسم الحي ويرجعه الى حالته الطبيعية ، فيساعدنا بذلك على امتحان علممنا يحقيقة الوظائف التي دلنا المرض عايها : وتجارب المرض والشفاء هذه ليست تجارب فاعلة ، بل هي كما قال (كلودبرنار) تجارب منفعلة لا تسد خلة ولا تشفي علة ، فعمل العلاه

<sup>1 —</sup> Le Dantec, in, De la méthode dans les sciences, 1<sup>ère</sup> Série p. 196

<sup>1 —</sup> Dalbet, in, De la méthode dans les sciences, 1 ére série p. 226 - 7.

على اكمال نقصها بتجربهم الحقيقي تقليداً لعال الفيزيا والكيميا وتوصلوا بذلك الى حقائق علمية كثيرة . فن هذه التجارب الحقيقية تجارب ( هارفي — Harvey ) التي أدت الى كشف الدورة الدموية وتجارب ( فرنسيسكو ردي – Francesco Redi ) التي أيطل بها نظربة التولد العنوي . وتجارب ( سباللانزاني – Spallanzani ) التي ايطل بها نظربة التولد العنوي . وتجارب ( سباللانزاني – Bichat ) في الهضم الصناعي ، وتجارب ( بيشا – Bichat ) لمرفة وظائف الاعصاب الدماغية الشوكية ، واعصاب الجملة الودية ، ولم يجنل التجربب المكان الأول في طربقة علم الحياة الا في القسم الأخير من القرن التاسع عشر ، وتعتبر تجسارب ( كلود برنار ) لمعوفة تأثير الكورار ووظائف الكبد والذخائر الفذائية احسن برهان على نجاح التجربب في علم الحياة ، فيجب اذن على علماء الحياة ان ينهجوا هذا المنهج ، وان بكثريا من هذه التجارب ، وان يعلموا ان التجربب في علم الحياة انما يجري في مركبات عضوية عنده التجارب ، وان بعلموا ان التجربب في علم الحياة انما يجري في مركبات عضوية عنده التجارب ، وان علم الحادثة تشتمل على عدة شروط لا على شرط واحد .

## ١ - تجارب التهديم

ان تجارب البهديم هي أبدط التجارب العضوية واكثرها استمالاً واذا اردنا أن اردنا أن نعرف وظيفة الأعصاب الجسية او الأعصاب الحركة قطعناها واذا اردنا أن نعرف وظيفة غدة من الفدد قاءناها ولاحظنا الحلل الوظيفي الذي عقب قلعها ولكن هذه التجارب لا تخلو من بعض المحاذير ولا لانها تؤديك الى تبديل التوازن العضوي او الاخلال به ويصعب على العالم التفريق بين الخلل الذي ولده نزع العضو والحلل المتولد من تبدل التوازن العضوي والن بعض الأطباه يعالجون بعض الامراض يحقن المريض تحت الجلد والمدلم بدل التحسن الصحي الديك يعقب تنبيه بعض الخسلايا المعنى الدي المنافقة وظائف العضاء المريضة و المحلم الوظائف العنوية و معم الاطباء يقارنون المريض الصحيح لمعرفة وظائف الاعضاء المريضة و ولكن الوظائف العضاء المريضة و ولكن الوظائف العضاء المريضة و ولكن الوظائف

# ٢ - التجريب المشمل على تغيير ذكام الغدام

هناك تجارب أكمل من الأولى ، وهي التجارب التي تطلب من العضو او الجسد كله نم ان يتحرك ويعمل في شروط داخليــة مختلفة عن الشروط الطبيعية المألوفة • مثال ذلك أن تبديل الغذاء بؤثر في الكائن الحي ، فاذا بدلنا غذاء الحيوان ، كما فعل ( كلودبرنار ) ؛ شاهدنا مثلاً ان آكاة الحشائش الصائمة تغدو آكاة لحوم أي أنها تتغذى بلحمها - وهذا يظهر لنا وظيفة الذخائر الغذائية وبدليا ان تخصص الجهاز الهضمي إنما هو أمر ظاهري فنط - ونحتن دم الحيوان بقليل من السكر لاحداث أسباب ( الداه السكري ) ، ونستعين بمادة الكورار التمييز الاعصاب الحسية من الاعصاب المنبهة المحركة • وقد استخرج الماماء من هذه التجارب علاجات كثيرة لا مراض مختلفة ؟ فأعطوا المصابين يفقر الدم حــدبداً 6 ومنعوا المصابين بالداء السكري من أكل السكر • ولكن هذا التجربب لا بؤثر في عضو واحد فقط ، بل يجدث تفاعلاً عاماً في مجموع اعضاء الجسد • الا ترى الاطباء يصفون أدوبة واحدة لمعالجة اسماض مختلفة ? ان هناك أدوية تجتلف باختلاف الازباء بكاد الاطباء يصفونها لشفاء جميع الامراض • فمن الصعب اذن حصر تأثير الدواء في عضو معين وببان كيفية هذا التأثير وحدوده وماهيته ، ومع ذلك فان هذه التجارب النقرببية لا تخلو من الفائدة لانها تكشف لنا عن كثير من الحوادث ، كتماون اعضاء الجسد وتأثيرها بعضها في بعض وأتحادها في سيل غاية واحدة

# ٣ - النجريب المشنمل على نغيبر شرائط البيلة

وهناك تجريب آخر بتضمن تغيير شرائط البيئة التي بعيش فيها الكائن الحي من غير ان بتموض لتغيير نظامه العادي وغذائه الطبيعي من فيوضع الكائن الحي في شروط جديدة من الحوارة والضغط والضوء والرطوبة مثم تلاحظ النبدلات التي تحدت فيه تحت تأثير هذه العوامل وقد استند العلماء الى هدا النوع من التجريب للبرهان على صحة نظرية التبدل ( Transformisme )، وتسرعوا في قياسهم هذا الأن النبدلات التي تجدث

في الكائن الحي قد تكون ناشئة عن تأثير البيئة، وقد تكون ناشئة عن طفرة فجائية في التفاعلات الوظيفية ( Mutationnisme ) • أن جواب التجربة عن هذه الامور لا يزال اجماليا • ويختلف تأوبل العلماء له بحسب آرائهم الفلسفية ولا يزال قسم عظيم من تأثير البيئة مجهولا لدبنا • ان القول بأشمة تجتاز الجو وتخترق أجسامنا مجملنا على الظن ان لبعضها تأثيراً قوياً في حوادث الحياة • فكيف نميز تأثير هدده الاشعة من تأثير العوامل الأخرى • ان المسألة لا نزال محاطة بكثير من الأصرار •

### ٤ – ا- ثحالة تكرير الثعرير

مما يسهل تمييز العلل والمعلولات وتحديد القوانين في الفيزياء والكيمياء امكان تكوير التجربة في شيء واحد أو في أشياء من نوع واحد وليس كثل هذا الامر شيء في علم الحياة و لأن الكائن الحي الذي يتأثر بشيء من الاشياء في المرة الأولى يعبح في المرة الثانية اكثر ميلاً للاحساس بذلك الشيء أو عدم الاحساس به مثال ذلك اذا حثنت حيواناً في جلده للمرة الأولى بسنت تر مكعب من المصل لم يحدث ذلك في حسمه اي رد فعل و ولكن اذا حقنته مرة ثانية بسنت تر مكعب من المصل من المصل نفسه أحدث هذا المقدار في جسمه رداً عظياً او صدمة كبيرة واذا كورت التجربة نفسها قتات الحيوان و وتسمى هذه الحادثة التي كشفها (ريشه - Richet) النجرية نفسها قتات الحيوان و وتسمى هذه الحادثة التي كشفها (ريشه - Richet) النافيلاكسيا « Prophylaxie » أو فرط التأثر و أو التأق و هي عكس البروفيلاكسيا « Prophylaxie » أو الوقابة و ولا تزال حقيقة هذه الا ور و رغم تقدم العلم و الكائن الحي ببدله و ويجمل المحرب عاجزاً عن اعادته الى حالته الأولى و

ولا فائدة من تكوار التجربة في شخص آخر ؟ لان اختلاف الأوزجة يجمل نتائج التجربة مختلفة بحسب الافراد • وكما كانت المؤثرات عضوبة كانت ردود الفعل متبابنه • ان هذه الملاحظات تبين أنا أن التجارب الفيزبائية والكيميائية مضادة التجارب الحيائية • فردود الفعل في التجارب الأولى ثابتة على نمط واحد ، أما في الثانية فهي فير ثابنة ، ومتبدلة •

# ٥ – استحالة التركيب النجرببي في علم الحياة

ان احسن تحقيق تجربي للفكرة هو ان تحال الحادثة وتركبها من العناصر التي كشف عنها التحليل و فالكيميائي يجلل الماه الى مولد الحوضة ومولد الماء و ثم يركبه من هذين المنصرين و اما في علم الحياة فان هذا التركب متعذر و نعم اننا نستطيع بالصناعة ان تركب بعض الحوادث المضوية و فنضع بعض الأغذية في اناه ذي حوارة معينة و ونصب فوقها بعض المواد و فتتبدل الأغذية كما نتبدل في المعدة والامعاه وتسمى هذه الحادثة هفياً صناعياً ولكننا اذا احدثنا فعل الهضم باستمال مواد مستخرجة من العضوية كالمعاب وعصارة المدة والإمعاء وقصب فوق الأغذية عند وصولها الى المدة والأمعاء و فنحن نحاكي بعملنا هذا فعل الطبيعة في المغضم وقعتى بالتجربة شروط التقاء العلل والمعاولات و ولا يتم هذا الغلق الا على ضوء العقل و فوزو التقاء سلاسل العلل والمعاولات و ولا يتم هذا النلاقي الا على ضوء العقل و فوزو التقاء سلاسل العلل والمعاولات في الجسد الى المعادنة والا تفاق المعادلات و فاهنول المعادلات والمغلل والمعاولات من المجمد المناه والمعادلات والمغلل والمعاولات من المجمد المعادنة والا تفاق المعادلة والا تفاق و المعادلة و الا تفاق و المعادلة و المعادلة و الا تفاق و المعادلة و المعادلة و الا تفاق و المعادلة و المعادلة

وكما أن فعل الهضم الذي تحدثه بصب المواد العضوية فوق الأغذية ليس صناعياً تماماً فكذلك لا تحدث الهضم الصناعي التام باستعال المواد الكيميائية بدلا من المواد العضوية ؟ لأن وظيفة الهضم تستلزم أن بقع في هـذه الكتلة النذائية اصطفاء ؟ فيمتص الدم بعضها ؟ ويطرح بعضها الاخر خارج الجسم ، نم أننا نستطيع أن نضع جهازاً يقرب حادثة الامتماص من حادثة الحلول ( Osmose ) ، ولكن هذا الحلول المعوى خاضع لغاية معينة ؟ الا وهي تغذية الخلايا .

ويما يشبه هذا التجريب أيضا نجساح العلماء في تحريك قلب الضندعة أو السلحناة بعد فصله عن الجسم ، واحياء بعض الأنسجة العضوية المسلوخة عن الجسد بوضعها في مصل صناعي ، وتلقيج بعض القنافذ بغاز الفحم ، وبيوض الضفادع بالشق ، فالعسالم لم يخلق في هذه التجارب قلب الحيوان ونستجه وبيوضه ، بل وجدها حاضرة ، وجمع بين المبدئ من العلل والمعلولات ، فاقتصر سيف عمله هذا على الجمع بين السلسلتين بتأثير العقل .

وقد يقال ان البرمان على امكان التركيب التجربي لا يحتاج الى تركيب اعضاه معقدة كأعضاء الحلقات الحيوانية المعالية ؟ لأنها لم تبلغ هذه الدرجة من التعقد الا بعد تطور طوبل و أنّى لنا ان نحاكي بفعلنا الصناعي هدذا الفعل الطبيعي الذي احتاجت الطبيعة حيف انجازه الى زمان طويل و فيكفينا اذن ان نبرهن على امكان تركيب الخلية الحية هو القضية الأساسية ، تركيب الخلية الحية هو القضية الأساسية ، فلو صع ذلك لما احتاج الاس الى يرهان آخر ، فهل وفق العلماء الى تركيب الخلية في القصد بينا سابقاً الن تركيب الخلية في المعانية السلم الناه وببدل طبيعتها والكيميائية بفسدها وببدل طبيعتها وكيف يمكن والحالة هذه تركيب أبسط الكائنات الحيد من هذه العناصر المفسدة ، قال ( لوكومت دو نوي ) : « لما طبقت الكيمياء طرائقها القاسية على البروتئنيات - وهي العناصر الأساسية في المادة الحية الكيمياء ونحاس وتوتيا وكاو تشوك ، كذلك العالم الذي حال مادة الحياة انقاضه من خشب ونحاس وتوتيا وكاو تشوك ، كذلك العالم الذي حال مادة الحياة القاضع ان يركبها بجمع عناصرها المشوهة التي أفسدتها عقاقية الكيمياء » .

هل يجب إذن انكار ثمرة الملاحظة والتجرب في علم الحياة ? لا لعموي ، ان الملاحظة والتجربة قد أظهرتا لنا كثيراً من سلاسل العلل والمعلولات في الاجسام الحية ، وهذا أسر جليل إذا قيس بعمل علماء الحياة في الماضي بوم كانوا يهملون سلاسل العلل والمعلولات ، ويبحثون في الروح والمبدأ الحبوي وغير ذلك من الامرار ، الما الآن فقد اصبح المجربون ببحثون عن الأسباب التي تحرك الأجمام الحية – فكيف تتجرك هذه الاجسام ? ما هي الآلات التي تستخدمها في حركتها ? – وما هي الامتزاجات الكيميائية التي تحدث فيها ? – وبذبني لعالم الحياة الن بنظر أيضاً في صلاسل العلل والمعلولات ، وان يسمى لا دراك تلاقيها ، حتى اذا عجز عن ايضاحه فيزبائيا أو كيميائياً والمعلولات ، وان يسمى لا دراك تلاقيها ، حتى اذا عجز عن ايضاحه فيزبائيا أو كيميائياً والمعلولات ، وان يسمى لا دراك تلاقيها ، حتى اذا عجز عن ايضاحه فيزبائياً أو كيميائياً

فرض له فكرة موجهة أو غابة ، واستمان في ذلك كله بفكرة المركبات العضوبة أو الوظيفة الحياتية ، أو فكرة تعاون الاعضاء في سببل حباة المجموع ، ان هـذه الافكار هي السراج المنير الذي يضيء في الوقت الحاضر طوبق علماء الحياة ، ويزبل بعض شبهاتهم ، ويخفف في الوقت نفسه من غلوائهم .

# ج – الاستقراء في علم الحياة

بنتج بما تقدم ان طريقة الاستقراء تستلزم في علم الحياة كثيراً من الدقة لكثرة الاجتلافات الفردية ، وتطور الكائنات الحية .

# ١ – خطر الاختلافات النوعية والغردير

لقد تبين لنا بالملاحظة والتجريب ان تأثير بعض المواد في الكائنات الحية يختلف بحسب الأنواع والأفراد مع ان خصائص هذه المواد من الناحية الكيميائية واحدة وتأثير مصل الحصان في الأرنب يختلف عنه في المهز أو الانسان ؟ كا ان نقل الدم من انسان الى آخر يختلف تأثيره مجسب معطى الدم وآخذه وقد أشار علا اليوم الى حادثة هامة في علم الحياة هي حادثة المتابوليزم الأساسية « Métabolisme basal » ومناها النسبة بين كتلة الغذاء التي تناولها الكائن الحي والمكية التي انتفع بها منها وقال: ( بلانتفول - Plantegol ) ان حادثة المتابوليزم هي الحياة نفسها وفاذا قسنا بأجهزة خاصة متأبوليزم الكائنات الحية في الحالة الطبيعية أو العادية انما هي وسط بين اختلافات الأفراد و فيجب علينا والحالة الى آخر و والحالة الطبيعية أو العادية انما هي وسط بين اختلافات الأفراد و فيجب علينا والحالة هذه ان نكون كثيري الاحتياط والحذر عند الحكم على النوع بما حكمنا به على الفرد و

### ۲ – خلورة النطور

ليس تغير الكائنات الحيــة وهماً من اوهام الحواس بل هو امر حقيق يجب الرجوع اليه في تفهم مسألة الحياة ، ولكن هــذا التغير لا يوافق الاستقراء ، لان الاستقراء ، لان الاستقراء مبني على امكان رجوع الحوادث نفسها الى غير نهابة .

ان حوادث الوقاية والتقا تدل على ان الافراد انفسهم بتطورون ، وان المؤثرات

لاتحدث فيهم دائماً ردود فعل واحدة ولمذه الملاحظة قيمة كبيرة عند الاطباء والمهم بقولون بوجود المرضي لا الامراض ويعلمون ان الاحوال تختلف من فرد الى آخر والكن العلم بالفرد ليس علماً لا علم كما قال أرسطو الا بالكليات ولوكان الافواد بتطورون والانواع ثابتة لسبل سلوك طربق الاستقراء في علم الحياة ، فهر ان الانواع نفسها تثبدل تدريجباً وتفتقل من طور الى آخر ، ويحتاج حدوث تفيير بسبط في صفات النوع الى آلاف السنين و ان الف سنة عند علما التطور لاقصر من لحظة بسيطة وفينبغي لنا اذن ان نبحث عن نتائج هذا التعلور ، وان نمين اتجامه ، وان نبحث عن أصل الانواع ، ما هي حقيقته ، هل بتطور كل نوع على حدة ، ام تتشعب الانواع بمضها من بعض كما تتفرع عافصان الشجرة من الجذع وان نطرية التطور قد استهوت اليوم افئدة العلماء ، ولا يمكن ايضاح بعض الحوادث الحياتية الا بها ، فهل يمكننا اليوم افئدة العلماء ، ولا يمكن المضر الى المستقبل ، بدون قيد ولا شرط و ان الأمر أن نعمم احكامنا فننتقل من الحاضر الى المستقبل ، بدون قيد ولا شرط و ان الأمر كا ترى عويض ، وسنعود اليه عند الكلام عن المبادي و والنظريات و

# ٣ - الاستقراد الفيزيائي. والاستقراء الحياتي

فن الصعب إذن في علم الحياة ان نعرف الى أي حدد يجب التقيد بالاختلافات الفردية والنوعية من جهة ، والنظر في تطور الأنواع من جهة أخرى ، حتى لقد قال أحد الفلاسفة المعاصرين: « إذا قلنا بوجود قوانين حياتية صادقة في كل زمان ومكان ع نسينا ان الصفة القومة للحياة هي القطور ، فالاستقراء الفيزيائي مطلق في كل زمان ومكان ع اما الاستقراء الحياتي فنسبي ع لا بنطبق على جميع الأزمنة والأمكنة ، أما قوانين الفيزياء هي خلاصة الماضي وطليعة المستقبل ، فعي إذن ثابتة ، أما قوانين الحياة فتدل على وضع معين من اوضاع الحاضر أو دور من أدوار النطور ، ولا تنطبق الا على قسم من الماضي وجزء من المستقبل » .

فهل يجب إذن انكار القوانين الحيانية ? - لقد بينا سابقاً ان هناك قوانين طبيعية مبنية على دراسة اكبر عدد من الحوادث سماها العلماء قوانين الاحصاء ، وهي

حدود متوسطة مستخرجة من الأحوال المتشابهة تقلب كثرة الحوادث الى وحدة الوسط (ص ٢٥٢ — ٢٥٣) • فالقوانين الحياتية تدخل في هذه الزمرة من القوانين الوسط ولا بعيبها ان تكون حدوداً متوسطة • فاذا قيل ان القوانين الحيانية لا تنطبق الاعلى جز من الزمان لاختلاف لوزام الحياة باختلاف التطور ، قانا لهل ذلك واقع أيضاً في علم الفيزيا • نفسه • الا بقول العلما • ان العالم المادي نفسه بتطور ، وان تطوره التدريجي بطي حداً • فما يصدق على علم الفيزيا • يصدق أيضاً على علم الحياة ، ولكل من هذين العلمين فائدة من معرفة اتجاد النطور • ان ظوهر الحياة تخفي ورا • ها تعليماً ، فاذا استقصى العالم جمع التبدلات وأحاط باختلاف سائر الصفات ، توصل الى قوانين طبيعية شبيهة بالقوانين الفيزيائية التي سماها ( بوانكاره ) قوانين المدد الأكور •

### ٥ – النصنيف

ان موضوع علم الحباة العام هو البحث في تكون الاجسام الحية ، ووظائف الحياة ، وقوانين تبدلها ، أما موضوع علم الحيوان والنبات فهو البحث في صفات الأحياء ، المتشابه منها والمختلف ، ثم جمها في زمر عامة ، واظهار علائقها وتلازمها وثرتيبها ، فالعالم الحياتي يدنى إذن بعد الملاحظة والتجربب بالتصنيف والتعربف .

# ١ – إن التصنيف هو الشرط الاول في اللغة والعسل والعلم

ان معنى التصفيف هو وضع الاشياء في زمر مرتبة على اساس خاص يسهل معها معوفتها وتمييز افوادها وانواعها والانتفاع بها و ونحن نصنف الأشياء الطبيعية تصفيفاً عفوياً ، فنضع الموجودات المتشابهة والحوادث التي تخدث فينا تأثيراً واحداً في زمر واحدة ونصنف الأشياء اضطراراً ليسهل علينا تذكرها والرجوع اليها واستخدامها وقد استمان الانسان بالتصفيف منذ وجد على ظهر الارض ، بدل على ذلك ما حفظته كل لفة من الأمهاء الهامة التي وضعها الانسان للموجودات والحوادث والصفات والافعال ، فحكل امم عام كشجرة وزهرة وانسان وفوس بدل على جملة من الأشياء المتشابهة ،

وكل صفة كحسن وقبيح وسار ومؤلم تدل على خاصة بميزة ، وكل فمل كفيرب وفكر وأحسن بدل على زمرة من الأعمال المتشابهة الصادرة عن الفاعل ، فالانسان يتعلم التصنيف وهو بتعلم الكلام ، ويصنف الاشياء المتشابهة بحسب تأثيرها فيه وانتفاعه بها ، فالدئب مهروب منه والولد معطوف عليه ، وكما الن اللغة تقتضي التصنيف فكذلك العلم ببدأ بتصنيف الحوادث ووصفها وارجاعها الحي الوحدة ، وقد بينا في تطود العلم التجريبية (ص ١٩٠) ان التصنيف هو الهدف الاول للعالم الطبيعي ، لا بل هو الخطوة الأولى التي كشفت له عن وجوه التشابه والاختلاف بين الحوادث وارتقت به من التحميم البسيط الى التحميم المنظم ، وادخلت على مباحثه شبئاً من الترتيب ، فالرياضيات والفيزيا والكيمها قد بنيت في أول أمرها على التصنيف ، وعلما الحيوان والنبات لا يزالان حتى الآن احوج العلوم الى هذه الطربقة ، وهي طربقة صعبة لتعقد الأشياء التي تبحث فيها ، وكثرة اختلافها وتبدلها ،

# ۲ – التصنيف الطبيعي و التصنيف الصناعي

يختلف التصنيف بحسب الفاية التي يرمي اليها ، فأذا كانت غايته عملية كات صناعبًا ، وأذا كانت علمية كان طبيعياً .

الصنيف الصناعي - ان غابة التصنيف الصناعي هي قبل كل شي عملية ، فهو يسهل علينا أولا تذكر الأشباء التي نصنفها ، لأنه يقلب كثيرة الاوصاف الخاصة التي تطلعنا عليها الحواس الى عدد محدود من الصفات العامة المضبوطة ، وهو يسهل علينا معرفة الشيء بين عدد كبير من الاشباء الحيطة به ٤ فيوفر علينا تشتت الجهد وضباع الوقت والتصنيف الصناعي لا بعدمد على ملاحظة جميع الصفات بل بقتصر على ملاحظة الصفات الظاهرة أو الخارجية الدائمية التي يسهل تمييزها من غيرها والانتفاع بها ، ويهمل الصفات الخفية او الانتقالية التي تلعب دوراً عظهاً في تطور الكائنات الحبة أ

وهذا بدل على ان التصنيف الصناعي خاضع لقواعد · فهو بستند الى صفات موجودة لا الى صفات خيالية ، ويختلف يجسب الأساس الذي اختساره المصنف · ولا حد

للأسس التي يمكن اختيارها لتصنيف مجموعة من الاشياء ، ونقص التصنيف الصناعي يرجع الى اهتماده على الصفات الظاهرة دون الخفية الأساسية ، ففيه اختيار لا تجكم ، واختيار الصفات يراعى فيه عادة غابة عماية خاصة ، ان ( لينه ) مثلاً اعتمد في تصنيفه الصناعي على صفات حقيقية ذات قيمة نسبية ؟ ولم يتمكن في أول العلم من تصنيف الأشياء على أساس غير هذا ، فالأشياء توضع أولاً في زمر وأصناف موقتة ، ثم تبدل زمرها وأصنافها بارتقاء العلم ،

التصنيف الطبيعي - ان غاية التصنيف الطبيعي نظرية ، وهي تقتضي الكشف عن العلائق الضرورية التي تربط صفات الأشياء بعضها ببعض لوضها في نظام واحد وايضاح الصلة بين أنواعها ، وترتيبها على أساس ترتيبها الطبيعي ، وهذا يستلزم الاحاطة بجميع صفات الاشياء لا ببعضها فقط ، ولا يمكن تحقيق ذلك الا اذا بلغ العلم غابته وأدرك نهايته ، ولا يستطيع عالم واحد ان يتصدى لتصنيف جميع الموجودات ، لذلك كان لزاماً على العلماء ان يتعاونوا فيتولى عالم النبات تصنيف النباتات وعالم الحيوات ، وعالم الحيوات ، وعالم الكيمياء تصنيف العناصر ،

# ٣ – طريقنا الشحليل والتركيب في الغصنيف

يسير العقل في التصنيف على طربقة التحايل أو على طويقة التركيب • أما طويقة التحليل فهي ان فلاحظ الموجودات التي تولينا تصنيفها ونقايس اينها على ونبين وجوه تشابهها واختلافها ، ونضع المتشابه منها في زمرة واحدة ، ونطلق عليها اسماً واحداً بدل على مفهوم محدد • مثال ذلك اننا نقايس بين العرب والروس والامربكيين فنصفهم في نوع واحد هو نوع الانسان ونقايس بين السلوقي وكاب الحراسة وكاب الجر ، والكانيش وغير ذلك من الأفواد ، فنصفها في نوع واحد هو نوع الكلاب ، وبقابل كل نوع من هذه الانواع كلي مجرد جامع للصفات المشتركة بين الافواد ، ونذا قايسنا بين الافواد على نوع أعلى من الافواع والسابقة مثل الحبوان فأنه كلي بقال على الانسان والخيل والكلاب ، وهو اع من السابقة مثل الحبوان فأنه كلي بقال على الانسان والخيل والكلاب ، وهو اع من

الكايات الأولى وقد بكون الشي عنه الأنواع ونوعاً لجنس مثل الحيوان للجسم ذي النفس فأنه نوعه وللانسان والفرس فانه جنسها (١٠٠٠ لكنه بنتهي الارتقاء الى جنس لا جنس فوقه ويسمى جنس الاجناس كا بنتهي الانحطاط الى نوع لا نوع تحته ويسمى نوع الانواع وهذه الاجناس والانواع بعضها مشتمل على بعض فما صدق على الجنس الأعلى يصدق على النوع الأدنى وما صدق على النوع الأدنى وما الانواد كالانسان لزبد وعمرو والنوس لهذه وتلك ا

واما طربقة التركيب فعي معاكسة لطربقة التحليل • مثال ذلك ان طربقة التحليل التفات الخياصة الى الصفات المخلية والوظائف الخياصة الى الصفات المكلية والوظائف العامة • أما طربقة التركيب فتنقلنا من السكلي الى الجزئي • فنبدأ بالخلية لأنها نقطة الابتداء في كل تطور عضوي • وهي ذات صفات عامة غير معينة • تنطبق على عالم الحبوان • ثم نقبه افي نموها • ونرى كيف تنطبق على عالم الحبوان • ثم نقبه افي نموها • ونرى كيف تتمقد وتتخصص • وكيف تلبس وشاحاً من الصفات المتبابئة • فتصبح حبوانا نقارياً ثم حبوانا لبونا • ثم نوعاً من انواع اللبونة • ثم فوداً من افواد هذا النوع • مختلفاً عن فيره من الافواد •

#### ٤ – مباديء التصنيف

قال كونيه Cuvier » و جوسيو « Jussieu » و آغاديز « Cuvier » ائ المقل بستند في تصنيف الموجودات الى ثلاثة مبادي ، وهي :

- آ مبدأ تلازم الأشكال ٠
- ٣ مبدأ ترتبب الصفات وتبعيتها
  - ٣ مبدأ النسلسل الطبيعي ٠
- ولنبعث في كل من هذه المباديء على حدته ٠

١ - مبدأ تلازم الاسكال ٠ - ليست صفات الكائنات الحية ذات خطورة واحدة ٠
 فبمضها بتغير أو يزول من غير ان بتبدل بتغيره وزواله شيء في حياة الفرد ٤ كالقامة

<sup>«</sup> ١ » الن سينا ، النجاة ، ص - ١٩٤ .

والماون • ان الخنشار نبات ضعيف في أوربا ، ولكنه في المناطق الاستوائية شجرة كبيرة ، والانسان يختلف لونه من عرق الى آخر ، ولكن تركيبه العضوي ، وغم هذا الاختلاف ، واحد ، فهذه الصفات ليست أساسية ، ولكن هناك صفات أخرى متلازمة ، اذا وجدت إحداها وجدت الثانية معها ، واذا تغيرت ، فعي متلازمة في الوجود والتغير والزوال ، مثال ذلك ان شكل الاسنان ، لازم اشكل الفك وشكل عظم الكتف ( اللوح ) والاظافر ، وأنبوب الهضم ، وقد سمى (كوفيه ) هذا التلازم قانون تلازم الصفات « Principe de la correlation des formes » أو تناسب الصفات ، وعلما الطبيعة يستندون الى هذا المبدأ في تقسيم الموجودات الى أنواع مختلفة ، فيصنفون الموجودات الى أنواع مختلفة ، فيصنفون الموجودات الى أنواع مختلفة ، فيصنفون الموجودات ذات التناسب الواحد في نوع واحد ، فاذا أرادوا أن يعرفوا الصفات الاساسية المقومة للفرد يجثوا عن النوع الذي وضع فيه ،

٢ مبدأ ترتب الصفات وتبعيها ٠ - لا بقتصر العلم على وضع الكائنات الحية في طوائف وأصناف حسب اتحادها واختلافهما في الاوصاف والخواص الطبيعية ، بل يرتب صنوفها وأنواعها وفقاً لمبدأ ثرتيب الصفات وتبعيتها « -Principe de la subor dination des caractères » • إننا إذا نظرنا في صفات الأجناس والانواع وحِدنا بعضها أعم من بعض • فصفات الحيوانات الفقاربة مثلاً أعم من صفات اللبونة ، لأنها لا تشمل اللبونة فقط 6 بل تشمل الطيور والزواحف والضفادع والأمماك 6 والصفات العامة ترأس الصفات الخاصة ، لا بل هي أكثر منها خطورة ، لان الحيوان لا بكون لبوناً الا اذا كان فقارباً ؟ ولكنه قد بكون فقارباً ولا يكون لبوناً • فخطورة الصفات تجخلف إذن بحسب تعلقها بعضها ببعض وتسحى الصفات العامة رئيسة أو متبوعة ، والصفات الخاصة مرؤوسة أو تابعة · وقد بين ( فون بائر - Von Baër ) ان هذه الصفات تنولد في الجنين بحسب قيمتها ودرجة خطورتها ، فالرئيسة تتولد قبل المرؤوسة ، ويمكن ترتيبها بحسب تاريخ ظهورها . ولا يخفى ان ترتيب الأنواع بحسب تبعية الصفات ليس بالأمر السهل ، لأن علائق الصفات بعضها ببعض ليست ثابتة ، فقد تكون خطورة العضو في هذا النوع أعظم من خطورته في ذاك، وقد تجتلف قيمته في النوع نفسه يجسب أدوار تطوره ٠

فاذا سلكنا هذا الطربق وعملنا بمبدأ ترتبب الصفات وتبعيتها ، كان النوع هو أول الزمر العلمية ، لانه مؤلف من صفات صرتبة بعضها فوق بعض ، وهو اكثر ثبوتاً من السلالة ، ويختلف عنها بصفة ثانية ، وهي ان قصالب الافراد المنسوبين الى انواع مختلفة لاينتج على الاكثر شيئا ، أما تصالب المنسوبين الى سلالات مختلفة فمنتج على الأغلب ، ويحكن ترتيب الحلقات صاعداً على الوجه الآتي : الفسرب « Variété » والسلالة ويحكن ترتيب الحلقات صاعداً على الوجه الآتي : الفسرب « Famille » والسلالة والمنافع « Genre » والنوع « Espèce » والمحسلة « Famille » والمعبلة « Genre » والمعالم « Règne » والعالم « Règne »

" - مبراً النسلس الطبيعي • - حبف المنفنا الانواع ورتبناها بحسب تلازم مفاتها وتبعيتها • فكيف نرتبها عندما تكون الصفات الرئيسة فيها واحدة ، اي كيف نرتب اللبونة والطبور والزواحف والضفادع والاسماك في سلسلة الحيوانات النقارية • هل نضع اللبونة في أول السلسلة والاسماك في آخرها • ان المبدأ الذي يجب الاستناد اليه في هذا الثرتيب هو مبدأ النسلسل الطبيعي « Principe de la série naturelle » وهو يميز الانواع بعضها من بعض بحسب درجة تكاملها ، فيضع اللبونة منها في اول السلسلة لتقدمها في الزمان والرتبة على غيرها ، ويضع الاسماك في آخر السلسلة لتأخرها •

# ٤ – حقيقة التصنيف وفيمش الفلسفية

ما هي قيمة التصنيف الطبيعي ، وما هي درجة دلالته على الوجود الحقيق ، ان الجواب عن هذه المسألة يحتاج الى معرفة حقيقة النوع ، لان النوع هو الوحدة الحياتية القائمة على المشابهات الوراثية الدائمة ، وقد انقسم العلماء في تعليل حقيقة النوع الى فريقين :

فالفريس الاثول هو الفريق القائل بثبوت الانواع ككوفيه وجوسيو وغيرهما . وهم يزعمون ان الحياة قد اكتست بعدد محدود من الصور التي وهبها الله للمادة ، وجملها ثابتة كثبوت الاشكال الهندسية ، فكأن صفوف الأحباء من فصائل واجناس وانواع أطر صلبة وقوالب مشدودة خلقها الباري، تابة ، فلا تتبدل صفاتها ولا تتغاد حدودها .

<sup>(</sup>١) واجع معجم الالفاظ الزراعية بالفرنسية والعربية للأمير مصطفى الشهابي • ( منطق — ٣٦ )

والاتواع لا تلد انواعاً جديدة مختانة عنها ؟ لأنه لا قرابة ولا اختلاط ولا قصالب بينها • فانسان اليوم لا يختلف عن إنسان الأمس ؟ كا أن افراد النحل لا تزال تنسيع اقراص العمل على منوال الماضي – والقائلون بثبوت الانواع يجتجون > لاثبات دأيهم ، يما يشاهدونه سف الأحياء من ترتبب في الاعضاء وعقم في الحجائن • ويزعمون النالا التصنيف يكشف لنا عن مفاصل الوجود > ويعبر لنا عن منطق الايله > وهندسة الابداع > وخطة الكون > وترتبب الوجود •

والفريس النّائي كلامارك وداروين وهيكل وغيرهم من العلماء المعاصرين يزعمون ان الانواع تقبدل ، وان الاجسام الحية الحاضرة قد تولدت من تفييرات متتابعة بطيئة أو سربعة ، وأن الصور الحاضرة مشتقة من صور قديمة مختلفة أو من صورة قديمة واحدة ، قال داروين : ان جميع الحيوانات والنباتات قد تولدت من اربع صور ابتدائية أو خس على الاعتقاد ان جميع الحيوانات والنباتات نازلة من صورة ابتدائية واحدة »، والسبب في ذلك عندهم ظاهر ، وهو :

آ - ال نتائج الاصطفاء الطبيعي عجيبة جداً ، فهو يجدث في الحيوان والنبات تبدلات حقيقية تدل على استعدادهما العظيم لقبول الصور والاشكال المختلفة .

٢ - ان علم المستحاثات قد كشف لنا اليوم عن انواع حيوانية مجهولة كاللبائن البوائض « Oiseaux reptiles » والطيور الزراحف « Mammifères-ovipares » والمحاك اللافقارية « Poissons invertébrés » وهي تدل على انتقال الكائنات الحية من طور الى آخر ، وتقرب امر تبدلها من الأذهان .

" - ان علم تكوين الجنين بكشف لنا عن الأطوار المنتابعة التي صهت بها الكائنات الحية ، وبظهر لنا قرابتها ، ويدل على ان تطور الفرد « Ontogénie » بعيد تطود النوع « Phylogénie » وان جنين الانسان مثلاً بفتقل من صورة السمكة الى صورة الضفدع ، ومن صورة الضفدع الى صورة الحيوان الزاحف ثم بتخذ أخيراً صورة اللبون .

٤ - ان بقاء بهض الأعضاء في الجسم الحي بدون عمل يؤيد نظرية التبدل ، اذ كيف نمل بقاء الزائدة الدودية في الانسان والقرد مثلاً ، اذا نحن اهمانا تاريخها الحياتي ، ان هـذه الاعضاء كانت على الاغلب متسمة لهيئات عضوية قديمة ، وأنكن التبدل قد افقدها قيمتها في الهيئات العضوية الحاضرة .

ان ایضاح اصل الانواع بنظریة التبدل أبسط من ایضاحها بنظریة الثبوت .

# أما الاسبابالتي تبعث على تبدل الانواع فهي:

ا - تأثير البيئة - اذا تبدلت البيئة تبدل الكائن الحي ، فاما ان إوآ لف شرائطها الجديدة ، واما ان يزول .

٢ - ثنازع البقاء - إن الكائنات الحية تتنازع في سبيل الحصول على الغداء
 فيقهر القوي منها الضعيف ، ولا ببقى الا الاصلح والاحذق والأنسل للولد .

\* الوراثة أخيط في النوع الصفات النافعة التي اكتسبها الغود وبديعي ان لتظوية الثيلور اثراً كبيراً في تغيير وجهة نظر العلاه في التصنيف والاجتاس والانواع عند علاه البطور ليست صوراً مخلدة ثابتة ، بل هي اشكال متبدلة ، وغاية التصفيف عنده هي وضع الانواع في شجرة انساب توضع العلاقة بين الفروع والاصولي وتبين الصفات الأساسية التي اختلف بها كل فرع عن اصله وعن غيره من الفروع في الشجرة الواحدة ، فاذا أدى التطور الى اختلاف الصفات غير العالم شبكة التصفيف الشجرة الواحدة ، فاذا أدى التطور الى اختلاف الصفات غير العالم شبكة التصفيف فكل تصفيف للكائنات الحية لا يمكن أن يكون الا موقتاً ، ولكن التصفيف لا يخلو عند علماء التطور من كل قيمة علمية ، لان تبدل الكائنات الحية بطي ، فلا يستلزم ذلك تغيير تصفيف الكائنات الحية بجسب ذلك تغيير تصفيف الكائنات الحية بجسب تبعية الصفات وتلازم الاشكال بكشف لنا عن قرابة الانواع وتسلسل انسابها وتفرعها من شجرة الحياة وببين لنا الأصل القي تفوعت منه الشجرة جميعها ،

وسواء اسلمنا بنظرية ثبوت الانواع أم ذهبنا الى ما ذهب اليه علماء التطور فائن التصفيف في كلا الحللين قيمة علمية لا تنكر وفائدة فاستنبة لا تجعد .

## ٦ – النعريف

التعريف هو تمثيل الشيء في الذهن من جهة محمولاته ، وهو اما ان بكون بالاشارة واما ان بكون بالاشارة واما ان بكون بالكلام .

فالتعربف بالاشارة هو ان تشاير الى الشيء وتذكر اسمه فتقول في تمريف الفرس: هذا فرس وهو طربقة نلجاً اليها في تمليم الاطفال عناصر العلوم .

والتعويف بالكلام اما الن يكون بافظ مرادف لامم الشيء بكون اوضع منه كقولك في تعريف الليث هو الأسد · واما ان بكون على مبيل التمثيل كقولك في تعريف الحيوان هو مثل الانسان والفرس والطائر · واما ان يكون على سبيل المقايسة كقولك في تعريف النفس هي التي تقوم من البدن مقام الربان من السفينة ، واما ان يكون مركباً من الصفات الذاتية المقومة للشيء وهو المسمى بالحد ·

وينقسم التعريف بنوع آخر من القسمة الى تعريف عملي وتعريف نظري • فالتعريف العملي مطابق للتصنيف العلمي •

التعريف العملى – إن التعريف المحلي هو قول مركب من الصفات الخارجية الدائمية عنهو اذن شبيه بالرسم المشتمل على الصفات العرضية اللازمة 6 مثل تعريف الأشياء المألوفة بصفائها الظاهرة على طريقة المعاجم القديمة فتقول في تعريف الهر انه حيوان صفير ذو مخالب بفترس الفأر ٠

من الصعب ان يستفني العالم عن هذا النعريف العملي في اول البحث العلمي اسهولته ، وأثره في توضيح الشيء المعرف ، وكثيراً ما بلجاً العنل اليه عند تعذر التعريف بالحد ، الا انه لا بدل على ما هية الشيء المعرف ، ولبس له في البحث العلمي الا قيمة موقنة .

التعريف العلمى • - اما التعريف العلمي فهو التعريف الكامل او التعريف بالحد • وهو كما يقولون ، تحليل تام لمفهوم اللفظ الدال على الشيء ، مثل تعريفنا الانسان بالحيوان الناطق • وبنقسم الحد الى تام وناقص ، فالحد التام هو القول الدال على ماهبة الشيء •

والحد الناقص هو الذي لا يستوفي جميع ذاتيات الذي م ولا بكون مساوياً له في المعنى، بل في المعنى، بل في المعنى، بل في العموم، فيحصل منه التمييز الذاتي فحسب دون معرفة الذات .

والدلالة على الماهية بجسب اصطلاحنا هي دلالة المطابقة والتضمن لا دلالة الالتزام ، فالحد النام مؤلف إذن من الصفات الذاتية المقومة للشيء ، وهو أصمب انواع التعريف لانه بتطلب ملاحظة دقيقة ، ومقارنة بين الأشياء ، وتحليلاً لصفاتها المختلفة ، وتمييزاً بين الذاتي منها وغير الذاتي ، أضف الى ذلك ان العلوم الطبيعية في تطور مستمر ، وهذا التطور بغير وجهة نظر العلماء ، فيقلب الصفات الذاتية عندهم الى عرضية ، والمرضية الى ذاتية ، وهذا كله بدل ايضاً ان الحد غير منفك عن التصنيف ، بل هو والتصنيف الفان مترادفان بكمل احدهما الآخر ، فانت لا تستطيع ان تصنف الا اذا عرفت الصفات التي يتألف منها الحد ، ولا تستطيع ان تركب حداً دالاً على ماهية شيء الشابهة له في جنس مشتمل عليها كلها ، فالتصنيف والحد يرميان اذن الى غابة فكرية واحدة ، وهي تهسير معارفنا وتسهيل الانتفاع بها ،

قواهم الحد - يجب ان بكون الحد مركباً من الصفات الذاتية ، النابئة لا من الاعراض المتبدلة . وهذا يدل على ان الامور التي تحد انما هي الانواع لا الانواد ، لأن الفود مؤلف من صفات ذاتية وعرضية مماً ، أما النوع فمؤلف من صفات ذاتية فقط . والحد لا بقناول الا الصفات الذاتية ، ولا يدل الا على النوع ، وتنقسم قواعد الحد الى سلبية وايجابية .

اما القواعد السابية • - فتوجب ان بكون الحد النام مساوياً للشيء المعوف في مفهومه فلا يزيد على صفاتة الذاتية شيئاً ولا بنقص منها شيئاً • وتختلف وجهة النظر في هذا الامر نجسب الشمول وبحسب التضمن •

أما التضمن فبقتضي ان بكون الحد مساوياً للشيء 6 فلا يدخل أبي مفهومه أبة صفة عرضية 6 ولا يخرج منه أبة صفة ذاتية نوعبة 6 بل يمثل الشيء في الذهن من جهة

مفاته الدانية كلما ، وبكون دالاً على ماهيته · ويعبر الفلاسفة عن ذلك بقولهم يجب ان يكون الحد دالاً على حقبقة الشيء كلما ·

وأما من جهة الشمول فيجب ان يكون الحد عاماً ، اي يجب ان بدخل فيه جميع افراد النوع المعرف وان يخرج منه غيرها • فاذا لم يشمل جميع افراد النوع وان يخرج منه غيرها • فاذا لم يشمل جميع افراد النوع واذا شمل غيرها كان غير مانع ويعبر الفلاسفة عن ذلك بقولهم يجب أن يكون حد الشيء جامعاً لأمثاله ، مانعاً لاغياره •

و اما القواهد الاجاجة ، - فتقبضي ان بكون حد الشيء مشتملاً على جيم صفاته الداتبة المقومة لنوعه ، ولما كانت هدده الصفات مثلازمة ، وكان بسخها رئيساً وبعضها مرؤوساً امكن تأليف الحد من الجنس والفصل ، لان الجنس هو الصفة الذاتية العامة التي يشترك فيها الشيء المعرف مع غيره من الاتواع ، والفصل هو الصفة الذاتية الخاصة به ، فتعرف الانسان بقولك هو الحيوان الناطق ، لان الحبوان هو جنسه والناطق فصله ، وبعبر العلماء عن ذلك بقولهم يجب ان يكون الحد مركباً من الجنس القربب والفصل النوعي ،

« Definito fit per genus proximum et differentiam specificam. »

و يمكننا عملاً بهذه القاعدة ان نعرف الانسان بقولنا هو لبون ذو بدين 6 فاللبون هو جنسه القريب و و و البدين هو فصله النوعي و ولما كان الفقاري مشتملاً على اللبون كان الفقاري هو جنسه البعيد ، و كانت صفة الفقاري في اللبون رئيسة و كانت جميع الصفات الأخرى مرؤوسة ، فاللبون فقاري ذو دم حار و ذو تنفس رئوي بسيط الخر ، و جميع هذه الصفات متلازمة ، فاذا اردنا بعد ذلك ان يكون الانسان مفرداً عن غيره من الحيوانات اللبونة الأخرى ، لزمنا الله نورد فصله القرب الذي يقومه تحت الجنس من الحيوانات اللبونة الأخرى ، لزمنا الله من غيره ، فاذا أورد الجنس والفصل مما تمت ماهية الشي ، وان كان قاشي الواحد فعلان أو عدة فصول وجب ايرادها مما . فاذ كانت ذاته مؤلفة من مجموع فاك ،

الحد العلمي والرسم - ينتج بما تقدم ان الحد العلمي يختلف عن الرسم الرسم هو قول بعرف الشيء من خواصه أو اعراضه التي هي لوازم تخصه جماتها بالإجاع الرسم هو قول بعرف الشيء من خواصه أو اعراضه التي هي لوازم تخصه جماتها بالإجاع واكمل انواع الرسم ما وضع فيه اولا الجنس القربب للثيء على قدميه عريض الاظافر بادي البشرة و واذا لم بوضع فيه الجنس واقتصر على اللوازم والعوارض التي تخصه كان رسما ناقصاً و كثيراً ما ندخل في الرسم آراء نا الشخصية وهواطفنا وانطباعاتنا النفسية و فيختلف رسم الشيء الواحد من شخص الى آخر ع مع ان الشيء الواحد لا بكون له الاحد واحد ع ولا بدخل في حده الا عدد معين من الصفات وهي الصفات الذائية المقومة الدالة على الماهية و فالحد يظهر العلاقة الضرورية التي تربط الصفات الذائية بعضها ببعض ، ولما كان غير شخصي > كان اكثر فائدة من الرسم الصفات الذائية بعضها ببعض ، ولما كان غير شخصي > كان اكثر فائدة من الرسم وأدق منه وأثبت ، وهو الطربقة التي بتبعها العلاء في ايضاح المعافي و تثبيتها > أما الرسم أو الوصف فهو طربقة الأدباء .

والرسم في العلوم الطبيعية متقدم على الحد في الزمان ، فلا يوصل الى الحد في أغلب الأحيان الا عن طربقه ، وتولاه لما اتضع الحد ، مثال ذلك ان العقل لم يصل الى حد التنفس الا بعد ان وصف بدقة أعضاء التنفس المختلفة ، وبنيتها ، وحركة كل منها ، وجريان حمض الكربون في الدورة الدموية نحو الرئنين لطرحه خارج الجسم ، واستبدال الاوكسجين به ، ولولا الرسم لما فرقنا بين الصفات الدائية والصفات العرضية في الاجناس والانواع ، ولا ألفنا حدوداً دالة على الماهيات ،

الحد النجريبي والحد العقلى • - ان هذه الحدود النجر ببية تختلف عن الحدود الرياضية أو العقلية بموضوعها وصفتها وعملها •

ان موضوع الحدود الرياضية مثالي محض ، إذ الاحداد والأشكال هي ابداع فكري ، لبس من شأنها ان يكون لها في العالم الخارجي مثال ، أما الحدود التجريبية فتدل على أشياء .وجودة ، والعقل بولد الحدود الرياضية دفعة واحدة ، لأنها س كبة

من القانون الذي بولد الاعداد والاشكال؛ فلا حاجة فيها الى الافتباس والتدريج ، أما الحدود التجريبية فلا يصل العقل اليها الا بالتدريج و البحث الطوبل .

والحدود الرياضية تامة كاملة ، ونعنى بذلك أنها مساوية لموضوعها ، مطابقة لمفهومها من أولها ، فحد الدائرة الذي وضعه اقليدس لا يقل ضبطاً واحكاماً عن جميع الحدود التي كشف العقل فيا بعد عنها ، اما الحدود التجربية فعي موقتة على الاكثر لاتصبح تامة دالة على الماهية الا اذا بلغ العلم نهابة الكمال ،

ولما كانت الحدود التجربية مستندة الى التصنيف ، وكان التصنيف غير نهائي ، كانت المعاني التي تمثل في النحن مختلفة بحسب التصنيف المعتمد عليه ، مثال ذلك ان قلنا في حد الانسان انه لبون ذو بدين أورد هذا الحد الى أذهاندا افكاراً مختلفة ، واختلفنا نجن ايضاً كما اختلف هيكل وكوفيه في تأويلها بحسب التصنيف الذي اعتمد كل منها عليه ،

أما الحدود الرياضية فليس فيها سبب من أسباب هذا الاختلاف ولا باعث من بواعث هذا الشك لاستفنائها عن التصنيف ·

وقصارى القول ان صفة الحدود التجريبية مضادة لصفة الحدود الرياضية ولكل منها عمل مختلف عن الآخر و فالحدود الرياضية تبدع المعاني المعرفة ، وتلعب دوراً هاماً في اول العلم لانها نقطة الاستناد ، لا بل هي الاساس الذي ينشي، الرياضي عليه احكامه وجراهينه و أما الحدود التجريبية فتلعب دوراً هاماً في آخر العلم ، لأنها انها تكتسب بالبحث العميق والتحليل ، والاستقراء الطويل ؛ فالحدود المقاية هي اوائل الرياضيات ، أما الحدود التجريبية فهي نهاية العلم الطبيعي ونتيجته .

# Y - المماناة

للاثلة « Analogie » أثر كبير في علوم الحياة ، لانها اساس الاستقراء ، واصل كثير من الغرضيات التي يضمها العلماء لتعليل الحوادث الحيوبة .

<sup>(</sup>١) المشاكلة هي اتفاق الشيئين في الحاصة ، كما ان المشابهة أتفاقيها في الكيفية ، والمساواة اتفاقيها في الكمية ، والماثلة اتفاقيها في الملكمية ، والماثلة اتفاقيها في المجيم ، الجميم ، والمضاهاة شعبة من المماثلة ( كليات أبي البقاء ، ص – ٣٠٠٩ ) .

والماثلة نوعان : فاما ان تكون صفة من صفات الأشياء ، واما ان تكون نوعاً . « Raisonnement par analogie » من انواع القياس وتسمى عند ذلك تمثيلاً «

# ١ - المماثلة صغة من صفات الاشباء

فاذا كانت المائلة صفة من صفات الاشياء ، كان المراد منها النشابه في التناسب أو مراعاة النظير بين الحدود المختلفة ، مثال ذلك الماثلة التي نجدها في الرباضات في حالات التناسب والتناظر ، وقد تبلغ الماثلة في التناسب درجة المساواة ، وتنقلب الى وحدة كالماثلة المعبر عنها في العلاقة :

ں <del>=</del> س

وقد تكون المائلة أخص من علاقة المناسب ، كالمائلة التي نجدها بين المتوالية المعددية والمتوالية المندسية ، فان هاتين المتواليتين تتفقان في ان كل حد من حدودهما من كب من الحد الذي قبله ومن قاعدة ثابتة ، وتختلفان في ان التركب فيها لا يجري على نمط واحد ، وكالمائلة التي نجدها بين اجزا " بهض الاشكال الهندسية ، فان فرعي المنحني بتفقان في التناظر ، ويختلفان في ان احدهما موجب والآخر سالب ، والماثلات في الخواص النهزيائية والكيميائية أكثر عدداً من الماثلات في الخواص الرياضية ، مثال ذلك المائلة بين الصوت والضوء ، فها يختلفان في كثار من الخواص ، وبتفقان في انتشارهما عن طربق الأمواج ، والمائلة بين جسمين لاتفاقها في الاتحاد عجم ثالث ، يجبث بتألف من ذلك سلسلتان متوازيتان ،

وفي خواص الاجسام الحية بماثلات كثيرة نوحي بها اشكال الاحياء ، وبنية اعضائها و ظائفها ، كالماثلة بين الرئتين والفلاصم والقصبات ، و ظائفها ، كالماثلة بين الرئتين والفلاصم والقصبات و الماثلات التي بكشف عنها المقل في الأدب والفن والاخلاق كثيرة ، فحنها ماهو مادي ، ومنها ماهو مشتوك بين الاشياء الحسية والاشياء الممنوية ، وهذه الماثلات توحي بكثير من التشابيه والحجازات والامثال والرموز ، لذلك كانت القدرة على كشفها عظيمة الخطورة ، وكان الاستعداد لادراكها صفة من صفات العبقرية ، (منطق - ۲۷)

## ٢ - المماثلة نوع من انواع القباس

واذا كانت المائلة نوعاً من انواع القياس كان المراد منها الحكم على شي مصين لوجود ذلك الحكم في اشيا اخرى معينة ؟ على ان ذلك الحكم كلي على المعنى المتشابه فيه • فهو اذن بنقلنا من تشابه بعض العلاقات المعلومة الى تشابه بعض العلاقات غير المعلومة • مثاله حكم (نيوتون) على الالماس بأنه كالزبت قابل للاحتراق لانه يشبهه في المقدة على كسر أشعة الضوء وحكم آخرين على العوت بأنه بنعكس كالضوء لأنه يشبهه في المسوت بأنه بنعكس كالضوء لأنه يشبهه في انتشار الامواج – وقد اعتدى علاء الكيمياء الى بعض مركبات الكاور ومولد الحوضة ومولد الماء مثل: CIO4H \* CIO3H \* CIO4H • CIO3H • وقد ادرك فافترضوا فياساً على ذلك ان هناك مركباً آخر وهو الاجسام نحو الارض وحوكة القمر حول الارض وحوكة القمن عول الارض وحركة الكواكب كلها حول الشمش ؛ فاستخرج من ذلك كله قانون الحبائم • وادرك (داروين) ايف وجه الشبه بين الحياة الاجتاعية القائمة على المنافسة والنضال > وبين الحياة الطبيعية ، فاستخرج من ذلك كله قانون تنازع البقاء • ولفضل التمثيل ايضاً اعتدى العلماء الى مسائل النلقيح والمعالجة بالمصل •

# ٣ – النمثيل يجسع ببن الاستقراء والاستنتاج

والسبب في ذلك اننا نشاهد قابلية الاحتراق مثلاً ملازمة في الزيت لقابلية كسر الاشمة فنحكم بان هاتين الصفتين مرتبطنان بقانون طبيعي ، ثم ننظر الى الالماس فنرى انه يشبه الزبت في قابلية كسر الاشمة ، فنستنتج من وجود هذه الصفة فيه انه قابل للاحتراق ، فنحن لا نستطبع ان نحكم حكماً كلياً بتلازم قابلية كسر الاشمة وقابلية الاحتراق وارتباطها بقانون طبيعي الاعلى اساس الاستقراء ، ولا نطبق هذا التلازم الحكي على حالة الالماس الخاصة الا بالاستنتاج ، فني التمثيل كما ترب استقراء واستنتاج مما ، اما الاستقراء فيوصلنا الى القول بوجود التلازم بين صفتين في شيء معين ، واما الاستنتاج فيجملنا نطبق هذا الثلازم على شيء آخر ، مين مشابه للشيء معين ، واما الاستنتاج فيجملنا نطبق هذا الثلازم على شيء آخر ، مين مشابه للشيء

الاول ببعض صفانه و ونسمي الشيء المقيس عليه أصلاً والمثال المقيس فوعاً والصفة أو الصفات التي هي أساس الحكم جاءً والأربت في مثالنا السابق هو الأصل و والالماس هو الفرع و والصفات اللازمة هي الجامع و فاذا سمينا الاصل (سم) والفرع (سم) وسمينا الصفة الأولى (س) والثانية (م) كان وجود التلازم بين (س) و (م) في الفرع تابعًا لدرجة مشابهته للأصل و كما كان النشابه بين الفرع والاصل اعظم كان احتمال وجود التلازم بين الصفات الجاءعة أكبر و

# ٤ - انتمثيل لا يفير الا الغلق أو مجرد الاحتمال

ان التمثيل في العلوم الرياضية بوصل الى نتائج بقينية ، لانه يستند الى أوليات عقلية ومبادي، مستقلة عن التجربة ، أما في العلوم التجربية فانه لا بفيد الا الظن أو مجرد الاحتالب .

والسبب في ذلك ان التمثيل يستند الى الاعتقاد بوجود التقيد الطبيعي في الحوادث فيدرك العقل التلازم الواقع بين الصفات في الأصل ، فيحيل الى تعميم هذا التلازم وتطبيقه على الفرع ، ولكن قد يشترك مثالان في صفة أو في صفات كثيرة ، ولا بتوتب على ذلك اشتراكها في صفة أخرى ، ولذلك كان التمثيل لا بفيد الا الظن أو مجود الاحتمال ، الا ان درجات الاحتمال فيه متفاوتة بحسب نوع الصفة أو الصفات المشتركة ، فاذا كانت الصفات الجامعة عرضية ، كانت نتيجة التمثيل ظنية ، واذا كانت الصفات الجامعة ذاتية ، كانت نتيجة التمثيل من حيث صدقها شبيهة بنتيجة الاستقراء العلمى ،

والواقع ان الخطأ قد بتسرب في المرحلة الأولى من النمثيل ، اي عند الانتقال من الخاص الى العام ، مثال ذلك خطأ (نبوتون) في قوله ان جميع الاجسام الكاسرة للضوء قابلة للاحتراق ، لان العقل لا يستطيع ان بطبق في هذا التميم طرق الدول التي يسلكما في الاستقراء العلمي ، فيتسرب الخطأ بسهولة في مرحلة التمثيل الأولى ، وقط يتسرب الخطأ في مرحلة التمثيل الثانية ، أي عند الانتقال من العام الى الخاص ،

لان العقل لا بنتقل في هذا الاستنتاج من الشيء الى الشيء نفسه كما في العلوم الرياضية على بنتقل من الشيء الى النبيء المشابه له والفرع المقبس قد يختلف بكثير من الصفات عن الأصل المقبس عليه أو عن المثال المجرد الذي استندنا البه والله والله المستند الى التمثيل لا بفيد الا الاحتال وأما درجة احتاله فنتفاوت بحسب عدد نقاط الاختلاف وخطورتها من جهة و وبحسب عدد الخواص المجهولة ونسبتها الى الخواص المعلومة من جهة أخرى » و

# ٥ - المقايسة بين الممثيل والاستفراء والاستنتاج

ان الملاحظات السابقة تساعدنا على المقايسة بين التمثيل والاستقراء والاستنتاج: فالاستقراء العلمي ينقلنا من الحوادث الجزئية الى القانون العام • وهو بقبضي ان تكون الحوادث الجزئية التي يشتمل عليها القانون متشابهة تشابها تاما • أما الحوادث الجزئية التي نستند اليها في التمثيل فمتشابهة تشابها ناقصا • اضف الى ذلك ان الملاقة التي نعممها في الاستقراء هي علاقة حقيقية لارتكازها على طرائق علمية موثوق بها • أما العلاقة التي يوصلنا اليها التمثيل فشرطبة • فالهقين في نتائج الاستقراء تام • أما التمثيل فلا يغيد الا الغلن ولا يزبل الارتباب •

وفي الاستنتاج بنتقل الفكر من الحكم على كلي الى الحكم على جزئي أو جزئيات داخلة تجت هذا الكلي - وهو لا يخرج عن نطاق مبدأ الهوبة ، لأن البراهين الممول عليها في الاستنتاج تسمح بازالة الاختلافات من الحدود المتنابعة . فهو اذن بنقل الفكو من الشيء الى الشيء نفسه ، أما التمثيل فلا يسمح بازالة هذه الاختلافات ولا بنقل الفكر من الشيء الى الشيء نفسه ، بل الى شيء آخر مشابه له .

لذلك كان التمثيل دون الاستقراء والاستنتاج في الدلالة على الحقيقة · وهو مضاد لها في الشروط · اذ الاستقراء والاستنتاج مبنيان على شروط متشابهة فقط · اما التمثيل فجبني على شروط متشابهة وشروط أخرى متبابنة · ولما كانت الاحكام المتشابهة انما تبني

على الشروط المتشابهة ، كان التحثيل دون الاستقراء والاستنتاج في موتبة البقين ، أضف الى ذلك انه ينقلنا من حد الى آخر من غير ان يطلعنا علَى علاقة هـذه الشروط بعضها ببعض .

# ٦ -- تعليل المماثلة

انقسم الفلاسفة في تعليل الماثلة الى عدة فوق ، وذهبت كل فوقة منهم في ذلك مذاهب مختلفة ، وتنحصر هذه الفوق عندنا في فوقتين اساسيتين الخيالية ، والا ليم ، أما الخيالية فعي نظربة (فيثاغوروس) و (أفلاطون) و (الاسكندربين) ، وهم يرون ان في العالم نفساً واحدة تتجلى صورها الختلفة في الأشياء ، وسواء أكان العالم عقلياً أم حسياً فان الأشياء تنشابه بطبائهها وتختلف بصورها ، واختلاف الصور لايدل على اختلاف الطبائع ، فكما بترجم الانسان عن افكاره وعواطفه وأهوائه باشارات ورموز ، ايس بينها وبين ما تترجم عنه أقل تشابه ه كذلك تترجم الصور العقلية والحسية عن نفس العالم الواحدة المنبثة في الأشباء ، ولو كانت عقوانا كاملة والخلفية والحسية عن نفس العالم الواحدة المنبثة في الأشباء ، ولو كانت عقوانا كاملة الكشفنا عن هذه النفس وأدركنا علة تشابه الصور ،

وقد ذهب (ايبنيز) في تعليل الماثلة الى ما ذهب اليه افلاطون فزهم ان الماثلة انما ثرجع الى نقيجتين طبيعيتين من نتائج مبدأ العلة الكافية ، فالنتيجة الأولى هي السهاة ببدأ المبهات « Principe des indiscernables » والنتيجة الثانية هي المسهاة بقانون الاستمرار « Loi de continuité » فللبدأ الأول هو مبدأ الأجزاء الصغرى التي لا يمكن تمييزها ، وهو بقتضي أن بكون بين الأشياء اختلاف ، فلا بوجد في الكون قطرتان من الماء أو حبتان من الرمل متشابهتان تشابها مطلقا ، والمبدأ الثاني هو مبدأ التشابه والاتصال ، وهو يصل الأشياء بعضها ببعض فلا بوجد في الكون شبئان متبابنان تباينا مطلقا ، ومها تكن الأشياء بعيدة والاحوال قصية نائية ، فانه لا بدله للمقل المؤيد بشدة الصفاء من ان بكشف عن خاصة تتفق الأشياء فيها ، أو نوع تثانل أو تنشابه فيه ، حولينيز يسمى العناصر المقومة للكون بالذرات الروحيسة تثانل أو تنشابه فيه ، حولينيز يسمى العناصر المقومة للكون بالذرات الروحيسة

أو المناد « Monades » ، وهي عوالم صغيرة أو « Monades » ينعكس فيها العالم كله ، فكأن مسقصة رالكون كمسته فلمه ، وكأن هـذه العوالم الصغيرة تتطور كا يتطور الكون كله ضمن نطاق قانون النساس الانزلي Harmonie » « préétablie » فلو استطاع المره أن بعرف حالة احدى الذرات الروحية في وقت من الأوقات ، وبطلع على محائدتها لمجموع الكون العرف الكون بأسره ، فكل ذرة من الدرات تحمل في طيها ماضي الكون ومستقبله وعلى الرغم من انها تعكس في نفسها شيئاً. واحداً هو الكون ، فانها مع ذلك مختلفة لا بتشابه فيها اثنان ،

وأما النظربة الميكانيكية فعي نظربة الفلاسفة الذين أرادوا أن يرجعوا كل شيء الى الحركة ، فهم قد استندوا الى مبادي، مباينة لمبادي، الخياليين ، إلا انهم انتهوا بعد ذلك الى نقائج شبيهة بنتائجهم ، لان الأشياء تنشابه عندهم بالحركات ، وتختلف بالتأليف ، وقصارى القول ان حقيقة الوجود عند الخياليين هي الفكر ، أما عند المادبين فعي الحركة ، فالخياليون يولدون كل شي، ، حتى المادة ، من الفكر ، أما المادبون فيولدون كل شي، ، حتى المادة ، من الفكر ، أما المادبون فيولدون كل شيء ، حتى المادة ، من الفكر ، أما المادبون فيولدون كل شيء ، حتى المادة ، من الفكر ، أما المادبون فيولدون كل شيء ، حتى المادة ، المناسبة والحركة ،

## ٨ - طريقة الشكوين

لقد سمي علم الحياة في الماضى بعدلم الناريخ الطبيعي ، لأن القدما كانوا يقصون الحكايات المختلفة عن حياة النبات وطبائع الحيوان ، كما كان المؤرخون إكتبون تاريخ الأمم بأسلوب قصصى روائي ، فلما بجث العلماء عن شروط الحياة العامة استبدلوا بكلمة التاريخ الطبيعي اصطلاح علم الحياة ، ثم لما سلكوا طربقة التكوين في تعليل نشو الحياة اعادوا الى علم الحياة اسم التاريخ الطبيعي ، لاعتقادهم ان التاريخ يمكن ان يكون علما ، وان ايضاح الحاضر بالماضي بمكن ان يتقيد بشرائط العلم .

وفي الحق ان لسلوك طريقة التكوين في دراسة الحياة خطورة عظيمة ، لأنهـــا تتم البحث التجوبي عن سلاسل العلل والمعلولات ، وتتوج البحث النظري عن نظامً

الصور الحية · وهي متبعة سين علم الحبساة وعلم النفس وعلم الاجتماع أسهواتها وحسن الطباقها على موضوعات هذه العلوم ·

واذا ماعوفنا ان نطور الحياة العضوية أبطأ من تطور الحياة النفسية ، وان تاريخ الحياة اقدم من تاريخ الانسان ، ادركنا ان الاستناد الى تاريخ البشرية لا يكني لمعوفة أصل الحياة وتكونها ، وربما كان الاقتصار على تاريخ البشرية في دراسة تطور الحياة سبباً من أسباب القول بثبوت الانواع في مطلع القرن التاسع عشر ، فما هي الأركان التي يجب الاستناد اليها في توسيع نطاق البحث ،

ان علماء الحياة بوسمون نطاق بحثيم بالاقتباس من العلوم الآنية :

## آ – علم المستحاثات

ان دراسة المستحاثات من أصداف وهباكل عظمية تدلنا على الأنواع الحيوانية التي ظهرت على وجه الارض في الماضي ، وتطلعنا على صورها المختلفة وازدياد تعقدها بجسب الزمان ، فالهياكل العظمية الموجودة في طبقات الارض الصميقة أبسط أشكالاً من الهياكل الموجودة في الطبقات السطحية ، ولكل نوع من الأنواع الحيوانية التي تدل عليها هذه الا ثار ميلاد وموت ، وظهور وأفول ،

## ٣ - علم تكوين الجنين

واذا ما عرفنا اس الجنين يمو بجديع الادوار التي صرت بها الحياة في الماضي و المكننا أيضاً أن نقرأ تاريخ حياة النوع في تاريخ نمو الجنين ، اذ الجنين أشبه شيء بمرآة مصفرة تمكس تاريخ الحياة كلها وقد عبر العلماء عن ذلك بقولهم ان تطور الفرد يعيد تطور النوع ، وان نمو الافراد مواز لنمو العرق ، فني وسع عالم الحياة الن بدرس نمو الجنين ، وان بطلع بذلك على اسباب تكون الاعضاء والاجسام الحية ،

## ٣ - علم التشريج المقارن وعلم الفيزبولوجبا المقارن

 منوال علم الاجتماع، ونفرض ان تطور الانواع الحية لا يتبع في حركته نسقاً وأحداً ه وان في الأنواع الابتدائية الحاضرة هيئات عضوية شبيهة بالهيئات المضوبة القدية ، فاذا ما درسنا عضواً من الأعضاء ، أو وظيفة من الوظائف في مختلف الانواع الحية ، أمكننا ان نطلع على ما اكتست به الحياة من الصور المنتابعة في ادوار تطورها ، فنعرف كيف ابتدأت من النطفة ، ثم الى الجنين ، ثم كيف انتهت الى أفق النمو التام على هيئة بديمة من الندريج ،

ان علم الحياة يصبح ، بفضل هذه العلوم المختلفة ، علم تاريخ الكائنات الحية ، أو علم التاريخ الطبيعي .

# ١ – أثر طريقة الذكوين في علم الحياة

ان طريقة التكوين تخفف من تسرع علماء الحياة في الحكم 6 وتحملهم على الأخذ بالاحزم والأحوط من الآراء ، وتطلعهم على عناصر علمية جديدة ، وتوجه ملاحظاتهم وتجاربهم توجيها جديدا .

## اً - الأخذ بالاحوط من الآراء

ان طريقة التكوين تحمل علاء الحياة أولاً على التفريق بين نوعين من القوانين و فالنوع الأول يصدق في كل زمان ومكان كقانون التنفس، فهو في كل زمان ومكان و في كل زمان ومكان كقانون التنفس، فهو في كل زمان ومكان و في كل كائن حي امتصاص لمولد الحموضة وطرح لحمض الفجم ، فني هذا القانون اذن علاقة ثابتة تنم على التغير النسبي أو على التلازم في التفهر ، والنوع الثاني من القوانين لا يصدق في كل زمان ومكان ولا ينطبق على كل كائن حي، لأنه يشتمل على الأجهزة والاعضاء لا على الوظائف التي تقوم بها ، فالوظيفة غابة والعضو الذي بقوم بها واسطة ، وكا ان تغير الواسطة لا يستلزم اختلاف الفاية ، فكذلك تغير هذه الاعضاء لا يستلزم اختلاف الفاية ، فكذلك تغير هذه الاعضاء لا يستلزم اختلاف الوظائف ، مثال ذلك ان الاعضاء التي تقوم بوظيفة التنفس مختلفة ، فهناك اختلاف الوظائف ، مثال ذلك ان الاعضاء التي تقوم بوظيفة التنفس مختلفة ، فهناك تنفس بالرئتين ، وتنفس بالغسلام ، وتنفس بالقصبات ، وهي تابعة لقوانين البنية تنفس بالرئتين ، وتنفس بالقرانين الوظيفية ، وهده القوانين الاخيرة أكثير لا لدن الاحماء التي تقوم بوطيفة التوانين الاخيرة أكثير المخيرة أكثير الوظيفية ، وهده القوانين الاخيرة أكثير المخيرة أكثير المخيرة أكثير المخيرة أكثير المخيرة التوانين الاخيرة أكثير الوظيفية ، وهده القوانين الاخيرة أكثير المخيرة أكثيرة أك

ثبوتاً من قوانين البنبة · ان وظيفة التنفس ثابتة ، أما جهاز التنفس فتبدل بحسب الزمان والمكان ·

وهذا يدلنا على ان احكام علم الحياة انما هي احكام نسبية ، لا قيمة لها الا بالنسبة الى المرحلة الموقنة التي قطعتها الانواع الحيوانية في تاريخ تطورها ، فعي تختلف اذن يحسب الاوضاع والهيئآت ، ولو وضعنا علا اللحياة في المصور الفابرة لجاءت بعض احكامه مختلفة عن احكام العلم الحاضر ، لبس لعلم الحياة ما للرباضيات من الثبوت ، وليس لا حكامه ما للأحكام الرباضية من البراهين المطلقة والمقدمات اليقينية ،

## ٣ - العناصر الجديدة الني نضيفها طريقة التكوين الى البحث التجرببي

ان طربقة التكوين تبين لنا اولاً كيف نشأت الحياة من النطفة المتجانسة ، ثم كيف انتهت الى الاعضاء المتباينة • والانتقال في التعليل من النطفة الى العضو خير من الانتقال من العضو الى الاقسام المرتبطة به & لانه ببين لنا كيف ابتدأت الحياة ؟ وكيف انتهت الى الاجسام المركبة على هيئة بديمة من التدريج لا تجل بوحدة الكائن الحي ٠ وفي الحق ان المجرب بمبل في أول أمره الى الاعتقاد ان وحدة الكائن الحي انما هي وحدة مادية ٤ مؤلفة من تجمع أقسامه الصفيرة وانضيامها بعضهما الى بعض تجت تأثير قوانين الحركة ، ولكنه اذا ما أنعم النظر في التاريخ الطبهي أدرك الب القوانين المبكانيكية لا تكفي انعليل جوهم الحباة ٠ اذ الكائن الحي كتلة فعالة مؤثرة تخلق في الوجود قوِة ونشاطأ • اننا لا نستطيع ان نفسر نشأة حاسة الأبصار مثلاً بقوانين الحركة ، اذ من المستحيل ال تكون المين قد نشأت على هذه الصورة المقدة من بادي الأسر ، فاذا فرضنا انها تكونت بعد سلسلة من الاطوار فرسل من البسيد ان نسلم ان تلك الادوار التي مرت بها عين الانسان تطابق تمام المطابقة الادوار التي مرت بها الحواس الابصارية لأنواع الحيوان جميمًا • لقد تكونت حامة الابصار في الكائنات الحيسة من عناصر حيوبة مختلفة ونشأت في بيئات متباينة ، على هيئات من الندر يج مختلفة الوسائل 6 فهل من الجائز ان تكون سلملة المؤثرات التي تعاقبت على عين الانسان هي هي التي تمافيت علَى اعضاء الحيوانات كلمِـــا • ان هذه الملاحظات (منطق - ۲۸)

تحملنا على القول ان هناك قوة داخلية كامنة متشابهة في جميع انواع الحيوان ، وهي خلفت حاسة الابصار وغيرها من الحواس ، وابدعت فيا حلت فيه ميلاً خاصاً ونوجيها معيناً بؤثران في كل جزء من أجزائه ، وهكذا يظل الجسم المادي بتشكل وبتغير حسب ذلك التوجيه الذي تمايه تلك الحياة الدافعة الكامنة فيه .

وامام مسألة المؤالفة ( Adaptation ) أيضاً نرى المجرب بيسل الى الاعتقاد ان المبيئة تأثيراً قاطماً يصور المادة الحية ويصوغها في قوالب خاصة ، وان همذه القوالب اللينة تحفظ تفيرات البيئة وتنسج على منوالها ، واكن طريقة التكوين تبين للمجرب ان بعض الانواع الحيوانية قد انقرضت ، ولو كان بقاؤها تابعاً لتأثير البيئة فحسب لصعب تعليل انقراضها ، فمكل شي، بدل على ان بقاء الكائن الحي يرجع الى تضافر القوى الداخلية في سبيل البقاء ، حتى اذا ما تلاشت فاعليتها وخمدت جذوتها وعجزت عن الحاظر وقدل التفيرات المفاجئة مالت الى الانجطاط والزوال ، وانك اتذى أيضاً ان الطبيعة قد زودت الكائنات في سبيل البقاء بعدد لا نهاية له من الاجهزة ، فإذا ما تفيرت شرائط البيئة اضطر الحيوان الى تغيير وسائل مؤالفته ، فهو دائب لا بني فاذا ما تغيرت شرائط البيئة اضطر الحيوان الى تغيير وسائل مؤالفته ، فهو دائب لا بني عن السعي الحثيث في زيادة مؤالفته شيئاً فشيئاً ، فاما الن يكمل مافيه من النقص وبنقح أجهزته حتى تتمكن من محادبة الطبيعة ومقاومتها ، واما ان تشل قوة الحيوان وبعجز عن السير مع تفهرات البيئة ويشتد الثنافر بينه وبينها حتى بتحل وبتلاشى وقصارى القول ان طوبقة النكوين تبين لنا ان هناك أجساماً حية تولد وتنمو

وقصارى القول ان طويقة التكوين تبين لنا ان هناك اجساما حية تولد وتنمو وتموت كل مادة حية ثابتة ، وان كل حي من الأحياء فرد لا نظير له ، متفرد بصفات كيميائية «Gonctionnelle »ووظيفية «Morphologique »وطيفية «Fonctionnelle كيميائية « لا تنقسم .

٣ - ان طربقة التكوين توجه ملاحظات العلماء وتجاربهم توجيها جدّبداً

ينتج مما تقدم ان الاخذ بالغائية في علم الحباة بمكن ان يعتبر فرضية من فرضيات البحث العلمي ، أو خطة من خطط العمل · وهذه الفرضية قد لفتت انظار العلماء

الى المركبات العضوية ، واشتراكها في القيام بوظائف فيزبولوجية واحدة • قال الموسيو نانو « Fano » في كنابه المنج والقاب « Le cerveau et le cœur » : لو لم بكن مفهوم الغائبة الا فرضية من فرضيات البحث العلمي، لكني بذلك دايــلاً على احتياج عالم الحياة البه أكثر من احتباج عالم الكيمياً والى نظرية الآتوم · واذا ما علمنا اننا لا نستطيع في كثاير من الاحيان ان نجلل وظائف عضو من الاعضاء الا اذا أظهرنا أثر هذا العضو في العمل الوظبني المشترك، أدركنا أننا أحوج في علم الحياة الى مفهوم الغائبة منا الى ابة نظرية أخرى ، وربما كان تاريخ الجنين وتاريخ التفهرات المتسقة التي تعاقبت على الكَائنات الحية على مر" العصور أحسن بوهـان على ضرورة الأخذ بمنهوم الغائبة في علم الحياة ، فقد دل علم الناريخ الطبيعي على عجز النظربة الميكانيكية عن ايضاح وظائف الحياة ؛ وأثبت لنا ان في الكائن الحي آلية معقدة تتبع دورة معينة من النسمو والتوازد والتطور ، وتقاوم كثيراً من العوامل الخارجية والداخلية ، وان هذا الكَائن الحي يناضل بدون توان في مبيل بقائه من حيث هو فرد ، ومن حيث هو جزء من كل ٠ وليس بين هذه الغائية التي يتميز بها سلوك الحبوان وبين الخواص الفيزبائية والكيمميائية التي تتميز بها نسجه أية موازاة منطقية ، بل التضاد بين الغائية والآلية بظهر لنا جلياً اذا ما كشفنا عن الدور الذي يمثله الكائن الحي في سلسلة الاحياء المتعافبة • وهو يسمى جهده للتغلب على الجمود المادي ، ويربد أن بتغلب علَى الموت بالتناسل ، وأن ضحى في سبيل ذلك بنفسه ٠ وهو ببذل كل ما يملك من قوة التحرير نفسه من قو انين المادة واغلالها • ولا شك ان الحياة ، كما قال ( برغسون ) : تحاول ما استطاعت أن تسخر من قيود المادة • ولو كان المقام يسمح لنا بالاسهاب ؛ لبينا حقيقة الاوتوماتيكية وعلاقتها بوظائف الحياة ؛ ولذكرنا كيف تصبح الاوتوماتيكية فيالانسان شعوراً ومقلاً · ومها بكن من أمر فان طريقة النكوين تخفف من غلواء الماديين، وتحملهم على الأخذ بالأحوط من الآراء ، وتنذرهم بان اتباع الطربقة الميكانيكية وحدما في علم الحياة لا يخلو من الخطأ •

# ٢ – أثر طريقة الذكوين في علم الحبوان والنبات

ولم بكن أثر طربقة التكوين في علم الحيوان والنبات اقل من أثرها في علم الحياة · فقد بدلت مهنى التصنيف ، وخنفت من صلابته ، اذ كان التصنيف قبل ذلك محاولة

الدرتيب الموجودات ترتيب منطقياً بحسب شمولها وتضمنها ؟ فلا سلك العالماء طربقة النكوين ؟ وأخذوا بنظرية النطور غيروا رأيهم في حقيقة النصنيف ، فاستبدلوا البرتيب الزماني ، بالقرتيب المنطقي ، واقتبسوا من نظرية النطور كثيراً من العناصر التي بدلت فيمة النصنيف ،

ان علم تكوين الجنين وعلم المستحاثات وعلم النشريج المقارن تساعدنا كلها على تفسير ترتبب الصفات وتبعيتها تفسيراً جددبداً ، وتحملنا على تمبيز الصفات بعضها من بعض بحسب تاريخ ظهورها في سلسلة الكائنات الحية .

ثم أن طريقة التكوين توضح أنا ما نلاقيه من الصعوبات في تمييز الانواع الابتدائية المتجاورة ، لأن اعضاء الحبوانات الابتدائية الباشئة في بيئة واحدة لا تختلف بعضها عن بعض في هذا الدور من النطور الا قليلاً ، ويحتاج العالم في معرفة فصول الانواع واختلاف خواصها الى بحث عميق واستطلاع دقيق .

أضف الى ذلك ان الصفات المثلازمة هي الصفات التي تظهر وتدمو وتقطور مماً أو هي الصفات التي يجدها علم النشريج المقارن او علم الفيز بولوجيا المقارن مجتمعة في انواع لم يجر تطورها جيمها على نسق واحد او خطة واحدة ، فلا عجب اذا افترق العالم الحدبث عن مناطقة علم الحياة الذين كان جل همهم البحث عن فصل يميز النوع من الجنس ، او قاعدة تبنى عليها علاقة الشمول والقضمن ، ان الصفات تكون رئيسة ومرووسة بحسب تقدمها في زمان الظهور او تأخرها ، فالصفات القديمة الباقية هي لحمة الانواع ، والصفات الحديثة هي المدينة التي تميزها بعضها من بعض ،

واخيراً ان نظام التساسل الطبيعي لبس نظام كال نسبي ، بل هو نظام حدوث زماني ، مثال ذلك : يحسن تقديم القرد على الانسان في جنس البربات « Primates » الي اشباه البشر والبشر ، لا لأن القرد أقل كالاً من الانسان ، بل لانه اقدم منه حدوثاً ، فتصنيف الكائنات الحية يرجع اذن الى ترتيبها ترتيباً زمانياً في شجرة الانساب ، وهذا التصنيف لا يمكن ان بكون نهائياً ، ان تصنيف الكائنات الحية في عهد المبازيوسور « Plésiosaures » يختلف عن تصنيفها الحاضر ، كما ان تصنيفها الحاضر

لن بكون في المستقبل البعيد؟ بعد الف الف عصر ٤ إلا باباً من أبواب علم المستحاثات، أضف الى ذلك أن دراسة الأجنة ابتداء من النطفة نوجه انظار العلماء الى صفات الخلايا وخواصها الحلوبة والكيميائية والفلابائية ، فيبحثون عن حجم الخلبة وشكل الكروموزوم وعدده ، وتركيب النسيج الكيميائي ، وتركيب الأخلاط وحالتها الفلايائية التابعة اشرائط كومها الفروية ، ويتبعون سيف ذلك طوبقة تجربيية محفة تكشف لهم عن عناصر الاجسام العضوبة ، وهذه الطربقة التجربيية المبنية على طربقة التكوين مفيدة جداً لانها قد اوصلت العلماء الى النفريق بين الانواع من جهة ، والى تمييز الافراد بعضها من بعض من جهة أخرى ، وقصارى القول ان طريقة التكوين المعدل من صلابة الطربقة التجربية في علم الحياة وتخفف من ببوسة بعض مباديء التصفيف ، فتقرب الفكر من الحوادث ، وتجعل طربقة علم الحباة اقرب الى شرائط البحث الوضي من طربقة المادبين الضيقة التي تضعف في العلماء روح الانتقاد وتخعهم البحث الوضي من طربقة المادبين الضيقة التي تضعف في العلماء روح الانتقاد وتخعهم من الكشف ،



#### ۱ – المبادر

- t Bergson, L'évolution créatrice, Paris, Alcan.
- 2 Bernard, (Cl), Introduction à l'étude de la medecine expérimentale.
- 3 Enriques, Concepts fondamentaux de la science, Paris, Flammarion.
- 4 Fano, Le cerveau et le cœur.
- 5 Freundler, Introduction à l'étude des conplexes biologiques.
- 6 Guilleminot, La matière et la vie.
- 7 Houssay, Nature et sciences naturelles,
- 8 Leclerc du Sablon, Incertitudes de la biologie.
- 9 Le Dantec, Les influences ancestrales,
- 10 Loeb, La nature chimique de la vie. (in Rev. philos. décembre 1921)
- 11 Rist et Roger, Questions physiologiques d'actualité.
- 12 F. Roussel et M<sup>11e</sup> -- M. L. Roussel, Traité élémentaire de philosophie, tome II. (p. 143 -- 180).



## ٢ – تمارين ومناقشات ُشفاهية

- اذكر انواع التعربف وبين أهمها من الناحية العاسية .
  - ٢ علاقة التعريف بالتصنيف ٠
  - ٣ لم كان التمريف بالحد اصعب أنواع التمريف ?٠
    - الماثلة والتمثيل •
    - الذا كان التمثيل لا بفيد الا الغلن ? •
    - ٣ قبمة طربقة التكوين من الناحبة الفلسفية •
- ٧ اشرح منهج البحث في علوم الحياة ، وقارنه بمنهج البحث في العلوم
   الفيزيائية والكيميائية .

# ٣ – الارنشاء الفلسني

- ١٠ ما عي الحياة حل يستطيع الفياسوف ان بعرفها تمريفاً علمياً صحيحاً ٩٠
   ١ نانسي ، بكالوريا ، فلسفة ١٩٣٥)
- ۲ قارن بین الاستقراء والتمثیل من حبث الطرائق والنتائج ٠
   ۱۹۳۱ ۱۹۳۱)
- ۳ اذكر وجوه الاختلاف بين العلوم الفيزيائية والعلوم الطبيعية مبيناً ذلك بأمثلة ٠
   ( بو اثبة ٠ بكالوريا ٠ رياضيات ١٩٣١ )
  - ٤ --- اذكر كيف بدلت نظربة التطور آراءنا في حقيقة الانواع ٠
    - هل لفكرة الغائية أثر في تفسير الحوادث تفسيراً علمياً ٩٠
- ( ليل ، بكالوريا ، فلسفة ~ ١٩٢٥ ، وباريز ١٩٣٦)
- ٦ حل يمكننا ان نجمع في علوم الحياة بين فكرة التقيد وفكرة الفائية ?
   ٧ خلرق التصنيف في مختلف العلوم (ليل ، بكالوريا ، رياضيات ١٩٣٥)

# الفصهل السابع المبادئ والنظريات

## ١ - المبادي،

ان في بعض العلوم كعلم المكانيك وعلم الفيزياء والكيمياء مبادي، « Principes » يستند اليها العلماء ، وينحدرون منها الى القوانين العلمية الخاصة على طربق الاستنتاج ، وكل مبدأ من هذه المبادي يشتمل على معنى اسامي غير مشتق من معنى آخر قبله ، وهو من الأوليات التي يمكننا اعتبارها أساساً للتسلسل المنطقي المتصل ،

## ۱ – بعض الاممثلة

بعض هذه المبادي مناص بنفرد به علم معين أو قسم من اقسام ذلك العسلم . كبادي الديناميك الثلاثة في علم المكانيك وهي مبدأ العطالة أو مبدأ القصور الذاتي ؟ ومبدأ (غاليله) ، ومبدأ أساوي الفعل ورد الفعل ، وكبدأ ( باسكال ) ، ومبدأ ( ارخيدس ) في علم الفيزياء ، وكبادي والمكيميا الحرورية « Thermochimie » الثلاثة وهي مبدأ الاعمال الذرية ، ومبدأ الحالة البدائية والحالة النهائية ، ومبدأ نهاية العمل العظمي .

وإعض هذه المبادي علم جداً يخضع له عدة علوم كمبداً مصونية السكنة « Principe de la conservation de la masse » وهو أساس علم المكانيك المدرمي كم كا انه بلعب دوراً هاماً في علم المكيمياء ، ويسمى في الكيمياء بجبداً مصونية المادة : « Principe de la conservation de la matière » أو مبدأ (لافوازبه) و كمة انوني بجث القوى الحروربة « الترمود بناميك \_ Thermodynamique » و كمة انوني بجث القوى الحروربة « الترمود بناميك \_ Thermodynamique »

وهما مبدأ (ماير -- servation de l'énergie ( كارنو - Carnot ) أو مبدأ المحطاط المحدوة ( Carnot - ) ومبدأ ( كارنو - servation de l'énergie المحدوة ( المحدوة المبادي المحدوة المبادي المحدوة المبادي المحدوة المبادي المحدوة المبادلات المحدودة المبادلات المحدودة المبادلات المحدودة المعدودة المعدودة المحدودة المعدودة المعدودة المعدودة المعدودة المعدودة المعدودة المعدودة المعدودة المعداة المحدودة المعدودة المعدودة المعدودة ولا المحدودة ولا المحدودة المعدودة ولا المحدودة المح

### ۲ – طبیعتر المبادی و

ا قد بنبادر الى الذهن اولاً ان هذه المبادي، هي تمرة من تمار الاستقراء الطويل، فيبدو لنا مثلاً أن مبدأ (ماير) قد تولد من بحث العلماء عن المعادل الميكانيكي للحرارة ، وان مبدأ انجطاط القدرة قد تولد من بحث (كارنو) في قوة النار المحركة ، فكأن العلماء قد توصلوا الى هذه المبادي، العامة ببحثهم عن الأمور المشتركة بين كثير من القوانين الفيزبائية ، وكأن المبادى، العامة هي زبدة الملاحظات الكثيرة ،

٢ - الا اننا اذا تعمقنا في فهم طبيعة المبادئ علمنا انها لا تقبل التحقيق التجربي التام .

آ - فعي أولاً أهم من نتائج التجربة وأوسم نطاقاً من حدودها • ان الاستقراء المسادي يشتمل على عملبتين احداهما عملية التقريب « Interpolation » والثانية المسادي يشتمل على عملبتين احداهما عملية التقريب « معلق – ۲۹)

عملية التيميد « Extrapolation » ( ص - س ٢٤٠) ، وهذا بدل على الاستقراء لا بيرهن على صدق الروابط السببية الا بالنسبة الى الحقائق المشاهدة ، والمبادي أم من القوانين العلمية الخاصة ، فكيف يمكن تحقيقها تحقيقاً تاماً ، قال ( بواس - Bouasse ): ان الدليل التجربي على مبدأ من المبادي ، محال ، اننا نستطيع ان نبرهن على ان بعض الحوادث المعلومة أو جميمها داخلة في مبدأ من المبادي ، 6 ولكننا لانستطيع ان نبرهن على ان جميع الحوادث المجمولة داخلة فيه ايضاً ، Bouasse, Méthode ) ( dans les sciences, 1, 94 )

ب - اضف الى ذلك ان المبادي، مجردة ، وكثرة تجردها تحول دون تحقيقها و القد اشرنا الى هذا الأص عند الكلام عن الموضوعات (ص - ١٦٢) ، وقلنا ان مبدأ العطالة ليس حادثة تجربية ، وان مبادى الميكانيك تستند الى تجارب غير محققة أو غير قابلة للتحقيق ، وهذا القول ينطبق ايضاً على مبادي، (الترموديناميك) ، لأنها لا تصدق الا على جمل مفلقة معزولة عن كل تأثير خارجي ، ولا وجود لمثل هذه الجمل في عالم التجربة ، اننا نجاول ان نقرب تجاربنا من هذه الشروط ولكنا لانستطيع ان نحقق ذلك تماماً ، فالمبادى تختلف اذن عن القوانين العادية ، وقد سماها بعض العلا بقوانين النهايات ( Lois - limites ) .

٣ - وبما بؤيد ذلك ايضاً ان الافكار السابقة المتجربة قد لعبت دوراً هاماً في تكوين هذه المبادى، وقد سيطرت الحالة اللاهوتية والفلسفية على افكار العلماء زماناً طوبلاً ( راجع ، ص - ٩٠) ولم بتجرد علم الطبيعيات منها تجرداً تاماً الا في أيامنا هذه ، مثال ذلك ان ( ماير ) قد استخرج مبدأ عدم بهديم القدرة من المبدأ المدرمي القائل العائم مساوية للمعلول كما أن ( جول ) نفسه قال بهذا الصدد : من الحال ان يستطيع الانسان بهديم القوى التي وهبها الله للادة ، أو ان يقدر على خلقها ، الحال ان يستطيع الانسان بهديم القوى التي وهبها الله المائة على التجربة ، الا أن بنتج من كل ما تقدم ان المبادى، هي فرضهات ، منطبقة على التجربة ، الا أن التجربة لا تجقتها تحقيقاً تاماً ، فطبيعتها اذن شبيهة بطبيعة الموضوعات ، ونعتى بذلك

انها مقتبسة من عالم النجربة وانها ليست متحققة بذائها في الاشياء المادبة ، فلا يمكن التجاسها من العالم المحسوس الا اذا انضم المقل الى التجربة واتفقا معاً على توليدها .

## ۲ – الغرمنيات الدكبرى

وفي العلوم النجربية ورا المبادئ فرضيات كبرى «Grandes hypothèses » وتسمى بالفرضيات العامة أو النظريات وهي ضرورية للرتيب الحقائق العامية المختلفة وتختلف هذه الفرضيات الكبرى عن الفرضيات العلمية الخاصة التي بجثنا فيها سابقاً بسمة شمولها واحاطنها بأكبر عدد من الحقائق و فنها ما نتوخى فهه ايضاح حقيقة المقوى الطبيعية والمادة والحياة ، ومنها ما نضعه لبيان أصل الكائنات وتطورها و

# آ – القوة والمادة

لنبعث أولاً في الفرضيات الموضوعة لا يضاح العالم المادي ، وهي نظرية الجاذبية العامة ، ونظرية وحدة القدرة والمادة ، ونظرية وحدة القدرة والمادة ،

ا - نظرية الجافرية - كان بطليموس ومن حذا حذوه من العلاء يعتقدون ان الارض في جوف الفلك ، وان الشدى والقدر والسيارات تدور حول الارض و فلا جا كويونيك ، وكبلو ، وغالبله ، بدلوا نظرية بطليموس هذه ووضوا الشدى في من كز الفلك ، وكشف كبلو عن قوانين السيارات ، الا انه لم يوفق لتعليلها وربطها بجبداً واحد ، فحاء بعد ذلك (نيونون) ، واوضع قوانين كبلو وغالبله بنظرية الجاذبية العامة ، وهي تعلل حوكات الافلاك ، كا توضع حادثة الثقالة ، ولما كشف (نيونون) فكوة الجاذبية قانكروها ، لمدم فهدمم كيف يؤثر جسم في جسم من غير ان يلامسه ، فقد تكون الجاذبية نوعاً من القوة الكهربائية ، او تكون نتيجة لحوكة خفية ، او تكون خاصة هندسية من خواص الفضاء ، ولكن (نيوتون) لم يبحث في ماهية هذه القوة بل اقتصر على من خواص الفضاء ، ولكن (نيوتون) لم يبحث في ماهية هذه القوة بل اقتصر على من خواص الفضاء ، ولكن (نيوتون) لم يبحث في ماهية هذه القوة بل اقتصر على

ذكر العلاقة الرياضية التي صاغ قانونه منها ، وهي ان الأجسام تتجاذب طوداً بجسب كثلها وعكساً بحسب سريع مسافاتها .

٣ - وحدة القوى الطبيعية ٠ - وكما إن ( نيونون ) جمل الثقالة حالة خاصة من حالات الجاذبية العامة ، فكذلك عمل الفيزبائيون على توحيد ظواهر الفوة من صوت وضوء وحرارة الخ ٠٠٠ فجعلوها اعراضاً مختلفة لحقيقة واحدة ، وتنحصر اصنأف هؤلاء العلاء عندنا في فوقتين : مذهب الالية ، و مذهب القدرة .

## آ - مذهب الآلبة .

كان فيثاغورس بقول ان علة الصوت هي تموج الهوا • فمم ديكارت جدا التعليل وجمل التموج والحركة علة حدوث القوى الطبيعية كلها • ولما كانت كل قوة من القوى الطبيعية قابلة لهذا التمليل الميكانيكي • كان لا بد لنا من الاشارة هنا الى خطورة هذه النظرية وأثرها في تاريخ العلم الحديث •

القد زع (ديكارت) ان الاجسام كاماً تقصف بصفة رئيسية ،شتركة هي الامتداد • فالله غلق العالم أوجد اجساماً ممتدة ثم خلق فيها حركة • ولما كان الله غير قابل المتفدير كان مجموع الحركة في الكون لا يزبد ولا بنقص • فمن حركة الأثير تنشأ الحرارة • ومن حركة الموا • بنشأ الضو • واللون الح • • •

ان روح دبكارت قد سيطرت على الفيزياء الحديثة زماناً طويلاً وكما تعده المي معرفة الحوادث الفيزيائية علمنا ان فكرة دبكارت هذه آخدة بالانتشار شيئاً فشيئاً و فالعالم كله مركب من المادة والحركة ، ولا يمكننا الن ندرك حقيقة من الحقائق الطبيعية الا اذا وضعنا لها صورة ميكانيكية ,Physique moderne, p. 14 - 15 « 15 - 14 - 15 »

فهنداك نظرية ميكانيكية للحرارة ، ونظرية حركية للغاز ، ونظوية حركية للمحاليل ، ونظوية حركية المحاليل ، وهي كلها تعلل خواص الاجسام الحكية بجركاتها الذربة ، وهناك ايضاً نظرية تجوج الضوء ، فقد انكر العلماء في اول الاسم امكان حدوث الضوء بجوجات

غبيهة بروجات الصوت ، فرأى ( نيوتون ) مثلاً ان حدوث الضو ، يرجع الى الاجسام المضيئة ترسل في الفضاء جهات صفيرة تؤثر في شبكة العهين » ( نظرية الارسال ) • ولكن « هويجنس - Huygens » وهو احد معاصري ( نيوتون ) ادرك ما بين الصوت والضو ، من التشابه ، فأعلن ان انتشار الضو ، بنشأ عن موجات متحدة المركز شبيهة بالامواج المحيطة بالحجر عند سقوطه في الماء • ولما كان تمو المواء هو علة حديث الصوت وكان الضوء بنتشر في المواء كما في النراغ ، كان من الصعب تشبيه أمواج الضو ، بأمواج الصوت على طول الخط • فاضطر ( هويجنس ) الم الاستعانة برأي من آراء ( ديكارت ) في تعليله ، ففرض ان موجات الضوء تنشأ من حركة الأثير • وهو سيال مطاط ، كثيف جداً ، لا يمكن وزنه لدقته • وعمت من حركة الأثير • وهو سيال مطاط ، كثيف جداً ، لا يمكن وزنه لدقته • وعمت هذه النظوية جميع الاوساط العلمية بفضل اختبارات ( فرنل - Fresnel ) •

ثم خطا العلما خطوة جديدة ، فاهندوا الى نظرية الضوء الكهرطيسية (الكهربائية المغناطيسية - Electro - magnétique ) فبينوا ان هناك ثلاثة انواع من الموجات الكهرطيسية ، وهي الموجات الضوئية ، والاشعة السينية ( أشعة رونتجن ) ، والموجات المسيماة بالموجات اللاسلكية ، وكان (آبر - Ampère ) اول من ارجع الكهربائية والمغناطيسية الى مبدأ واحد ، فجاء بعده (ماكسويل) فبين في عام ١٨١٤ ان الضوء العادي بتألف من قوى كهرطيسية ، والت سرعة موجة الضوء مساوية السرعة الموجة المحبوطيسية ، والت سرعة موجة الضوء مساوية المرعة الموجة الكهرطيسية ، واثبت ان الاهتزازات الكهرطيسية تقصف بجميع صفات الضوء ، وهكذا أجبع الضوء حالة خاصة من احوال الكهربائية ،

والفرق بين انواع الموجات الكهربائية المختلفة اقل بما يبدو لنا لأول وهلة · لأن في فيها شيئاً مشتركاً ، وهو سرعة سيرها في الأثير فهي تقطع ٣٠٠٥٠٠٠ كيلو، تر في الثانية مجا بكن تواثر الموجة ، وقد تختلف اطوال الموجات الضوئية الا ان اختلافها صفير المدى ، والسرعة واحدة على كل حال ، فأطول موجة في الطيف المنظور هي

الشعاعة التي يساوي طولها ألم الميكرون وهو المناهبة المنظورة وتبلغ في الطول مليون اهتزازة في الثانية وأقصرها الموجات البناه بعبة المنظورة وتبلغ في الطول نصف السابقة ولكن عدد ذبذباتها يبلغ الضعف ومها يكن من أمو فات الموجات الضوئية بما قبل الحراء ( Infra - rouges ) منصلة بالموجات الكهرطيسية ، والموجات الضوئية بما بعد البناه بعد البناه بعد البناه المحلمة المالية الموجات الضوئية بما بعد البناه بعد المحتملة الحلقات كل حلقة ومها مستعدة بالاستعداد القريب الحيان الى ما بليها .

وقصارى القول ان بمض الحوادث الفيزيائية يرجم الى احتزازات المادة كما اس بعضها الآخر بنحل الى موجات أثيرية مختلفة الطول ، وهي كلها خاضمة لقوانين طبيمية واحدة ، فالعالم المادي موكب اذن من حقيقتين اساسيتين هما المادة والأثير .

ب - مذهب القدرة ٠

ويمكن اعتبار وحدة القوى الطبيعية من جهة أخرى 4 أي من جهة الهدرة على النحط الذي أشار اليه (ليبنيز) • فقد كان (دبكارت) يقول ان كمية الحركة في الكون (وهي الموقة بجدا الكتلة في السرعة) لا تزبد ولا تنقص • أما (ليبنيز) فقد برهن على ان دبكارت قد اخطأ في ظه ، وان الثابت الذي لا يزبد ولا ينقص فقد برهن على ان دبكارت قد اخطأ في ظه ، وان الثابت الذي لا يزبد ولا ينقص في الكون انما هو كمية القوى الحية (وهي جدا الكتلة في مربع السرعة) لا كمية الحركة - الثابتهو (ك مرا) لا (ك سر) - فالعالم كله ركب اذن من القدرة لامن الحركة والقدرة في الحقيقة الأسامية ، وقد احتلت نظربة ليبنيز هذه مكنها من حظيرة العلم بوم كشف العلما عن المعادل الميكانيكي للحرارة ، وعرف بدأ المجطاط القدرة ، فأصبحت وحدة القوى قائمة على علم الترو ودبناميك لا على علم الميكانيك ، وصارت الحوادث الفيزيائية عند العلما ، ناشئة عن تبدلات القدرة ، وهي خارجة عن الزمان والمكان الحوادث الفيزيائية ، فكأن الفيزياء والكيمياء المجان من أبواب علم واحد هو علم القدرة الهمام .

وأكن الامهات الكليات هي في الحقيقة اشياء معتدة . لذلك فكر بعض القدماء في امكان استحالتها بمضما الى بعض تحت تأثير الحرارة ، فصاغوا من الماء بخاراً ومن المعادن سائلاً ، ثم فكر ( اناكسوجراس - Anaxagoras ) ، وهو معلم سقراط ، في تجزيء الماء فقال ان نقطة الماء بمكن ان تتجزأ جزًّا بعد آخر الى ما لانهابة له • وذهب آخرون واشهر هم ( ديموقر يطس - Democritus ) الى القول بوجود جزء نهائي الماء أو لا به مادة أخرى لا يمكن ان يتجزأ ، وهو الجزء الفردأو الآنوم « Atome» فالاجسام المختلفة مركبة عندهم من اجزاء فردة متجانسة ، واختلاف صفات الاجسام انما يرجع الى اختلاف اتجاد اجزائهـا الفردة • ولكن الاقدمين لم يفرقوا بين الجزء الغود والدرة « Molécule » ، فظنوا الذرة جزءاً فرداً متجانساً لا ينقسم · ثم جاء ( لافوازبه ) في الدرن الثامن عشر فبين لنا أن « عناصر » الاقدمين هي اجسام مركبة وان الماء مثلاً بمكن ان بنقسم الى غازين هما مولد الماء ومولد الحموضة • ثم جاء بعده الكيميائي ( دالتون - Dalton ) فنسر قانوت النسبة المعينة 6 وقانون النسب المضاعفة بنظرية الآتوم • وعمت هذه النظرية اوساط العــلم الحديث • وصار العلما• يرجمون كل تركيب كيميائي الى اتحاد اجزاه فردة بختلف عددها بحسب انواع الدرات • والآتوم عند ( دالنون ) كل لا ينقسم ولا يمكن ارجاعه الى اجزا أبسط منه • مثال ذلك ان آتوم مولد الحموضة يختلف بالنوع عن آتوم مولد الما و آتوم

<sup>(</sup>١) [ واعلم ان الاجمام التي دون فلك القمر نوعان : بسيطه ومركبة ، فالبسيطة اربحة انواع وهي النار والهوا» والماء والارض ، والمركبة ثلاثة انواع ، وهي المعادن والنبات والحيوانات ] • اخوان الصفا ، الرسالة العشرون من الجمانيات الطبيعيات ، في ماهية الطبيعة ، ص ١١٢ ، من الجزء التاني من الطبعة العربية بصر ١٩٣٨ .

الفحم · الا ان ( بووست – Proust ) بين ان اوزان الكتل الجوهرية لجميع الاجسام انما في امثال تامة لكتلة مولد الماء الجوهرية · وأن الاجسام جميعها مشتقة من مولد الماء · وهكذا اصبح تركيب «الاجسام البسيطة» اسراً لا شك فبه ·

ويظهر ان النجربة قد أبدت اليوم فرضية تركيب الآتوم من اجزا واحدة مختلفة الحركات والاوضاع ، وهذه الدرضية تصلح لتعليل حادثة الخطوط الطيفية كا تصلح لتعليل النظائر « Isotopes » وهي اجسام خواصها الكيميائية واحدة واوزان كتلها الجوهرية مختلفة ، وتتفق ايضاً مع خاصة التفكك الاساسية التي نشاهدها في الراديوم ، فهو بتفكك بسرعة ويختني باستمرار ، وذراته تنفجر واحدة بعد أخرى كا فيخرج منها غاز الهليوم تاركا غاز (الرادون) الذي يتفير بدوره ، وتتوالى التفيرات فتشمل طسلة من ذرات مختلفة الانواع ، واخيراً يتغير الراديوم كله ويستحيل الى رصاص ، وابس الراديوم المادة الوحيدة الخاضمة لمثل هذا التفكك المستمر ، ولكنه يختلف عن غيرة في قوة انفجاراته كا فالعناصر الاثقل من البزموت والرصاص غير ثابت ق وهي نفجر بنفس الطريقة ،

## ٤ - وحدة المادة والقوة

قلنا ان الكون مركب من جوهرين أساسيين هما المادة والاثير · فالمادة جوهر جامد يكن وزنه بدقة · جامد يكن وزنه بدقة · جامد يكن ارجاع أحدهما الى الآخر ·

نظرية الاسكترون · لقد حاول (لورنتز) ارجاع المادة الى القـــدرة فاعتبر الآتوم عالماً كثير التعقد ، شبيها بالعالم الشــمسي · فكأن العالم الشـمسي عنده جوهر فرد كبير ، والجوهر الفرد عالم شمسي صغير ·

بتركب الجوهر الفرد عند. (لورنتز) من نواة مركزبة مشحونة بكهربائيـة موجبة ، وجسبات صفيرة تدور حول النــواة مشحونة بكهربائية حالبة ، وسواء أكانت هذه الجسبات في الحديد أم النحاس أم مولد الماء ، فان طبيعتها واحدة ، الا ان

عددها كما سنرى بيختلف من جسم الى آخر · وقد سميت بالالكندونات لأنها مؤلفة من شحنات كهربائية قابلة للقباس ·

ان اخف الجواهر الفردة مجتوي على الكترون واحد ، والذي يليه على اندين والتالث على ثلاثة ، فالاوكيجين مثلاً هو العنصر الثامن من حيث الوزن الذري ، وعلى ذلك فجوهره الفرد يشتمل على ثمانية الكترونات ، والحديد هو السادس والعشرون ، فجوهره الفرد يشتمل على سنة وعمرين الكترونا ، وآخر الجواهر وائتلها الاورانيوم ، وعدد الكتروناته اثنان وتسمون ، وقد أدت مباحث (طمسن ) و (رذونورد) الى اعتبار الجواهر مشتملة على روتونات والكترونات ، فجوهر الهيدروجين يحتوي على بروتون واحد والكترون واحد والكترون عنان المجوثون واحد والكترونات بعضها في النواة ومضها الآخر يدور حول النواة في حلقات عنانة ، مثال ذلك ان جوهر الهليوم مجتوي على ارجة بروتونات واربعة الكترونات ، اثنان منها متيدان مع البروتونات في النواة المكترونات ألكترونات ، اثنان منها متيدان مع البروتونات في النواة ، ثم تأتي بعد ذلك حلقة مكونة من ثمانية ، فاما الالكترونان الاولان فيسكونان قربيين دائماً من النواة ، ثم تأتي بعد ذلك حلقة مكونة من ثمانية ، فاما الالكترونات الداخلية تكمل أولاً ، فاما الالكترونات الداخلية تكمل أولاً ، فادا لم يبق من الالكترونات ما يكفي لمل الحلقات الخارجية بقيت هدف الحلقات الداخلية تكمل أولاً ، فادا ثم يبق من الالكترونات ، والثالثة وهي الاخبرة تحتوي على الكترون واحد ، والبوتاسيوم ، والثانية كبرة فاد عشر الكترونات ، والثالثة وهي الاخبرة تحتوي على الكترون واحد ، والبوتاسيوم ، والكترون واحد ، والبوتاسيوم ، والكترون واحد في الحلقة الثانية وثمانية في الحلقة الثانية في الحلقة الأخرون واحد ، والتواثة في الحدة والبوتاسيوم ، والكترون واحد ، والبوتات في الحدة والبوتات والتائة و المترون واحد ، والبوتاسيون واحد والبوتات في الكترون واحد ، والبوتات في الكترون واحد ، والبوتات في الكترون واحد ، والبوتات والتائة ولا برود والبوتات والتائة الأخرون واحد ، والبوتات في المنان في والتان في المنان الترون واحد والبوتات والتائي المن

ما هي قيمة هذا التصوير الالكثروني • هل هو تصوير حقبتي ، نحن لا ننكر ما في هذا التصوير من النقص ، ولكننا نعتقد مع ذلك أنه قد بني بالغرض لتعابل بعض القوانين العلمبة •

فمن فوائده انه يوضع لنا وجوه الشبه بين جواهر الأسرة الواحدة • مثال ذلك الصوديوم والبوتاسيوم متشابهان من حيث اشتالها على الكترون واحد في حلقتها الخارجية ، والفاور والكاور متشابهان ايضاً من حيث اشتالها على سبعة الكترونات في حلقتها الخارجية • فللفاور حلقتان احداهما ذات الكترونين اثنين والثانية ذات سبعة

<sup>(</sup> منطق - ٤٠ )

الكنرونات • وللكلور ثلاث حلقات احداهما ذات الكنرونين والثانيـة ذات ثمانية والثالثة ذات سبعة •

ومن فوائده انه يبين لنا ان الفازات التامة تأبى الاتحاد مع اي عنصر آخر 6 لأن حلقاتها الخارجية تامة الالكترونات ·

ومن فوائده ايضا انه يدل على ان اتحاد جوهرين انما يتوقف على معرفة الالكثيرونات الموجودة في حلقتيها الخارجيتين ، هل تكل بالاتحاد أم لا ، مثال ذلك : اللجوهر الفرد في مولد الحموضة سنة الكثيرونات خارجية وله في مولد الما ، الكثيرون واحد ، واذن للاثنين مما في حلقتيها الخارجيتين سبعة الكثيرونات ، فلا بد اذن من جوهر فرد آخر من مولد الما لكي تكل الحلقة ويصبح عدد الكثيروناتها ثمانية ، وهذا صحبح لان ذرة الما ، تحتوي على اوكسيجين واحد وهيدروجينين اثنين ،

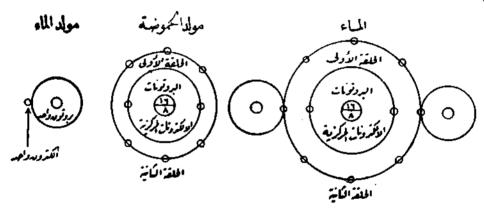

(شكل ۲۷)

وقد ينفصل بعض هذه الالكثرونات عن جوهره نحت تأثير فعل كهرطيسي ، وتسمى هذه الحادثة مجادثة التشرد « Ionisation » ·

وقد زع (طمسن) في المدة الاخيرة ان الالكترون نفسه موكب من اجزاء أصغر منه > فأصبح البحث في تجزىء الالكترون الى موجات أهم ما بتطلع البه العلماء في ايامنا هذه > وصارت المادة عندهم نوعاً من الاهتزاز الاثيري > أو دورة أثيربة في الفضاء . وما يؤيد ذلك أيضاً ان المادة قد تستحيل الى اشعاع . وان الاشماع قد يستحيل الى اشعاع . وان الاشماع قد يستحيل الى مادة . فايس للقدرة والمادة اذن اي وجود دائم .

والنتيجة التي وصل اليها العلماء هي ان الكون المادي بتألف من موجات وهي نوعان : الموجات المعبأة وهي التي نسميها بالاشماع أو الضوء • وما ابادة المادة الافك اسار القدرة المخزونة فيها واطلاقها في الفضاء •

نظرية الفسية ٠ - لقد خلفت نظرية ( لورنتز ) و ( طمسن ) و ( رذرفورد ) وراهما بعض الصعوبات فتصدى ( آينشتين ) لحلها وازالة ما فيها من الارتياب • فن هذه الصعوبات قول ( لورنتز ) بوجود اثير ثابت لا يتحرك • اذ لو كان هذا الأثير موجوداً ، لأمكن اظهار حركة الارض بالنسبة اليه بتجربة من تجارب الضو • ولكن هذه التجربة لم نتحقق بعد • اضف الى ذاك ان المسافات والأزمنة لا يمكن ان تقاس قياساً مضبوطاً • اننا لا نستطيع ان نقيس اي شي وياساً مطابقاً ، لأنه لا سكون في الكون ، بل ان كل شي و بتحرك • وكل ما بأبدينا من آلات بدور مع الارض • وهذه تدور حول الشمس ، والشمس نفسها غدير مستقرة فلا يمكن اذن قياس الحركات الا قياساً نسبياً •

وعجز العلاء عن اثبات وجود الأثير اثباتا عملياً حفز (آينشتين) الى تطبيق مبدأ النسبية في علم الفيزياء ، ومبدأ النسبية هدذا بقرر انه لا يمكننا بأية تجربة من التجارب ان نكشف عن حركة الانتقال ذات الشكل الواحد في جملة من الجمل ، اي التوانين الفيزيائية لا تختلف بالنسبة الى الملاحظين اذا كانوا يتحوكون بمضهم بالنسبة الى بعض بحركة انتقالية ذات شكل واحد ، وقد سمى (آينشتين) هذا البدأ بنظرية النسبية الخاصة أو الضيقة ، ثم عممه فوضع نظرية النسبية العامة وأبان ان مبدأ النسبية بنطبق ايضا على حركة التسارع والجاذبية نفسها ،

وقد أدت نظرية ( آينشتين ) هذه الى بعض النتائج ، فمنها :

١ – ان الاثير غير موجود ٠

ان كتلة الجسم غير ثابتة ، وهي تختلف بحسب السرعة ، فأذا كانت السرعة مساوية لسرعة الغيوء - وهي السرعة النهائية - كانت كتلة الجسم لا نهائية ، وقد

تمكن العلماء من مشاهدة تغير الكناة في الأشعة المهبطية التي تبلغ سرعة جسياتها ٢٢٠٥٠٠٠ كيلو متر في الثانية •

٣ - للقدرة عطالة وكتلة • وكتلة كل جسم تتكون من القدرة المخزوزة فيه وهي تزيد وتنقص بحسب كسبه للقدرة او فقده اياها • فليس مبدأ مصونية الكتلة الاحالة تقريبية خاصة من مبدأ مصونية القدرة •

٤ - ان القدرة ثقالة ، والدليل على ذلك ان ضوء النجوم بتأثر بجاذبية الشمس عند مروره بالقرب منها ، ( وقد اختير هذا الأمر في الكسوف الذي حدث يوم ٢٩ ابار من عام ١٩١٩ ) .

واتصاف القدرة بالمطالة أمر هام جداً ، لانه ببين لنا ان القدرة ليست كية رياضية محضة ، بل هي مقدار حقيقي متصف بجميع صفات المادة ، فلا فرق اذن بين المادة والقدرة من هذه الجهة ، انها ظاهرتان مختلفتان لحقيقة واحدة ، اننا نستطيع ان نبين كية القدرة المخزونة في كل جزء من اجزاء المادة بضرب كتلته في مربع مرعة الضوء ، فجزء صغير من المادة بجدنا بقدرة تزبد على قوة الف حصان ، كا ان قدرة الضوء الشمسي الساقط باستمرار على ذراع مربع لمدة سنتين معادلة لمليجرام من المادة ، وقد تستحيل قدرة الضوء الى مادة بعملية كونية غير معروفة ، فالمادة هي اذن عزب القدرة ،

الاجسام نسبية ، لان الجسم بنكش طوله اذا كان هذا الطول في اتجساه الحركة . ان قلمي بكون أقصر عند حركته في اتجاء طوله ٠ وهذا الانكماش أو النقص في الطولب يختلف باختلاف السرعة ، فاذا كانت السرعة مساوية لسرعة الضوء اي ( ٣٠٠و٠٠٠ ) كيلو ، تهر في الثانية بلغ الانكماش مائة في المائة ، وانمدم طول الجسم • اضف الى ذلك انه من الصعب جداً تعربف المية الزمانية المطلقة Simultaneite » absolue » • فظاهر أن طبيعيتان حادثتان معاً في الزمان بالنسبة الى ملاحظ أرضى ربما لا تكونان كذلك بالنسبة الى ملا-ظ مقيم في احدد الكواكب السيارة • ان الزمان الغيزيائي تابع اذن الهوبقة القياس ، كما ان حركة نياره ليست على ونهرة واحدة و فِسنة واحدة في هذا المحل تعادل عدة سنوات في ذاك . وتختلف سرعة الوصول الى سن الشبخوخة يحسب المكان الذي تقيم فيه • فيحب أدن ان نستبدل بفكرة الزمان المطلق فكرة الزمان المحلي ٠ اضف الى ذلك ان المكان ليس محيطاً فارغا مستقلاً عن الاشياء ، بل هو تابع للأشياء التي اشتمل عليها • والمكان والزمان والمادة ( اي القدرة ) انما هي معان مرتبطة بعضها ببعض · والمكان الفيزبائي انما هو مكان ملتو متقوس ، يختلف النواؤه وتقوسه بحسب توزع الكتل النجمية • وبمكننا ال نشبهه بكرة ٍ كالمكان المعرف في هندسة ( ريمان ) • فهو اذن متناه ٍ ، ولكنه غير محدود •

٦ واذن ، الجاذبية اليست قوة فيزيائية جسديدة ، بل هي خاصة من خواص التواء المكان وانحنائه ، أما كنه هذا الالتواء فلا يزال سراً خفياً .

٧ - ليس الزمان والمكان شيئين منفصلين احدهما عن الآخر ، بل هما متصلان في نظام جديد نستطيع الن نسميه بالمتصل المكافي الزماني ، فكائن الزمان بعد رابع من ابعاد المكان .

٨ - أن مبدأ مصونية القدرة يتفق مع فكرة الفضاء المتناهي اكثر بما بتفق مع فكرة الفضاء اللانهائي يضيع بدون استعاضة ٠ فكرة الفضاء اللانهائي يضيع بدون استعاضة ٠ اما في الفضاء المتناهي المقوس فان كل حركة تعود الى أولها ٠

# ب - الحياة

لقد اختلف الملاء في فهم حقيقة الحياة ؛ كما اختلفوا في ادراك حقيقة المــادة . وتنحصر آراؤهم في النظريات الآتية :

## ۱ – النظريات الحيوية «Theories vitalistes »

فالحيوبون زعموا ان ظواهر الحياة نائمة عن مبدأ الحياة • فبعضهم رأى ان هذا المبدأ هو الروح ، فسموا بالروحيين • ورأى بعضهم الآخر ان هذا المبدأ هو قوة خاصة متوسطة بين المادة والنفس ، فسموا بالحيوبين ، ورأى فربق منهم ان في كل عضو من اعضاء الجسد قوة خاصة مستقلة عن غيرها من القوى ، وان الحياة تنشأ عن تجمع هذه القوى المنبثة في الاعضاء •

ولقد غير الحيوبون في ابامنا هـذه اصول مذهبهم ، وانكروا المبدأ الحبوي ، وقالوا بوجود عناصر حية خاصة لا يمكن ارجاعها الى العناصر الفيزبائية والكيميائية ، وقد استمرضنا بعض هذه الآرا ، في فصل علم الحياة ، فليرجع اليها .

# " Theorie physico - chimique » الكيماأية - الكيماأية - ٢

ان اكثر علاء العصر الحاضر يمبلون الى تعليل ظواهر الحباة بأسباب فيزيائية كيميائية « Picard. La science moderne 236 » وبالرغم من انهم لم يوفقوا بعد لارجاع الحوادث الحيوية الى الاسباب المادية فان تقدم علم الحياة لا يزال منوطاً على الخطة التي سلكوها .

مثال ذلك : انهم بعلاون الحركات الابتدائية كحركات الا ميب والتروبلام (۱) مجادئة الضغط السطحي او بردود الفعل الكيميائية المتولدة من الضوء والثقالة والحرارة ٠ - ويشبهون عمل الخائر العضوبة بعمل التأثير بالناس ٢ - وبقولون ان الاجسام الحية

<sup>(</sup>١) راجع الحجلد الاول من دروس الفلسفة ، علم النفس ، ص ٦٦٨ - ٩٠٠ .

خاضمة القوانين ( الترمودنياميك ) كالأجسام الجامدة • فهناك علم قدرة حياتي « Energétique » شبيه بعلم القدرة الكيميائي « Energétique » Chimique » . والجسم الحي عندهم معمل من معامل القدرة إو لد فيه الهضم والتنفس قدرة كيميائية ، فتنجمع في النسج والمضلات ، ثم تتحول الى قدرة ميكانيكية ، ثم الى حرارة ٠٠- واخيراً ان بناء البروتو بلازما يكشف لهم عن حقيقة الحيــاة ٠ فالجروتوبلازما هي جسم شبه غروي ٠ والحالة الشبيهة بالفروبة هي حالة نيزيائية متوسطة بين الحالة الصابة والحالة المائعة · أو هي كوم ذرية « Micelles » سركبة تارة من جزيتات مائمة معلقة بين الجزيئات الصلبة ، واخرى من جزيئات صلبة معلقة بين الجزيئات المائمة • ولهذه الكوم الذربة خواص شبيهة بخواص المادة الحية • فعي توآلف شرائط البيئة ، وتقاوم اسباب التهديم ذات الشدة المتزايدة . والبروتوبلازما هي اكتر اشباه الغروبات تعقداً من الجهة الكيميائية ، ولها انواع مختلفة . لذلك كانت قلبلة الثبوت كثيرة التبدل فبتهدم هيكلها الكيميائى ، ويستميد بناء، في كل لحظة ، وكما أستماد يتكون التعثيل وعدم التعثيل • وهما ظاهرتان حيوبتان اساسبتان • فانت ترى ان الحياة ؟ هند هؤلاء العلماء ، هي حادثة فيزبائية – كيميائية معقدة . وقد أشرنا الى رأيهم في الفصل السادس من هذا الكتاب، وقلنا ان الاقتصار علَى طربقتهم لا يكشف الغطاء عن حقيقة الحباة ، ولا يزبل الارتبساب ، وان الجمع بينها وبين طوبقة التكوين أكثر ضبطآ وأعظم فائدة ٠

#### ج – نظریات التظور

ان نظربات النطور ثرمم لنا تاريخ الاشياء والكأثنات وتبين لنا تنهرها ونموها في الزمان .

### ١ -- تطور العالم المادي

لقد اقتصر العلماء في اول الأمر على القول بنطور الاحباء ثم عمدوا نظويتهم وجعلوا فكرة النطور مشتملة على العالم المادي ايضاً •

قطور المادة تتطور أن بناء المادة بدل على أن الانواع الكيميائية تتغير كالانواع الحيميائية تتغير كالانواع الحية ، وأن المادة تتطور أن وقد أيد علم الميكانيك رأي علاء التطور ، ودل التجليل الطيني على أن سديم المجرة المتخلفل الما كانيك رأي علاء التطور ، ودل التجليل الطيني على أن سديم المجرة المتخلفل انما هو مؤكب من الهيدروجين والهليوم وأن الكواكب تنقسم الى زمر مختلفة مجسب بعدها أو قربها من هذه الحالة البدائية .

ويظم ان العالم كان في العصور الغابرة ، على حد قول (برن ) ، مؤلفا من هيدروجين مبسط ، وان هذا الهبدروجين قد تجمع شيئا فشيئا ، فألف كتلا عظيمة ، ثم تراكم في كل كتلة ، ووقد صديا ، ثم شموسا ، ثم مجرة قوامها نجوم كثيرة لايميزها البصر، ويحتاج تكانف الهيدروجين ، وتولد النجوم الخامدة من الجواهر الثقيلة الى عدة تربليونات من السنين واذا ما نظرنا الى ما ورا، هذا الدور النجمي المتمبز بزوال الهيدروجين ، عجزنا عن الادراك ، وقصرنا عن معرفة مصير النور الذي اضا، العالم ، كيف ضاع وتبدد وتلاشي في اطراف الكون .

وقد بين لنا ( ماك ميلان ) ، وهو احد العلما الابيركبين ان نظرية ( آبنشتين ) تستاذم القول ان النجوم تضيع من كتلها بالاشعاع ، وان الاشعاع نفسه بنقلب الى مادة ، وهكذا يكون العالم أزلياً أبدياً ، يهتز باستمرار بين صورتين جوهربتين هما المادة والقدرة ،

قطور العالم الشمسي • - وما تطور العالم الشمسي الانتيجة خاصة من نتائج هذا التطور العام • ان نظرية السديم التي وصفها ( لابلاس) لايضاح تكون الكواكب السيارة معروفة عند الجميع • وقد صححها ( ير"ن ) بقوله ان حوارة الشمس تتولف من تكاثف الهيدروجين ، وهذا التصحيح منسجم مع فكرة التطور العام •

تطور السكرة الارمنية · - وفي علم الجيولوجيا تغابت نظرية التطور على نظرية الانقلاب « Cataclysme » التي ذهب اليها « كوفيه » · وملخصها ان سطح الارض

<sup>1 -</sup> G. Le Bon. Evolution de la matière, p. 277.

انما هو مسرح لكثير من الانقلابات المفاجئة • فلما جاء ( لامارك) غير العلماء وأيهم في منشأ الظواهر الجيولوجية ، فأرجع ( ليل Leyell ) تكونها الى عمل أسباب دائمة شبيهة بما نشاهده اليوم حولنا من الاسباب الفاعلة • وتسمى هذه النظرية بنظرية التطور ، أو نظرية الاسباب الفعلية ، أو الحاضرة •

اصل الحياة و حكيف ظهرت الحياة على وجد الارض و ان هذه المسألة لاتزال عاطة بكثير من الشبهات و لا ندري اذا كان العلم سيجي، لها بحل في المستقبل التربب فقد بكون من الممكن توليد الحياة من المادة الجامدة و قد بكون ظهور الحياة على وجه الأرض نتيجة تطور طوبل و لا نتيجة عمل مفاجي، و ان علا المعمر الحاضر ببلون الى الاعتقاد ان الحياة في نتيجة تطور مستمر و وبمو دائم و وانها عمل طبيعي للاسباب الفاعلة و لا عمل استثنائي في تاريخ الكون و وعما لا شك فيه ان الحياة قد ظهرت على وجه الارض في زمان قديم جداً وربما كانت حوارة الحياة قد ظهرت على وجه الارض في زمان قديم جداً وربما كانت حوارة الشمس اذ ذاك أشد بما في عليه الآن و أو ربما كان نورها اكثير احتواء لما بعسد البنفسيمي من الاشعة و فتوقرت في تلك الازمنة القديمة اسباب تكون الحياة من المادة الجامدة و أما اليوم فقد تبدلت الشروط واصبح تكون الحياة صعباً أو ٤ عكى حسد قول بعضهم و مستحيلاً و

ويما بؤيد ذلك ايضاً ان ( دانيل بوتلو ) ، وهو من أكابر الكيميائيين سيف المصر الحديث قد وفق التركيب حمض النحل تجت تأثير بما بعد البنفسجي من الاشعة ، وبين ان لهذه الأشعة تأثيراً في اتجاد بخار الماء بحسض الفحم الموجود سيف الهواه ، وعذا الاتحاد هو اساس التمثيل الخضبي « Assimilation chlorophylienne » والعامل الاسامي في تركيب الخلايا الهدرو كربونية في النبات ،

قطور الغائنات الحية ٠ – ان للحياة على وجه الارض صدوراً مختلفة ؟ فكيف تكونت هذه الصور ٤ وكيف اختلفت بعضها عن بعض ٠

(منطق - 41 )

انقسم العلماء في بيان حقيقة الانواع واختلاف صورها الى فربقين ، ففربق بقول بثبوت الانواع واستحالتها بعضها الى بثبوت الانواع واستحالتها بعضها الى بعض قديم جدداً ، فقد ذكره اخوان الصفا ، وصرح به ابن خلدون واشار اليه ليبنيز وبوفون وغوته ، ولكنه لم يدخل حظيرة العلم الوضعي الاعلى ابدي الامارك وداروين وغيرهما من علما الحياة المعاصرين .

لقد ذكرنا نظرية الثبوت ونظرية التبدل عند الكلام عن حقيقة التصنيف وأنينا بعض الامثلة التي استند اليها علماء الحياة في اثبات التبدل · فلا حاجة الى تكرار ذلك هنا · فلنقتصر اذن على بيان وجوه الاختلاف بين ( لامارك ) و ( داروين ) و ( دونري ) في تعليل التطور وايضاح آليته ·

١ - رأي المارك ٠ - ترجع اسباب التبدل عند (الامارك) الى عاملين أساسيين هما تأثير البيئة ٤ واستخدام الاعضاء أو عدم استخدامها ٠

تأثير البيئة · - ان الحيوانات والنباتات تتبدل تحت تأثير المسكن والاقليم والغذاء والعادات المألوفة · فاذا تبدلت هذه العوامل تبدلت معها قامة الكائن الحي، وصورته، وتناسب اعضائه ، ولونه، وصوره على الحوادث ، وجلده ، وحذقه (۱) ·

استخدام الاعضاء أو عدم استخدامها - اذا أدت العادات المألوفة الى عــدم استخدام عضو من الاعضاء افترته بالتدريج وازالته ، واذا أدت الى استخدامه ، قوته وانته ، واكسبته حجماً جديداً وقدرة على العمل غير موجودة في الحيوانات الأخرى .

<sup>(1)</sup> Lamarck, Philosophie zoologique. I. 227.

نتيجة اللاصطفاء الطبيعي، وقد شبهه ( داروين ) بالاصطفاء الصناعي الذي يقوم به البستانيون ومربو الحيوانات • واطنب في وصف الطربقة التي يؤدي بها الاصطفاء الى بقاء الانواع الموهوبة ٤ وزوال الضعيفة التي لم تتمكن من موآلفة شرائط الحياة •

" - رأى ( روفري - De Vries ) - واما ( دو فري ) فقد زعم ان الأحياء لا تتفير تفيراً تدريجياً بطيئاً ، كما قال لامارك و داروين ، بل تنبدل تبدلا مفاجئاً ، كما قال لامارك و داروين ، بل تنبدل تبدلا مفاجئاً ، كما قلد سماه ( دو فري ) تحو لا « Mutation » لانه بؤدي الى ظهور انواع جديدة غيز تابه قلا لاسباب تدريجية بطيئة ، مثال ذلك : شاهد ( دو فري ) ان بعض الانواع الجديدة قد ظهرت فجأة على نبات ( الاو نوتير - شاهد ( دو فري ) وهو نبات كبير الازهار ، فنبه الى ان ظهورها قد بكون نتيجة مفاجئة لا سباب كيميائية داخلية ،

النتيجة • - وقد أثارت هذه الآراه كثيراً من الجدل والمناظرات ففند تلاميذ ( داروين ) آراء لامارك وانكروا وراثة الصفات المكتسبة ، واطنب اصحاب لامارك في وصف تأثير البيئة والعادات المألوفة .

ويرى العلماء في ابامنا هذه انه يمكن الجمع بين آراء (لامارك) و (دارويين) و (درويين) لان عوامل التطور كثيرة و وييل بعضهم الى ترجيح بعض الموامل على بعض فيفضلون تعليل التطور: آ) بالتفاعل بين البيئة والعضوبة تك ) بالتنبه الوظيني الناشيء عن استخدام الاعضاء تك ) بالتبدلات الكيميائية الداخلية أما الاصطفاء الطبيعي فقد أضاع اليوم بعض قيمته ع واعترف العلماء بان المؤآلفة كافل كالا عما ببدو لنا عوان الانسجام بين بيئة الكائن الحي وشرائط حيانه أفرب الى التوهم منه الى الحقيقة و

ان آلية النطور كثيرة التعقد ، لان تسلسل الأحياء لا يتبع خطأ واحداً ، بل كثيراً ما يعود بنا النطور الى الوراء ، فتتلاقى الانواع وتتقارب ، وتتشعب الاغصان وتتفرق ، وحدهب في جهات مختلفة .

ومها يكن من أس فاننا نميل الى الاعتقاد ان فرضية التطور ضرورية لايضاح نشوء الحياة كما هي ضرورية لتعليل تكون المادة ١٠ ان كل شيء بتطور ؟ فالمادة العضوية تتبدل كما تتبدل المادة المجامدة ، والاشياء الفاعلة تتغير كما تتغير الأشياء المنفعلة ، ولا فرق في ذلك بين المواثر والمتأثر ، والفاعل والمدفعل ، ان تطور الأحياء هو حالة خاصة من حالات النظور العام .

الانسان • -- ما هو محل الانسان من هذا التطور العام • لقد نوهم الانسان في اول أمره انه خليفة الله على الارض • وانه في مركز العالم ، وانه غابة كل شيء ، وان كل شيء في الكون قد سخر له • فبدد العلم اليوم هـ ذا التوه ، واخرج الانسان من المركز •

لقد أثبت لنا علم الناك انالارض تدور حول الشمس ، وان الشمس نفسها كوك من اكواك ، ودلنا تازيخ الارض على ان الحياة الما هي عرض سطحي في تاريخ تطور الارض الحروري ، وبرهن لنا علم الحياة ان الانسان منعدر من اصل حيواني ، وبين لنا علم الفشريج المقسارن ان بعض انواع القردة الشبية بالانسان « Anthropomorphes » أقرب الى الانسان منها الى انواع القردة الاخرى ، حق لقد قال داروين « ثو لم يصنف الانسان نفسه بيده كما وضع نفسه في رتبة خاصة » اعلى من رتبة القردة ، اصنف الى ذلك ان علم تكون الجبين قد اثبتوا لنا أيضاً أن الجنين البصري يتصف خلال تطوره التدريجي بجبيع الاشكال الحيوانية الدنيا ، وقد يدل ظهور الصور العضوية الشاذة في الحيوان على النزوع الى الاصل « Ataviame » كه ويدل بقاء الاعضاء الابتدائية في الانسان على هيئات عضوية قديمة لم يؤد التطور الى زوالها ، وتسمى هذه الاعضاء البائية بالمحلنات القديمة « Survivance » ،

وهناك علوم أخرى تدل على انتساب الانسان الى الحيوان ، كملم الفيزيولوجيا فهو يثبت لنا ال بين الانسان « واشباء الانسان » نسبة قرية ، وكلم الامراض فهو يدل على ان الامراض الفنة تنتقل من الانسال الى « اشباء الانسان » بسهولة ، وكلم المستحاثات فهو يسكشف لنا عن انواع بشرية قرية من الاشكال الحيوانية المتوسطة بين الانسان والقردة .

فانت ترى ان العلم قد غير وجهة النظر الى الانسان ، فادخله في نيار التطور العام ، واخضعه لقوانينه ، ووضمه في المرتبة التي تابتى به من حيث تكونه وتكامله ، العام تكونه فيزجع الى ماض ميد لا يستطيع المقل ان يتصور له ابتدا ، وأما تكامله

فلاجع الى خطورة المرحلة التي قطعها في تطوره كحتى اصبح أثم الحبوانات خلقة وأكلها صورة كه وأشرفها سرتبة كو أرقاها إدراكا وعقلاً وبرا وضعنا الاندان في أشرف المراتب إلا لسمو مداركه ونمو عقله واثساع أفقه فهو لا يختلف عن الحيوان بأصله وطينته كولكنه بفضله بفكره وخلقه لم يصل الانسان الى هدف المرتبة الشهريفة الا بجبده وفاعليته كولولا ذلك لما كان له عيش هني ولا صروق كاملة كولا نعمة سائفة وليس اصله الحيواني الوضيع بقادح في منزلته أو مؤر بكرامته بل هو دليل قاطع على رفيع قدره وعظيم مجده ان نسبة صورة الانسان الى صور سائر الحيوانات هي كنسبة الرأس من الجدد ولولا الجهد المستمر لما ساد الانسان غيره كولا يدل الارض كولا ملا الهذبيا بآثار العلم والهن وبدائع الاعمال ولا ملا الهذبيا بآثار العلم والهن وبدائع الاعمال ولا ملا الهذبيا بآثار العلم والهن وبدائع الاعمال و

### ٣ – عمل المبادي والنظريات وقيمتها

ما هو الدور الذي تلمبه المبادي، والنظريات في العلم ، ما هو عملها وما هي قيستها ج ١ – عمل المبادى، والنظريات

ينحصر عمل المباديء والنظربات في ثلاثة أشياء :

- آ الحبادى والنظريات قرتب القوانين العلمية وتفاهها . المبادي والنظريات أثر عميق في تنظيم العلوم وتنسيقها . فعي ترتب القوانين العلمية الخاصة وتجمعها تحت لوا واحد ، وتسير بالعلم قدما نحو الوحدة . مثال ذلك : ان مبدأ (كارنو) قد جمع بين كثير من القوانين والحوادث المختلفة ، كما ان النظريات العلمية الاخرى قد احاطت بأكير عدد من القوانين والحوادث فعللتها أبسط عليل .
- قال ( لابلاس ): « يمكننا ان نزيد في احتمال نظرية من النظريات بانقاص عدد الفرضيات التي تستند اليها ، أو بزيادة عدد الحوادث التي توضحها »، مثال ذلك ان ( كوبرنيك ) اراد أن يملل حركات الكواكب فافترض للارض ثلاث حركات مختلفة : حركتها حول الشمس ، وحركتها حول نفسها ، وحركة قطبيها حول قطبي دائرة الحسوف ، اما ( نيوتون ) فقد ارجع هذه الحركات المختلفة اليحركة واحدة ، ان نظرية الجاذبية تحييط بكثير من القوانين والحوادث ، فتوضع أسباب فلطحة الارض في القطبين ، وتبين السبب في كون

مدارات السيارات فطوعاً ناقصة 6 وتضر القوانين التي تعضم لها السيارات والمذنبات في دورانها حول الشمس، وتظهر السبب في اختلاف حركاتها السنوية والدورية 6 واختلاف اقار المشتري 6 وتعلل حركة الارض الرجمية في تقطتي الاعتدال 6 وانحراف محور الارض 6 وحركات محور النسر 6 واسباب المد والجزر 6 ولولا نظرية المجاذبية العامة لبنيت هذه الحوادث معزولة بعضها عن بعضها 6 ان خضوع هذه الحوادث المختلفة كاما لتانون واحد لا مم جدير بالاعجاب 6

ونما هو جدير بالاعجاب ايضاً ان نظرية ( ما كسويل ) تستنتج قوانين العنو من قوانين الكهربا ، وان نظرية الالكثرون تعلل قوانين الكهربا ، وخطوط الطيف ، والاشعاع ، والاشعة المبطية ، والمعادل الكيميائي بفانون واحد ، وان نظرية ( آينشتين ) تجمع قوانين اكون كلها في بضع معادلات رياضية .

ب - ان المبادئ والنظريات تغير طريقة العلم · - وكا ان المبادي والنظريات تغير طريقة العلم · - وكا ان المبادي والنظريات تغير طريقة العلم ، تنظم العلوم وثر تبها و فكذلك تو شر في طريقتها تأثهراً عميقاً وتتنقل العلم من دور الاستقراء والتحليل والتجريب الى دور الاستفتاج والتأليف والتركيب و لقد بينا سابقاً (ص - ١٩٢) ان العلوم الطبيعية تشتمل في طور الاستقراء على امرين : احدهما تعريف الموجودات وتصنيفها و والثاني تعليل الحوادث الطبيعية بالقوانين و

مثال ذلك ان الكيميا، في الطور الأول من الاستقراء تعوف الصور التي اكتست بها المادة ، وتقسمها الى «انواع» كيميائية ، كما ان علمي الحيوان والنبات يقتصران على وصف الموجودات وتصنيفها ، والكن هذه الصور وتلك الانواع تبدو لنا في أول الأمر ذات روابط واقعية ، يشاهدها العقل من غير ان بدرك أسبابها ،

أنظر مثلاً الى الأجسام الكيميائية: ان الكاور غاز اخضر ، والبروم سسائل احمر ، والبروم سائل احمر ، واليود صاب رمادي ، فلماذا وضعت هذه الاجسام الثلاثة رغم اختلاف صفاتها في أسرة واحدة يزجع الى تشابهها في صفات أخرى غير هذه ، ولكن ما هي أسباب هذا التشابه العميق وما هي قوانينه ،

ثم انظر الى الأنواع الحيوانية والنباتية ، ان ضروبها مختلفة ، وصفاتهـــا مسلمة بمضها ببعض ، فلماذا اختلفت ضروبها ، وما هو السبب في سلسلة صفاتها ، نعم ان التصنيف يكشف لنـــا عن شيء من الترتبب والنظام المنطقي بين صور الموجودات ،

فهذا تصنيف (مندليف - Mendéléev ) الدوري يوبنا أن خواص الأجسام ذات علاقة بأوزان كتابا الجوهرية وهذا تصنيف الحيوانات والنباتات بدلنا على أن في تركيب غاذج الحياة المختلفة ترتيباً متزابد التعقيد ولكن لماذا وجد هذا الترتيب وكيف تكونت هذه الاسر والرتب والصفوف والت طربقة التعريف والتصنيف لا توضع لنا ذلك و

حاول العلام في هذا الدور ان يوضعوا ان اختلاف الصفات بأسباب غائية ، فقالوا مشيلاً ان الاسماك قد التعذت هذه الاشكال من اجل حركتها في المام، وأن حيوانات المناطق الباردة قدد اكنست بالفرو من أجل صيانة أجسامها من السبرد القارس م ولكن هذا التعليل الغاثي لا ينقع غلة ، ومثله «كثل العذراء الموقوفة الاله » ( باكون ) ، فلا تلد شيئاً ، لان الاقتصار على وصف المؤ آلفة بين العضو ووظيفته وبين الغروبينته يوهم العقل أنه قد بلغ «القصد »، ويحول دون متابعة البحث م

لذلك استنبط العلماء هذه النظريات واحدكموها واقصلوا بهدا الى قلب الحوادث و فتبين لهم أولا أن الانواع والصور لبست ثابتة و فبحثوا عن اصلها وقوانين تبدلها وتبين لهم ثانيا انها متشابهة فبحثوا عن تركيبها ومثال ذلك ان نظربة الالكترون توضع خواص الاجسام باختلاف تركيبها من الجواهر الفردة ومثال آخر من علم الحياة بدلنا على ان نظربة التبدل تؤدي الى ادخال المور فولوجيا وهي علم صور الكائنات الحية وفي دائرة السببية و فتقلب الصور المتعفية من اوليات لبس بينها رابط منطقي الى صور متسقة ناتجة بالضرورة عن اسباب طبيعية و

وهكذا تفتح النظريات طريقاً جديداً للعلماء ٤ تسوقهم الى البحث عن الأسباب المعميقة والعوامل البعيدة ٤ فقدتبدل بطريقة التصنيف والتعريف طريقة التجريب ٤ وبطريقة الفائية طريقة التقيد ٠

ولما كانت طربقة التقيد تقنضي الايضاح بالاسباب الفاعلة كان لا بد لهذا الاتجاه الجديد من خلق علوم جديدة كعلم الكيسياء الفيزيائية « Chimie physique » الذي يعلل خواص الاجسام بتركيب اجزائها ، وكعلم الصور الديناميكي أو السببي « Morphologie dynamique » الذي يبين تأثير بعض الموامل كالبيئة وأثرها الميكانيكي والنبدلات الكيسيائية والغذاء والحرارة ، والضوء ، والمفاطيسية ، والنقالة ،

في صفات الكائنات الحية · فيا ذكره (هومي - Houssay ) ان اشكال الأسماك ترجع الى ان الماء بضغطها في شرائط معينة أمن السرعة فتتخذ اشكالا خاصة تابعة المضغط الماء وسرعة الحركة · ويمكن اثبات ذلك كا بلي : توخذ اكياس من المطاط مستطيلة الشكل ويملا كل منها حتى ي حجمه بمخلوط من الزبت والفازلين تصادل كثافته كثافة الماء · ثم توضع هذه الاكياس في الماء وتحرك بسرعة فتتخذ اشكالا شبيهة باشكال الاسهاك · وهناك ايضاً تجارب جيولوجية تبين انا اسباب النواء طبقات الارض ·

ولكن العلم لا بقف عند طور الاستقراء ، بل يبلغ طوراً آخر هو طور الاستنتاج تصبح فهه المبادي والنظريات قضايا عامة ، والقوانين المعلومة نتائج لازمة لها ، وتستنتج القوانين العلمية من المبادي والنظريات كا تستخرج النتائج من المقدمات ، مثال ذلك الله تستنج قوانين (كبلر) الثلاثة من نظرية الجاذبية العامة ، فكأ ن نظرية الجاذبية العامة قضية كلية ، وكأن قوانين (كبلر) نتائج لازمة لها اضطراراً ، وهكذا اتدتب القوانين بعضها فوق بعض كا تدتب القضايا الهندسية ،

## ٣ – ان المبادى؛ والنظربات بهدي العلماء الى السكشف

ومن صفات المبادي، والنظريات انها آلات فكرية تعبي، للعلماء اسباب الكشف العلمي . فهى اذن خصبة مشمرة ، لأنها توحي اليهم بالفرضيات ، وتكشف لهم عن المائلات الجددة والحوادث المجهولة ، فاذا ما أدى الاستنتاج الى كشف حوادث جديدة استطاع العدالم ال يختهر قيمة مبادئه ونظرياته اختباراً رباضياً دقيقاً ، قال ( فونل ) :

« اذا كانت الفرمنية صادقة أدت ( بالفرورة ) الى كشف علاقات عددية تربط أبعد الحوادث بعنها بيعض • واذا كانت كاذبة دلت عند الفرورة على الحوادث التي وصنت من اجلها • ولكنها لا تستطيع ان تكثف « العقد السرية » التي تربط هذه الحوادث بنبرها من ضروب الحوادث الاخرى« Freenel, De la » للسنفود، المسافود، المس

ان تطبيق مباديء البرموديناميك على حوادث الذوبان والتوازن قد هدت العالم

النيزبائي الاميركي ( جيبس — Gibbs ) الى تشبيد صرح الكيمياء النيزبائية على أسس علم القددة بجيث اصبحت معادلاتها مساعدة على كشف التفاعلات الكيميائية وكذلك نظرية الجاذبية العامة ساعدت ( لوفويه - Le Verrier ) على كشف السيارة ( نبتون ) بعد حساب وضعها بالنسبة الى انحرافات ( اورانوس ) · - وقد استفتج العلماء من نظربة ( ماكسوبل ) ان اشعة الضوء الواقمة على سطح ما تحدث فيه ضفطا أ ولما اختبروا صحة هذا الحادث بعد عدة سنوات تبين لهم ان قيمة الضغط مساوبة للمقدار الذي تنبأوا به · - ان نظربة ( آبنشتين ) قد ساعدت على التنبوء بالمحراف الأشعمة الضوئية ولم بتمكن العلماء من اختبار ذلك الا خلال الكسوف الذي حدث فيا بعد عام ١٩١٩ .

# ۲ – قيمة المباديء والنظريات

قال ( هنري بوانكاره ) « بهدو لنا ان النظربات لا تبقى الا بوماً واحداً ، وان الانقاض تتجمع فوق الانقاض () » وهكذا حل مبدأ ( ليبنيز ) في مصونية القوة محل مبدأ ( ديكارت ) في مصونية الحركة ، وتغير مبدأ مصونية الكتلة فلم ببق له اليوم الا معنى نسبي ، وبدلت نظريات انتشار النور ، فرجحت اولا نظرية التموج على نظرية الارسال ، ثم استبدات نظرية الفوء الكهرطيسية والنظرية الالكترونية ، بنظرية التموج ، ودلت نظرية ( آ بنشتين ) في ابامنا هذه على انه الرجوع ، الى نظرية الارسال ،

ان هذا التبدل السربع في المبادي والنظربات قد حدا بعضهم الى اعلان « افلاس العلم » والوا اذا كانت النظريات العلمية تتبدل بسرعة و فكيف نثق بها ونمتمد عليها و ثم كيف نثق بالاقيسة البرهانية التي استندنا اليها في استنباط هدف النتائج - لقد اجاب (هنري بوانكاره) نفسه عن هذه الشبهة بقوله ان تبدل النظريات لا بولد في العلم الا ربباً سطحياً و نعم ان كل نظرية زائلة ، ولكنها رغم سرعة

<sup>1 -</sup> H. Poincaré, Valeur de la science, 268.

<sup>(</sup>منطق - ۲۶)

قال ( هذري بوانكاره ): تكشف لنا النظرية عن بعض العلاقات ، فاذا زالت بقيت تلك العلاقات في حظيرة العلم ، فالعلاقات اليقينية لا تتفير ، وانما تتفير اللغمر التي نعبر بها عنها .

مثال ذلك : لم تكن فاية ( فرنل ) البرهان على وجود الاثير أو عدم وجوده > بل كانت فايته اكشف عن قوانين الظواهر الفوئية • وسواء اعبرنا عن ذلك بنظرية تموج الاثير أم ينظرية التيارا لكهربائي المن قوانين الضوء لا تتغير > فالاثير هو اذن توهم موافق أو لغة موافقة – مثال آخر : اذا اعتبرت نظرية الغازات الحركية حقيقة مطلقة أثرت حولك كثيراً من الشبه • وكن هدد الشبه لم تمنع من الكشف عن بمن الملاقات اليقينية كملاقات صغط الغازات وصغط التنافذ « Osmose (۱) » – وقد أسس ( كارنو ) مبدأ على نظرية مبدأ الحرارة • ولم يود ابطال هذه النظرية الى ابطال ذاك المبدأ – فالمانة التي بدت ماها الملاء للتعبير عن القوانين لا قيمة لها ابدا • وكثيراً ما يغيرون لنتهم من غير ان يغيروا الحقائق التي يسكمون عنها • ان علم الضوء الهندسي يستممل لغة الارسال > كا ان علم الضوء الفيزيائي يستعمل لغة التدوج •

فلا تطلب من النظريات اذن اكثر مما يمكنها ان تعطيك · انها لا ثربد ان تكشف لنا عن طبائع الاشياء ولا عن ماهياتها · فهي لغة موافقة نعبر بها عن القوائين بحسب حالة العلم الحاضرة · ولا يضر القوائين العلمية ان تتغير اللغة التي تعبر بها عنها · H. Poincaré, science et bypothèse 188 - 196

بنتج بما تقدم ان للنظريات عند ( هنري بوانكاره ) قيمة رمزية أو شكلبة ٠ فهل يجب الاكتفاء بهذا ، أم بنبغي القول ان للنظريات قيمة حقيقية ?

<sup>(</sup>١) « عن الا ب آ نستاس ماري اكرملي • وهو تبادل بين سوائل كـثافتها مختلفه ومنصولة بعضها عن بعض بغشاء عضوي حتى يتجانس تركيبها » راجع معجم الالناظ الزراعية للامسير مصطفى الشهابي • مادة ( Oamose ) ومعناها النتافذ أو التحال •

<sup>(2)</sup> Cournot, Enchainement des idées fondomentales, 192,

اصبحت الجواهر الفردة حقائق مادية ، واصبح في وسع العلاء ان يعدوها ويزنوها ، ويعينوا دائرة تأثيرها وسرعتها المتوسطة ، ولما كان من خواص الجواهر الفردة ان تصبح مراكرز تكاتف ببخار الماء عندما تكون حالته فوق الاشباع ، توصل ( ويلسون — Co - T. - Ro - Wilson ) بواسطة هدف الحاصة الى تصوير المسير الاتومي لجزيئات ( T ) التي هي شوارد من الهليوم ، وتصوير مسير أشمة ( ب ) المؤلفة من الالكترونات ، حق الى ( هتري بوانكاره ) نفسه قد اعترف بذلك في أواخر أيامة فقال ان الاتوم ليس توهماً موافقاً ، بل هو حقيقة واقعية ، لا ننا نستطيع ان نراه وان نجصي عدده (١١) .

واعتبر ذلك ايضاً في مباديء المصونية • ان الكعيات الثابتة التي اشتملت عليها هي حفائق واهنة ، كما ان القدرة نفسها ذات كنلة وتقل •

يظهر لنا من ذلك كله ان المبادي، والنظريات لا تطلعنا على العلاقات الخارجية البقيفية فحسب ، بل تساعدنا ايضاً على النفوذ الى باطن الوجود ، فالتعليل الاستقرائي يكتني بارجاع الحوادث الى القرانين ، اما النعليل الاستفتاجي فيرجع القوانين الى مبادي، عامة ، ويجعلها نتائج ضرورية لها ، بحيث تصبح كا قال ( موند كيو ) ، شتملة على علاقات ضرورية ناشئة عن طبائع الاشياء .

مقيقة النمايل العاسى • - ولقد صرح (ميرسون) ، وهو احد الفلامة المعاصرين ، الذي النفلي العاسى عنه وجودية • قال ان العام بقتضي الأخدة بمنهوم « الشيء » أعني انه بقتضي القول بموجود ثابت متحقق في الخارج (٢) • وان غابة العالم لا تقتضي معرفة القوانين ومعرفة علاقات الحوادث فحدب ، بل تستلزم تقهم الطبيعة ، وتعليلها ، و قطيم الوجود تنظيماً عقاباً تدريجاً .

وحاجة العلم الى الهمتوليم تنجلي في البحث عن الهموية «Identité »، والتوحيد بين المتأخر والمنقدم ، والسمي لمارفة العلل ، والمالة سيف اصطلاحنا هي ما بتوقف عليه

<sup>(1)</sup> H. Poincaré Dernières, pensées 197.

<sup>(</sup>٣) « التي في الله : هو ما يصح ان يعلم ويخبر عنه ، عند سيبويه ، وقبل الشي عبارة عن الوجود ، وهو اسم لجميع الكونات عرضاً كان أو جوهراً ، ويصح ان يعلم ويخبر عنه ، وفي الاصطلاح هو الوجود الثابت المتحقق في الحارج » ، ( عن كمتاب التعريفات للجرجاني ) .

وجود المعلول ، وبكون متقدمًا عليه ، مؤثرًا فيه ، موجدًا له ، متحققًا فيه ، بحيث اذا وضعت العلة لزم المعلول عنها اضطرارًا ، ان حاجة العلم الى هذا التنظيم العقلي هي التي ساقت العلماء الى استقباط المبادي، والنظريات .

الثانية من العلم وهي مرحلة التنظيم العقلي ، فإن المباديء والنظريات تدخانا الى قلب الحقيقة ، وتكشف لنا عن هوبات ذاتية ووحدات اساسية اعمق من هده العلاقات البسيطة ، وهذا بدل على الله العلم في جميع مراحله انما هو جهد مستمر لايجاد الهوبات الاساسية وراء الاختلاف الخارجي والتغير الظاهر ، لا بل هو تجديد بنبان الوجود وفقاً لقوانين العقل ، فلا غرو اذا اتجه دائماً الى طريق الاستفتاج ، واتصفت المبادي والنظربات بصفة رياضية محضة ، ان هذه الصفة الرياضية تقرب العلوم النجربية من العلوم العقلية ، وتجعل القوانين المتفرقة سلسلة واحدة محكمة الحلقات ، ولا يتم هدا العلوم العقلي الا اذا بلغ العلم نهايته ، واتسع شمول المفاهيم العلمية ، واحكم تركيبها ، البناء العقلي الا اذا بلغ العلم نهايته ، واتسع شمول المفاهيم العلمية ، واحكم تركيبها ، وهذا بكسب العلم حركة دائمة وتطوراً تدريجهاً مستمراً ، وليسى ذلك بقادح فيه لان الحركة هي عنوان الحياة ،

# ۱ - المسادر

#### آ- المصادر العربية

١ -- احمد فهمي ابو الخير ، الفيزيقا الحديثة ، هدية المقتطف السنوبة ، ١٩٤٠

٧ – اسماعيل مظهر ، ملقي السبيل .

٣ - جماعة من الاساتذة ، الفيزياء لصف الفلسفة ، دمشق ، مكتبة العلوم والآداب .

٤ - شبلي شميل ، فلسفة النشو، والارتقاء .

فؤاد صروف ٤ فئوحات العلم الحديث ٠

# آفاق العلم الحديث

#### ب - المهادر الفرنسية

- 1 -- Anglas, Les grandes questions biologiques depuis Darwin.
- 2 Berthoud, La constitution des atomes,
- 3 Cuvillier, Manuel de philosophie, logique, p. 146 174.

وقد اقتبسنا منه اكثر ما في هذا الفصل •

- 4 Delage et Goldesmith, Les théories de l'évolution.
- 5 L. Fabre, Les théories d'Einstein.
- 6 Goblot, Système des sciences.
- 7 Houssay, Nature et sciences naturelles, et Force et cause.
- 8 Leclerc du sablon, L'unité de la science.
- 9 Meyerson, Identité et réalité, De l'explication dans les sciences.
- 10 Poincaré (Henri), Valeur de la science. Science et Hypothèse. Dernières pensées.
- 11 Poincaré (Lucien), La physique moderne.
- 12 Picard, La science moderne et son état actuel.
- 13 Rey, La théorie de la physique chez les physiciens contemporains.
- 14 Rougier, La matière et l'énergie.

#### ٢ - تمارين ومناقشات شفاهية

١ - قيمة النظريات ٠ ٢ - معنى النظور ٠ ٣ - فكرة التعاور في الطبيعة والثاريخ ٠ ٤ - وحدة المادة والثاريخ ٠ ٤ - وحدة المادة والثاريخ ٠ ٢ - بناء الجوهر الفرد ٠

## ٣- الانشاء الفلسني

- ١ حما هو رأبك في هـذا القول: بين مفاهيم الفيزياء والتبجريدات الرياضية
   هوة سحيقة ( البكالوريا السورية ) •
- ٢ -- ما هي النظرية العلمية وما هي الشروط التي تجملها مقبولة ( بكالوريا رياضيات سنزازبورغ ١٩٢٥ ؟ الجزائر ١٩٢٦ ) ٠
- ٣ ما هو أثر النظربات العلمية ، على توضع ابستفاد منها عملياً أم توضع لتوضيح المعرفة ( بكالوريا فلمفة كان ورين ١٩٢٥ ) .
  - ٤ ما هو رابك في مسألة التطور ( بكالوربا فاسفة رين ١٩٣٠) ·
- ما هو رأيك سف نظرية النسبية في العماوم ( بكالوربا رياضيات طولوز ١٩٢٥ ) .
- مل لفكرة الغائبة أثر في تأويل الحوادث تأويالاً علمياً (بكالوريا فلسفة باريز ١٩٣٦) •
- ٧ حـل يقتصر التمليل العلمي على وصف الحوادث وتصنيفها ( بكالوربا فلسفة باريز ١٩٢٤ ) ٠
- ٨ هل بقنصر العلم على دراسة الظواهر أم بنفذ الى قلب الحقيقة
   ( بكالوربا فلسفة باريز ١٩٣٤ )
- ٩ كيف تفرق بين القانون العلمي والبدأ والنظربة
   ( بكالوربا · فلسفة رين ١٩٢٦ )

# الفصبل الثامن

# علم النفس

#### منرض عام

نويد ال نبين في النصول الآتية جملة العلوم التي تبعث في الناحية في النفسية والاجتماعية من حياة الانسان والحيوان ، وندخل في ذلك جميع ظواهر الفاعلية البشرية من نفسية وتاريخية واجتماعية ، ويطلق على هدف العلوم اسم العسلوم المسلوم المسلوم المعنوية أو الادبية أو الاخلاقية « Sciences morales » ، وتنقسم الى علوم قاعدية « Sciences » كفلم الجمال وعلم النطن وعلم الاخلاق ، وعاوم وضعية « Sciences » كملم النفس وعلم التاريخ وعلم الاجتماع .

ولما كنا قد ذكرنا موضوع علم النفس وطريقته في الجزء الادل من كتابنا ، لم نجد حاجة الى تكرار ذلك هنا ، وفي وسع طلاب صف الرياضيات ، ادا ارادوا الاطلاع على هذا البحث ان يرجعوا الى الجزء الاول من دروس الفلسفة ، فقد اعطيناهم فيه ما هو كثير لهم وفوق حاجهم ، وستعطيهم في هذا الفصل ،ا يصلح لهم ولطلاب الفلسفة زيادة على ،ا اخذو، ، فبين لهم اولا الرأي التقليدي في ،وضوع العلوم الاخلاقية ، ونذكر لهم ثانياً الثروط العلمية التي يجب ان تتوفر في مباحث علم النفس بصورة عامة ،

### ١ – الرأي التقليدى

كان اصحاب الرأي النقايدي بقولون الله العلوم الاخلاقية نبحث في الناحية القلبية من الانسان ، وإن موضوعها البحث في الانسان من حيث هو موجود عاقل وحو ، فاذا بحثث في الانسان من حيث هو فود سميت بعلوم النفس ، وإذا بجثت فيه من حيث هو موجود اجتماعي سميت بعدلوم الاجتماع ، وغابتها على كل حالب معوفة ما هو ، وما يجب أن يكون ، وهي تشتمل على علم النفس ، وعلم التاريخ ، وعلم الاجتماع ، وعلم المعلق ، وعلم الاجتماع ، وعلم العلوم بالصفات الاتمية :

١ – ان موضوع هذه العلوم ، عند اصحاب الرأي التقليدي هو البحث يف الانسان ، وقد سموها بعلوم الانسان ، فيما قاله ( بول جاء ) : « ان العلوم التي تبحث في الفكر هي العلوم الاخلاقية ، وموضوعها انما هو الانسان (١) » .

وقال ( بواراك ) : « ان موضوع العلوم الاخلاقية والاجتماعية هو البحث في الانسان من حيث هو موجود عاقل وحر '۲' » •

فهي اذن بهذا المعنى مقابلة للعملوم الطبيعية من فيزيائية وكيميائية وبيولوجية ، لان هذه الاخيرة تبحث في غير الانسان من الموجودات ، ولا تبحث في الانسان الا من حيث هو ذو طبيعة مشتركة بينه وبين سمائر انواع الحيوات ، اي من حيث هو ذو جسد .

٢ ثم ان طربقة هـذه العلوم عنده هي الملاحظة الداخلية التي يضيفون اليها ملاحظة الآخرين ودراسة التاريخ • فعلم النفس يقتصر على طربقة التأمل الداخلي « Introspection » وعلم الاجتماع يستمد احكامه من دراسة الطبيعة البشرية ، وبعتمد بالدرجة الأولى في دراستها على الملاحظة النفسية •

" ثم ان العلوم الأخلاقية مرتبطة عندهم بالفلسفة ، لأنها تربد ان تستنتج بعض النتائج الفلسفية أو المنطقية أو الأخلاقية من تأويل العناصر التي توحي بها الملاحظة ، فعلم النفس العقلي مثلاً يبحث عن طبيعة الروح ومصيرها ، أو يبحث على الاقل عن شرائط الفكر العامة ، وجميع العلوم الأخلافية الأخرى لا تكتفي بالبحث عن اسباب الحياة الفردية والاجتماعية وقوانينها ، بل تربد ان تحدد اهداف الانسان، وتمين القواهد التي يجب عليه ان يتبعها ، فهي بهذا المعنى علوم قاعدية « Sciences » لا تكتفي بدراسة الواقع مع بيان علله وقوانينه ، بل تربد ان تبين لنا ايضا ما يجب ان بكون ، لذلك كان علم النفس اقرب الى المنطق والأخلاق منه الى علم الحياة ، وكان علم الاجتماع اقرب الى علم السياسة والاقتصاد الاجتماع منه الى المتاريخ ،

<sup>(1)</sup> Paul Janet, Traité élémentaire de philosophie, 6° éd. p. 876

<sup>(2)</sup> Boirac, Cours élèmentaire de philosophie 20° éd. p. 292

## ٢ - نقد الرأي النقليدي

ونجن نرى انه من الصعب قبول هذا الرأي للأسباب الآنية :

١ - ان في اقتصار العاوم « الاخلاقية » على دراسة حياة الانسان النفسية والاجتماعية تضييقاً لموضوعها • قال (رببو):

« يقولون أن البسيكولوجيا هي علم النفس البشرية • وهذا القول يضيق منهوم علم النفس ويجله غير تام • فهل عرفوا علم الحياة يوماً بقولهم هو علم الحياة البشرية وهل ظن علم الفيزيولوجيا يوءاً ، اللهم الا في طفولته ، أن موضوعه أغا هو الانسان فعسب ، ألم يقرر علا • الحياة والفيزيولوجيا أن من خصائص علمهم البحث في كل ما هو عضوي وحي ، من النقيميات « infusoires » الى الانسان ? فيجب والحالة هدف الاعتراف بان للحيوان كما للانسان احساساً وشعوراً ولذة وألماً وخلقاً ، وأن هناك جملة من الحوادث النفسية ، لا يحق لنسا ابداً اسقاطها من العام (١) » .

وما بقال في علم النفس بقال أيضاً في علم الاجتماع " ان الحياة الاجتماعية غير خاصة بالانسان وحده • بل ان هناك جماعات حيوانية أخرى كجاعات الحشرات والقردة والفيلة ٤ Sociétés ) في كتابه عن الجماعات الحيوانية « Espinas » و ( بوفيه - Bouvier ) في كتابه عن الحياة النفسية عند الحشرات « La vie psychique des insectes » • « La vie psychique des insectes »

فلا يجوز والحالة هذه ان تقتصر العلوم الأخلاقية على البحث في الانسان وحده وان مفهومها التقليدي يرجع بنا الى فاسفة قديمة تعنير الانسان موجوداً مضاداً للطبيعة فترفعه الى رتبة أعلى من رتب الحيوانات وتضعه في منزلة خاصة و وأن صبح هذا البضاد بين الانسان والطبيعة من الناحية الاخلاقية و فليس يصبح ابداً من الناحية العلمية ولأنه مخالف لمسلمات علم الانتربولوجيا ويمكننا ان نقول الآن ان عدم وضع الانسان في محله في الطبيعة يمنعنا من فهم حقيقة الحياة البشرية من الناحيتين النفسية والاجتماعية ويجول دون إدراك نموها وتطورها و

<sup>(1)</sup> Ribot, Psychologie anglaise contemporaine, 25 ( فنطق – تنطق )

على ان أكثر العلما في ابامنا هذه لا يبطلون طريقة النامل الداخلي كا قمل السلوكيون ، بل يجمعون بينها وبين الطريقة الموضوعية ، فما قاله (رببو): ان طريقة المتأمل الداخلي هي نقطة الابتدا في كل بحث نفسي ، قلا ابتدا الا بها ، ولا انتها الا بالجمع بينها وبين غيرها من الطرق الموضوعية ، لأنها وحدها غير وافية بالقصد ، فمن نقصها :

آ – ان الملاحظة الداخلية تبدل الحادث المشاهد فتكبره وتضخمه ، مثال ذلك ان الحساس الذي يحاسب نفسه ويتشكك في أمرها دائماً ، بنتبه الى دقائق عواطنه ، وببدو له ان فيها كثيراً من النزعات السيئة .

ان الملاحظ كثيراً ما بنخدع في أسر نفسه فيتوهم ان احوالها قسد جاءت مطابقة لتصوراته السابقة ونظرياته الفلسفية ، فلا يرى فيها الا ما كان بتوقع ان يراه ، وذلك كما قعسل الفلاسفة الانتقائبون من (فيكتور كوزن) الى (جوفروا) ، حينا وجدوا في الملاحظة الداخلية تأبيداً لنظرياتهم الروحية .

ج -- ان الانسان لا يستطيع ان يلاحظ نفسه في الاحوال الشمورية الشديدة كالهوى والغضب والخوف ·

اضف الى ذلك أن النامل الداخلي لا يطلعنا على حياتنا النفسية كلها ؟ لأن وراء الشعور المنتج عالماً نفسياً مظلماً غنياً بالعواطف والرغائب والميولس ، لا تستطيع

<sup>(1)</sup> البهافيورية كله مشتقة من الكلمة الانكليزية « Behaviour » ومعناها السلوك راجع كـثابنا في عام النفس ( دروس الفلسفة ) الجزء الاول ، ص : ۵۲ — ۸۵ ) •

الملاحظة الشخصية ان تصل اليه ، وهو عالم مغلق ، الا انه عظيم الخطورة عميق الأثر في حياتنا الواعية .

ه - والتأمل الداخلي لا بني بفرض عسلم الاجتماع ، لأن قوانين المجتمع لا تستنج من دراسة الطبيعة البشربة وحسدها ، كما ان القول بطبيعة بشربة ثابتة لا تنفير مبني على موضوعة باطلة ، بنتج بمسا تقدم ان علم النفس والاجتماع يوبدان ان بنهجا نهج العلوم التجربية ، ويعتمدا على الملاحظة الموضوعية والطربقة المقارنة والتجربب .

٣ - لا يجوز اطلاق اسم العالم الأخلاقية على دراسات مختلفة كعلم النفس؟
 والاجتماع والناريخ والمنطق والاخلاق والسياسة، والاقتصاد السياسي، والاقتصاد الاجتماعي.

فه النفس والاجتماع هما علمان وضعيان ، وعلم التاريخ بدرس الحوادث الجزئية ، وعلم الحقوق ، وفلسفة التاريخ ، وعلم الاقتصاد السيامي هي علوم اجتماعية مجردة ، وعلم النفس المعلى أو عسلم الروح هو فرع من الفلسفة العامة أو علم ما بحد الطبيعة ، وعلم المنطق والاخلاق والسياسة والاقتصاد الاجتماعي هي علوم قاعدية ، فالجمع بين هذه الدلوم المختلفة يدعو الى الالتباس ، كما ان اطلاق امم العلم عكى دراسة فلسفية محشة كملم النفس العقلي بدعو الى الاشتباء ، ان موضوع العلم يجب ان يكون وضعها ، أي مبنيا عكى المشاهدة والتجربة ، لذلك كان النظر في طبيعة الموجود العاقل ، ومسألة المادة والروح من خصائص الاونتولوجيا « Ontologie »(۱) أو علم ما بعدد الطبيعة لا من لوازم العلم الوضعي ، اضف الى ذلك ان البحث عن القوانين يختلف عن البحث عن القوانين يختلف عن البحث عن القوانين العلمي المام ، اما الثاني فهو غرض الفن ، ان القانون العلمي بعبر عما هو ، لانه علاقة ثابتة بين حوادث متفيرة ، أو هو كما قبل حكم وجودي بعبر عما هو ، لانه علاقة ثابتة بين حوادث متفيرة ، أو هو كما قبل حكم وجودي أو تشري بن يكون ، وخبري « Jugement de réalite » ، ولم يطاق امم العلم على المنطق والاخلاق الا بتوصيع ، ولم يطاق امم العلم على المنطق والاخلاق الا بتوصيع ، ولم يطاق امم العلم على المنطق والاخلاق الا بتوصيع والمناق الم العلم على المنطق والاخلاق الا بتوصيع والطفق والاخلاق الا بتوصيع والمناق الم العلم على المنطق والاخلاق الا بتوصيع والمناق الم العلم على المنطق والاخلاق الا بتوصيع و

<sup>[</sup>۱] كل مجت عن الوجود بذاته هو بحث اونتولوجي ، والكلمة مؤلفة من كامتين اونتوس [ Ontoa ] الموجود ، ولوغوس [ Logoa ] المقالة أو العلم .

معناه نوسيماً غير مطابق لمدلوله الأصلي ، ان في اصطلاح العلم القاعدي « Science » التباساً ، لان غاية العلم انما هي .مرفة ما هو ، اما القواعد فتستخرج من تطبيقات العلم على ضوء الاهداف التي نريد الوصول اليها . وفرق بين ان تبحث عن الشيء كما هو ، وبين ان تبحث عن القواعد التي يجب اتباعها الموصول الى غابة معينة . فلا يمكن اذن ان بكون البحث الواحد علمياً وقاعديا معا .

# ٣ – الشروط العلدية التي يجب ان تنوفر في المباحث النفسية والاجمّاعية

قانا ان علم النفس والاجتماع هما علمان وضعيان · فما هي الشروط التي يجب أن تتوفر فيهما لكي بتصفا بصفات العلم الحقيقي ·

لقد ذكرنا صفات المعرفة العلمية عند الكلام عن العلم والروح العلمية (ص - ٩٤). ومن السهل علينا الآن ان نطبق هذه الصفات على موضوعي علم النفس والاجتماع .

الوضعية • - فن شرائط المعرفة العلمية اتصافها بالصفة الوضعية ، وهذا الشرط متوفر في علم النفس والاجتماع مما •

قعلم النقس ببحث في حوادث واقعية كغيره من العلوم • ومن الخطأ الظن ان ما لا بقم تحت الحس الظاهر لا حقيقة له • قال ( جوفروا ) :

ان انفراد العداوم الطبيعية وحدها بالنجاح في هذه السنوات الاخيرة جملنا نعتمد على الرأي القدائل انه لا وجود للعوادث الا اذا وقت تحت حواسنا ، فنحن نقرر ان كل ما نستطيم معرفته من المقائق ينحل الى حوادث مشاهدة واستدلالات مبنية هايها ، ولكننا لا نسلم ابداً بان الحقيقة محصورة فيها يتم تحت حواسنا من الحوادث ، اننا نعتقد ان هناك حوادث من طبيعة أخرى لا ترى بالبين ، ولا تلمس باليد ، ولا يسكشف عنها المجهر ولا المبضم ولا تدرك بالتم أو بالذوق ، ولا تسمم بالأفن ، بل نشر بها مم ذلك شوراً يقينياً ، وهذه الحوادث هي الحوادث النفسية ، من احساسات ، وفكر ، وذكريات ، وعواطف ، وتهيجات ، ورغبات وارادات ، وأحكام ،

وعلم الاجتماع ببعث في الغلو اهر الاجتماعية كالاعتقادات والاوضاع الدبنية والخلقبة والعباسية والافتصادية ، وفي الفن والأدب والعلم من حيث هي ظواهر

اجتماعية · فهذه الظواهر هي احوال عامة للشعور والفكر والعمل مختلفة عن الظواهر النفسية الفردبة يجدها الفرد مقررة قبل وجوده ٬ فيمازجها وتمازجه ، ويستسلم لـ الطانها.

فني وسع علماء النفس والاجتماع ان ينهجوا اذن في دراسة الظواهر النفسية والاجتماعية منهج علماء الطبيعة ، تاركين جانباً كل تأمل فلسني وغرض فاعدي ، ان العلم لا يتقدم الا اذا افتصر على دراسة الحوادث كما هي ، واعرض عن مسائل ما بعد الطبيعة ، واستبدل بفكرة العلمة فكرة القانون الطبيعي ، قال (جوفروا):

يجب ان نلاحظ الحوادث كما هي ، وان لا نستنتج منها الا الأمور اللازمة عنها ، ويمبغي لنا ان لا تكون مثقلي الرأس بمسائل نرجو حلها سريعاً ، أو حالها بصورة معينة ، كما انه لا يجوز لنا ان نتلقف من الحوادث حلولاً لا تنم هي عليها ، ان في ذلك لبرها ناً على لجاجتنا ، وتنصبنا لآرائسا ، وتغننا في تخيلنا ، وتناب الروح المذهبية علينا ، لنعلم ان ساحة الحوادث واسعة ، وان سبرها يجتاج الى زمان طويل ، وان اقل ظرف من الظروف بكفي لافساد حل المسألة ،

٣ - الحوضوعية ، والشرط الثاني للمعرفة العلمية هو الموضوعية ، فهل تيسر هذا الشرط للعلما ، في مباحثهم ، انتا لا نطلع على احوالنا النفسية الا بالشعور ، أي بالحدس النفسي المباشر ، ولكن هذا الاطلاع الشخصي ليس معرفة حقيقية ، قال ( مالبرائش ) : اننا نشعر باحوالنا الداخلية ، ولكننا لا نعرفها ، فالشعور لا بولد في اذهاننا فكرة واضحة بينة ، ولا يطلعنا على تكون هذه الاحوال ولا على شرائطها .

قال ( لالاند ): « ان كون الظاهرة الفسية غير منة منة بالنسبة الى شموري لا يدل على انها بسيطة و ان شموري الواضح باني أحس شيئاً من الاشياء أو اعتقده ، لا يدل على وجود هـذا الشيء بل يدل اني أحسه أو اعتقده و فكم مرة خيل الينا انسا محزونون لا مر من الأمور ، بينها نحن محزونون لسبب آخر و ان الحادثة التي تفض مضجعنا ( في اليلة الأولى ) ، وكانها الكاوس المزعج ، تبدو لنا بعد ليلة من الراحة تافية وضحكة ، لان علة شهيجنا الحقيقية لم تكن في تلك الحادثة ، بل في غيرها و ولو لم يتخذ تهرجنا هذه الحادثة مطية له الفجر عن طريق آخر(١) » و

وهـذا صعيح ايضاً بالنسبة الى الظواهر الاجتماعية • قال ( دوركهايم ) : « لمــا كـنا نعمل كل يوم بقواعد الاخلاق والحقوق ، فنهيم ، أو نشتري ، أو نتبادل بعض التيم ، كان لهذه الامور في أذهاننا بعض

<sup>(1)</sup> Lalande, Lect. sur la philos des sciences, 185

الصور • وكن هذه الصور معراة من كل صفة علمية لانها قد تولدت في أذهاننا ، بدوق طريقة ، تحت تأثير الحمام الحمامات الصلية • فهي لا تدل على الاشياء الاجتماعية دلالة صادقة ، كما أن تصور العامم لصفات الاجسام وخواصها ، والضوء والصوت والحرارة ، لا يدل دلالة محكمة على طبائع الأجسام وصفاتها الموضوعية » • وفي الحق « اننا تجهل كل الجهل هذه الاشياء الاجتماعية التي نتحرك في وسطها (١٠) » •

فا هو الشرط الذي يجب على علما النفس والاجتماع ان بتقيدوا به · ان دراساتهم لا تكون موضوعية الا اذا اعتبروا الحوادث النفسية والاجتماعية اشباء خارجية ، ونهجوا في دراستها نهيج علما الطبيعة · ومن الحطأ الظن ان الحوادث النفسية والاجتماعيسة هي اشباء مألوفة لا تحتاج دراستها الى ملاحظة وتحليل ومقارنة وتجرب · لم يصبح علم النفس علم حقيقيا الا بوم اعتمد العلماء على الطربقة الموضوعية سيف تحابل الحوادث النفسية ، فدرسوها بجسب ظواهرها الحارجية ونظروا اليها نظرهم الى الاشياء المستقلة عن نفوسهم ، وانتهجوا في ذلك مسلك الطربقة النفسية — الفيزيولوجية ، والطربقة السلوكية ، والطربقة النفسية الفيزيائية ، والطربقة المرضية ،

٣ - التعميم - - والشرط الثائث الذي يجب أن بتقيد به علم النفس والاجتماع هو التمديم > لان غابة العلم كما بينا غير مرة هي الانتقال من الحاص الى العام • فلو اقتصر علم النفس على التأمل الداخلي لكانت معرفتهم بأحوال النفس معرفة شخصية جزئية • أن العلماء الذين اعتمدوا على الطريقة الشخصية توهموا أن احوالهم

<sup>(1)</sup> Durkheim, in De la méthode dans les sciences, I, 332-33

النفسية الخاصة هي حقائق عامة • مثال ذلك الت تعربف الانسانية يختلف بالنسبة الى الكريم والبخيل والعالم والجاهل • ولشد ما يكون الاختلاف عظياً بين رجل عاش وحيداً منفرداً وآخر خالط الناس وعرف امواهم ومصالحهم • نعم ان العالم يستطيع ان يوسع نطاق ملاحظاته باستجواب الآخرين عن الأجوال الشخصية التي يشعرون بها • ولكن هذا الاستقصاء لا يكون الا محدوداً ، لاقتصاره على دراسة الانسات الرائسد المتمدن ، ان علم النفس المبني على طريقة التأمل الداخلي لا يحيط بالانسان كله ، ولا بتناول دراسة الطفل والعروق البشرية الابتدئية ، ولا بنظر الا في ملكات الانسان التامة مع ان الاحوال النفسية تختلف باختلاف الاعمار وتدو بالتدريج •

ولكن علاء النفس قد وسموا اليوم دائرة بجثهم فدرسوا حياة الطفل النفسية ونفسية الجماعات الابتدائية ووصفوا خصال الحيوانات وغرائزها وقارنوها بعادات الانسان واخلافه 6 وفرقوا بين الرجل والمرأة 6 وبينوا اختلاف الاحوال باختلاف المهن وسموا علمهم هذا بعلم النفس القارن « Psychologie comparée » أو علم النفس التكويني علمهم هذا بعلم النفس المقارن « Psychologie génétique » لانه ببين اختلاف الاحمار والاجناس والجماعات والمهن ويصف لنا نشأتها وتكونها ٠ - اما علم الاجتماع فلم يختلف في أول الأمر عن علم النفس التأملي ، لانه قصر بحثه على الحياة الاجتماعية المحبطة بنا ولكن علما الاجتماع وجدوا في علم التاريخ وعلم الاتنوغرافيا خير وسيلة لتوسيع نطاق ولكن علما الاجتماع وجدوا في علم التاريخ وعلم الاتنوغرافيا خير وسيلة لتوسيع نطاق وجدوا مي علم التاريخ وعلم الاتنوغرافيا خير وسيلة لتوسيع نطاق وجدوا مي علم التاريخ وعلم الاتنوغرافيا خير وسيلة لتوسيع نطاق وجدوا مي علم التاريخ وعلم الاتنوغرافيا خير وسيلة لتوسيع نطاق وتعميم احكامهم •

والبك الآن صعوبة أخرى • وهي ان موضوع علم النفس والاجــناع لا يشتمل الاعلى احوال جزئية • فاذا كان لاعلم الا بالكابات ، كانت هذه الاحوال الجزئية غير جديرة بأن تسمى علماً •

وانت تملم ال النفوس مختلفة وان الاحوال النفسية شعفمية ، فلا تعدو ان تكون ذات صورة معروفة وحلية موصوفة يسفات النفس الشاعرة ، والنفس لا تبقى على حال واحدة زمانين ، حتى لقد شهوها يسيال دائم الحركة ، يجري كما تجري مياه النهر، ويتبدل كما تتبدل الغيوم التي تتفاذفها الرياح، ففي كل لحظة تتغير مشاعرنا ورغائبنا وافكارنا ، وتنتقل من حال الى حال ، ان احساسنا بالاشياء ليتبدل بين عشية وضعاها ، وكشيراً

ما نمجب لتبدل قيم الاشياء في اعيننا فندهش اليوم من احسكامنا في الاُمس ، وَثَرَى الاشياء كل يوم بالوان جديدة • فالحالة النفسية الواحدة لا تعود الى جوانب النفس بثوبها القديم من غير ان تتبدل وتتجدد ، ومن زم خلاف ذلك فقد توهم أمراً باطلاً •

وهذا الوصف ينطبق ايضاً على الحياة الاجتماعية ، لان لكل جماعة الموالاً خاصة بها ، فتتبدل الاحوال بتبدل المكان والزمان ، وما ينطبق على أملة لا ينطبق على أخرى ، وما يصدق عليها في وقت لا يصدق عليها في آخر ، حتى لقد قبيل ( ان التاريخ لا يعبد نفسه ) وان الأمة لا تستجم في الماء نفسه مرتبن ،

ولكن هل يقف العالم أمام هذه الصعوبة مكتوف المدين ، ان ما يرد على علم النفس والاجتماع يرد ايضًا على علم الحباة ، فالمزاج يجتملف من فرد الى آخر ، والمبادلات العضوبة معقدة فلا تبقى على حال واحدة زمانين ، ان التغير هو حقيقة الحياة كما هو حقيقة النفس والمجتمع ، وربما كان جو هر الوجود ، لان المادة الجامدة نفسها تتغير فلا تبقى الحادثة الفيزبائية أو الكيميائية على حالها ولا تذكرر من غير ان يجدث في شروطها تغير ، انك لا تستطيع ان تجد حادث بين كيميائيتين ،تساوبتين في جميع الشروط تساوياً مطلقاً ،

يظهر بما سبق ان الحوادث النفسية والاجتماعية لا تنفرد وحدها بالتغير ؟ فاذا كان التغير هو جوهر الوجود كانت غابة العلم هي الكشف عن الهويات الثابتة وراء التغيرات الظاهرة . فكما ان علم الفيز بولوجيا بمين الوظائف المشتركة بين مختلف الأنواع الحية ككذلك علم النفسي والاجتماع بمينان الوظائف المشتركة بين الأشكال النفسية والاوضاع الاجتماعية المختلفة ، ويرجعات هذه الأوضاع ، وتلك الأشكال الى أمثلة عامسة وانواع أصلية .

أمثلة - التحليل ٠ - ولا بتم ارجاع الأشكال النفسية والاوضاع الاجتماعية الى أمثلة عامة وأنواع اصلية الا اذا كان تجليابا بمكنا ٠ فالتحليل هو اذن شرط أسامي من شرائط علم النفس والاجتماع ٠

ولكن قد تمترضنا هنا بعض الصعوبات ، وهي ان الحوادث النفسية والاجتماعية كثيرة التمقد والاشتباك ، ولمل تمقد احوال النفس لم يوصف بأحسن بما وصفه به.

( وبليم جيمس ) و ( هنري برغسون ) فقد سمى الأول جربان الشعور بتيار الفكر و المجيم الله المعلقة المست مركبة من الثاني ان الحياة النفسية ليست مركبة من الجزاء فردة بسيطة ، ولا هي سلسلة مؤلفة من حالات جزئية ملتصى بعضها ببهض بغراء خارجي ، بل هي كتلة روحانية بتقدم فيها المركب الحسي ، البسيط الحبرد ، ويشتمل فيها الجزء على المكل ، وتدخل الاجزاء بهضها في بعض فتؤلف كلا واحدا عجبها لا يقبل الانقسام ، فالرغبة متحدة بالعاطفة ، والذكرى بالاحساس ، والاحساس تابع لحجموع حالة النفس ، فكأنها كلها صهير مذاب ، حتى لقد يخيل البك انها تؤلف ذاتاً واحدة منسجمة الانفام متداخلة الاجزاء .

وكذلك اذا أردنا ان نعين في الحياة الاجتماعية اسباب تناقص المواليد وتبدل اسعار القطع وجدنا اسباباً كثيرة متداخلة ، حتى لقد قال ( ميشله ) ان الكل في مثل هذه الامور بؤثر في الكل .

أضف الى ذلك ان في الحياة النفسية والاجتماعية حادثة تسمى بحسادثة الارجاع ( Récurrence » كاللذة التي تنشأ من ارضاء الميول، فعي تولد بدورها ميلاً جديداً، وكاطلاعنا على حالتنا الفكرية ، فهو بؤثر في توجيه افكارنا كما يؤثر الاطلاع على الحياة الاجتماعية في الحياة الاجتماعية نفسها .

بنتج بما تنقدم انه من الصعب تحليل الحياة النفسية والاجتماعية تحليلاً حقيقياً و ولكن هذه الصعوبة لبست مقصورة على علم النفس والاجتماع و لأننا نجدها ابضاً في العلوم الأخرى و ألم يزعم (كوفيه) ان التحريب في علم الفيزبولوجيا عال و لأن جميع اجزاء الجسد مرتبطة بعضها ببعض ? ان حالة كل خلية وكل عضو تابعة لحالة الجسد العامة و وقد بينا الن الاعضاء تنبادل التأثير و وان بينها تعلقاً و وان كل ظاهرة من ظواهر العضوية علة من جهة ومعلول من جهة أخرى و ولكن هذه السببية الدائرية لم تمنع العلماء من التحليل و

 وفي علم النفس والاجتماع طرائق مختلفة للتغلب على هـذه الصعوبات كالطوبقة المرضية « Méthode pathologique » فعي أساء دنا على دراسة الأسماض النفسية وتبين لنا كيف يجلل المرض وظائف النفس ، وكيف يهدم بعض الوظائف العالية وبرجع المركب منها الى البسيط ، قال ( رببو ) : ان المرض هو آلة تحليل دقيقة لأنه يجتمق لنا كثيراً من التجارب التي لا نستطيع تحقيقها بطوبقة أخرى ، « Ribot. Maladies de la personnalité, 40 »

وكما يستند علم النفس الى الطربقة الرضية في تحليل الوظائف المقلية ، فكذلك يستمين علم الاجتماع في تحليل الاوضاع الاجتماعية بالطربقة التاريخية المقارنة والاحصاء ودراسة الجماعات الابتدائية .

الدّةيم • – ما من علم الا يستند الى مبدأ التقيد في تأسيس قوانينه فسلا يكني والحالة هذه ارجاع الظواهر النفسية والاجتماعية الى أمثلة عامة وأنواع أصلية بل يجب أيفساً ربط الحوادث النفسية والاجتماعية بمضها ببعض واستنباط علاقاتها الثابتة وقوانينها •

وقد وجد بعض الفلاسفة هذا النقيد سيف الحوادث النفسية والاجتماعية معارضاً

لحربة الارارة · فقالوا لا يمكن الجمع بين الحربة والتقيد في علم النفس والاجتماع لا أننا اذا سلمنا بالتقبد نفينا الحوية والعكس بالعكس · وربما كان القول بخضوع العواطف والافكار والارادات لشرائط ضرورية ، وقوانين طبيعية ، مخالفاً القيمة الإنسان الأخالا في غيرهما من الدلوم في هذا الأمر ·

لقد انكر الباحثون في الماضي خضوع الحوادث الفيزيائية والكيميائية لمبدأ التقيد الطبيعي ، فلم تسكامل العلم أصبح هذا المبدأ عندهم من الاوليات ، ثم ننوا التقيد بعد ذلك عن ظواهر الحياة فقالوا ان قلحياة عقوبة لا تتفق مع التقيد ، فلم الفيزيولوجيا اصبح القول بخضوع ظواهره لمبدأ النقيد من البديبيات ، وكلما وسع العاماء شمول مبدأ التقيد، واختموا له طائفة من الحوادث الجديدة ، مادفوا في طريقهم مقاومة عنيفة ، فلا غرو اذا اعترض المعترضون على اشمال التقيد ظواهر علم النفس والاجتماع ،

نعم ان الايضاح النفسي يختلف عن الايضاح المادي، لان التقيد في العلوم المادية يرجع الى مبدأ مادلة الفعل لرد الفعل ، ومساواة العلة للمعلول ، اما في علم النفس فأن المعلول لا بعادل العلة ، بل يضيف اليها شبئاً جديداً ، فتجد في الاحساس مالا تجده في المؤثر ، وفي الادراك ما لا تجده في الاحساس ، وفي التفكير مالا تجده في الادراك .

ولكن التقيد النفسي شبيه بالتقيد الفيز بولوجي ، ان هيئة كل عضو 4 ووضعه ، وبنهة كل عضو 4 ووضعه ، وبنهة كل جزء من اجزائه ، خاضعة للوظيفة التي بقوم بها ، وهي تتعاون سيف سبيل العمل المشترك ، كما ان سلاسل العال والمعاولات يجب ان تكون متجهة الى غاية واحدة ، وكذلك النقيد النفسي ، فهو تقيد غائب ، تعلل فيه حوادث النفس بوظائفها ، والوظائف بتعاونها ، واتجاهها الى غابة واحدة ،

وقليل من التدقيق يظهر لنا الناقيد النفسي لا بمارض الا مفهوماً معيناً من مفاهيم الحرية ، الا وهو مفهوم حربة الاختيار المطلقة « Libre arbitre » -

ولو كان القول بالحرية يقذفي انكار كل قانون ونني كل تقيد الكان عقبة كؤوداً لا في العلم النفية والاجتماعية فحسب ، بل في سائر العلم ايضاً والسبب في ذلك ان الارادات البشرية ، لما كانت مرتبطة بالحركات الخارجية ، كان الفول بالحربة مخالفاً لكل تقيد داخلي أو خارجي ، غير الن القائلين بالحربة لا بذكرون العلم الفيزبائية والطبيعية ، ولو انصفوا لما انكروا العلوم النفسية والاجتماعية أيضاً ، وإذا ما علمنا ان المنبيد العلمي يختلف عن الجبر ، ادر كنا انه لا بنافي الحربة النسبية ، ولو بنافي الحربة النسبية ، ولو بنافي الحربة النافي الحربة النافي الحربة النسبية ، فلا يمكن الحكم على الطبيعة الا بالخضوع لو انبيا بنطبق على العالم المادي كما ينطبق على العالم النفسي والاجتماعي ، فلا يمكننا والحالة هذه ان نبتي قواعد الأخلاق والتربية والسياسة والافتصاد الاجتماعي على أصس وضعية الا اذا سلمنا بخضوع الظواهر النفسية والاجتماعية للنفيد الطبيعي ،

القباس • ومن شرائط المعرفة العلمية الحكان قبراس الحوادث والتعمير عن علاقاتها الثابتة بكيات • ولقد أشرنا الى ذلك ساقاً و فقلنا أن العلم بقلب الكيفيات

الى كميات وان العلما المحدثين لم يزفعوا منار العلوم التجرببية ، ولم يشيدوا صروحها الا على أساس الرياضيات (ص - ١٨٣) ، فهل انقاد علم النفس الرياضيات كما انقادت لما سائر العلوم .

لقد بين على النفس ان الغلواهر النفسية تابعة الشخصية الفرد المتحولة 6 وانها لا تقاس كما تقاس كما تقاس الحودات الطبوعية (علم النفس – ٥٠) وان العلماء الذين أرادوا ان بطبقوا الرياضيات على دراسة الحوادث النفسية لم بنجحوا في محاولتهم هذه 6 لأنهم عزلوا الحوادث النفسية عن غيرها ٤ وانتزعوها من تهار الشعور وجردوها تجريداً صناعياً لا ينطبق على الواقع ومنهم من زعم أن للحوادث النفسية شدة « Intensité » كومنهم من أنكر اتصافها بالشدة ، حتى لقد صرح ( هنري يوغسون ) بان الفرق بين حادثة نفسية وأخرى ليس كما « Bergson, Données immédiates de la »

ولكننا بينا سابقاً ان الرباضيات لا تطبق على العسلم الا اذا 'بنيت حقائقه على تجليل كافي وعلمت جميع شرائطه فاذا لم تتوفر هذه الشروط وجب الانتظار ربثا يصبح التحليل كافياً و ولهل الساعة لم تأزف بعد لوضع القوابين النفسية والاجتماعية في معادلات رياضية وتوابع جبربة ولذلك كان في تطبيق الرباضيات على هذه العلوم وقبل تحليل ظواهرها تحليلاً كافياً عامراف في العلم وتجاوز القصد ولقد فلا قبل تحليل ظواهرها تحليلاً كافياً عامراف في العلم وتجاوز القصد ولقد فلا (لودانتك) في قوله لا علم الا بالكميات غلواً كبيراً وفلو صبح ذلك لكان قسم عظيم من علم الحياة غير جدير بأن يسمى علماً والحق ان الوصف المنظم والتصنيف المرتب ووضع القوانين المؤلفة من الكيفيات على أوائل العلم ولكن علم النفس وعلم الاجتماع قد تجاوزا هذا الدور و فوجد علماه النفس سني التحريب نهجاً سهدلاً فسلكوه وأسدوا المختبرات النفسية و ويجثوا في شرائط تغير الحوادث و فحذا علماه النفس الغيزيائيون حذو علماء الطبيعة في قياس الاحساس و ولكن الأمر في أوله قد اعتماص عليهم والم بقفوا على حقيقة الهياس وجليته مثم وجدوا في طويقة المقابيس النفسية «النفس» وادخلوا القباس سيف علم النفس بصورة أخرى و فربطوا الحوادث النفسية وأزمنة النفسية وازمنة النفسية واذمنة النفسية وادخلوا القباس سيف علم النفس بصورة أخرى و فربطوا الحوادث النفسية النفسية وادخلوا الغوادث النفسية وادخلوا الغوادث النفسية النفس بصورة أخرى و فربطوا الحوادث النفسية الانفس المنورة أخرى و فربطوا الحوادث النفسية النفس بصورة أخرى و فربطوا الحوادث النفس الاحساس و المنافق النفس بصورة أخرى و فربطوا الحوادث النفس المنافق النفس بصورة الموادث النفس النفس بصورة الموادث النفس النفس بصورة المؤلفة المؤلفة النفس بصورة الموادث النفس النفس بصورة المؤلفة المؤلفة النفس بصورة المؤلفة النفس بصورة المؤلفة الموادث النفس المؤلفة المؤلفة

بنقاط استناد تصلح للمقارنة بينها · فقاسوا التعب النفسي بقدار زمان الانمكاس وصرعته ، وقاسوا قابلية التصدق بعدد الشهادات الصادنة والشهادات الكاذبة ، وقاسوا الانتباء بعدد الاخطاء المقترفة في الثارين الوحيدة الشبكل ، وقاسوا الذاكرة بعدد الالفاظ المحنوظة ، ولا شك ان القياس المبين سيف الأمثلة السابقة ايس رياضياً بكل ما في هذه المكلمة من معنى · فلا يدل على المطابقة بين شيئين احدهما داخل في الآخر (راجع علم النفس ، من ) ، بل بدل على ترتيب الدرجات وتفوق بعضها على بعض بالفسية الى المقابيس المشتركة ،

واپس هذا بقادح في علم النفس ؟ لان على الطبيعة أنفسهم لا يقيسون الحوارة قياسًا رياضيًا بالطابقة بينها وبين واحد قياسي داخسل فيها ، بل يقيسونها بالنسبة الى واحد قياسي صناعي يصلح للمقارفة بين درجاتها .

أما علاء الاجتاع فقد الكروا في أول الأمر امكان قياس الاعتقادات المشتركة والعادات والاوضاع .

ثم استمانوا في وضع قوانينهم بعلمي الاحصاء والاحتمال ، فطبقوا الرياضيات على بعض الظواهر الاجتماعية والاقتصادية ، وسنبين ذلك عند الكلام عن طريقة علم الاجتماع .

النبجة • - بنتج من مجرع ما تقدم أن علم النفس وعلم الاجتماع هما علمان وضعيان وأن أتباع الطربقة العلمية فرها وأجب •

وما أشرنا الى ذاك هذا الا لأن بعض العالماء لا يزالون بنكرون اتصاف علم النفس والاجتماع بصفات العلم الحقيق و ولكن هذا الانكار لم يتبط عزائم المؤمنين و ولا عاقهم عما أرادوا و أكثروا من جمع الونائق والملاحظات و تنظيم التجارب والاختبارات حتى أزالوا الارتياب من تفوس المترددين و وقلم رأبت علماً سلم في أوائله من نقد الناقدين واعتراض المترضين ولكن بينا تجد المتردين بناقشون مخطط البناء وبنكرون امكان انشائه ، تجد العمال الحفيقيين قد حفروا أساسه وجموا مواده الاولهة ورفعوا أعمدته و وما من فيلسوف حقيقي يشك اليوم في امكان علم النفس وعلم الاجتماع وائن

كانت القوانين النفسية والاجتماعية لم تنصف بعد بالضبط الذي اقصفت به القوانين الطبيعية وان هذا النقص الموقت لا يجنعنا من الاعتقاد ان الظواهر النفسية والاجتماعية خاضعة لقوانين طبيعية كفهرها من الظواهر وفي وسع العلاء ان يبحثوا عن هذه النوانين و يحكوا ضبطها و

وبديهي ان في هذا الهمل الهلمي صموبة عظيمة 6 ولكنتا نرى ان هذه الصعوبات آخذة بالزوال شيئاً فشيئاً ، لأنها لا تختلف في علم النفس والاجتماع عما هي عليه في سائر العلوم ، وربما كانت طبيعها واحدة ، اما اختلافها فيزجع الى تعقد الظواهر النفسية والاجتماعية وكثرة اشتباكها ، فيذبغي لعلماء النفس والاجتماع ان يحيطوا مباحثهم بكثير من الدقية 6 وان يقيدوا أحكامهم بشسروط التجربة ، وان يتعودوا الصير أكثير من غيرهم وأن بتجنبوا التسرع في التصديق ، وان بؤمنوا بمستقبل علمهم وان بطلبوا التحقيق في كل نوع من موضوعاتهم بمقدار ما نقتضيه طبيمة الشيء 6 فانه لا بتحتم الضبط في كل مؤلفات المقل بقدر سواء ،



#### ۱ – المعادر

#### -آ - المصادر العربية

- ١ الأبراشي، عبد القادر ومظهر ، في علم النفس ( الجزء الاول ) .
- ٣ احمد عطبة الله ٤ بسائط علم النفس ٤ المطبعة الرحمانية بمصر ٠
  - ٣ ابين صرمي قندېل ، علم النفس وآثاره في النربية والتعليم ٠
- ٤ جميل صليباً ، دروس الفلسفة ، علم النفس ، مطبعة ابن زېدون بدمشق ١٩٤٠
  - - مصطفى فهمي ، علم الاجتماع ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٣٨ .
  - ٦ نقولا حداد ، علم الاجتماع ، المطبعة العصرية بمصر ( الجزا الاول ) •

#### ب - المعادر الاعجبية

- 1 Bergson. Essai sur les données immédiates de la conscience.
- 2 Bougie, Qu'est ce que la sociologie.
- 3 Binet, Introduction à la psychologie expérimentale.
- 4 Cuvillier, Manuel de philosophie, logique ch. VII.

#### وقد اقتبسنا منه اكثر ما في هذا المصل

- 5 Dumas, Traité de psycholgie.
- 6 Durkheim, Formes élémentaires de la vie religieuse -Règles de la méthode sociologique.
- 7 Foucault, Cours de psychologie.
- 8 James (William), Principles of psychology.
- 9 Lalande, Lect. sur la philos. des sciences.
- 10 Liard, Logique.
- 11 Mille (Stuart), Système de logique.
- 12 Rabier, logique.
- 13 Ribot, Psychologie anglaise et psychologie allemande contemporaines.

## ۲ – فارین ومنافشات شفاهبز

١ -- اوضح الاقوال الا تبة: ١ -- « يختلف عالم النفس عن عالم الاخلاق كما يختلف عالم النبات عن البستاني » ( ريبو ) ٠

من نظر الى قصر تام البناء ، لم بطلع على الطوق التي اتبعت في انشائه ، والنفس أشبه شيء ببناء حجبت عنا أساساته والمجزت طبقاته ، وعربت من « مساندها» ، فكيف استطيع أن أدرك حقيقتها اذا أنا اقتصرت على ملاحظة ذاتي ، في ملاحظة ذاتي ، ( أغجر - عن كتابه : الكلام الداخلي ) ،

٣ - ﴿ ان اكثر الناس يجهلون انفسهم كما نجهل نخن

اواسط افز بقيا » ( شانينغ ) •

٧ - نافش المسألة الآتية : التقيد في علم النفس وعلم الاجتماع ٠

٣ - ما هي الطرق المتبعة في علم النفس ٠

#### ٣ - الانشاء الفاسفي

١ - اصطلاح العاوم « الأخلاقية » ما هو معناه و ما هي قيمته ( بكالوريا - ١ ) .
 رياضيات ، ديجيون ١٩٢٠ ) .

٢ - هل هناك علوم « اخلاقية » ( بكالوربا > رياضات ، ليون ١٩٢٦ ) ...

٣ - هل تختلف العلوم الأخلاقية بطربقتها عن العلوم الطبيعية ( بكالوريا - 
 ١٩٣٦) • فلسفة - رين - باريز - كارمون ١٩٣٦) •

٤ ما هو القياس ما هي الحوادث الني نقاس بسهولة و ضبط – هل أستطيع ان
 ١٩١٩ نقيس كل حادثة (بكالوريا - فلسفة رين ١٩١٩) •

الاحكام الانشائية أو التقويمية • طبيعتها • وأنواعها الاساسية • وعلاقتها
 بالأحكام الخبربة أو أحكام الوجود ( المسابقة العامة للمدارس الثانوية في فرنسة ٩٢٧ ) •

٦ - اوضح القول الآتي لكلود برنار وبين قيمته: « قبل الشروع في تأ - يس
 العلم يجب الايمان به » ( البكالوريا السورية ، رياضيات ١٩٤٣ ) .

# الفصل التاسع

# علم التأريخ

### ١ – صفات الحوادث التاريخية

١ - تمريف الثاريخ - التاريخ بالمعنى العام هو دراسة الماضي ٤ وبالمعنى الحاص هو
 البحث في احوال البشر الماضية .

ان علم طبقات الارض ببحث في تاريخ الارض ، وعلم المستحاثات ببحث في تاريخ الانواع الحية المفقودة ، أما تاريخ الانسان فيبحث في احوالب البشر الماضية ووقائمهم وظواهر حياتهم .

وقد عرفه ابن خلاون بقوله :

« انه خبر عن الاجتماع الانساني الذي هو عمران العالم ، وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الاحوال ، مثل التوحش والتأنس ، والعصبيات ، واصناف انتغلبات للبشر بعضهم على بعض ، وما ينشأ عن ذهك من الملك والدول ومماتها ، وما ينتحله البشر باعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائم ، وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الاحوال » •

(المقدمة، الكتابالاول فيطبيعة السران، ص٠٠٠ ، من الطبعة الأولى ، المطبعة الحيرية بمصر، سنة ١٣٣٧ هـ).

قالتاريخ بهذا المعنى لا يقتصر على دراسة الفتوح والتغلبات واحوال الملوك والدول ، بل ببحث في جميع ظواهر الحياة البشر بة الماضية · من سباسية واجتماعية واقتصادبة وفنية وفكربة ودبنية ·

۲ - صفات الحو ادث الناريخية ٠ - ان هذا التعربف يوضع لنا صفات الحوادث التماريخية ٢
 ويفرق بين موضوع التاريخ وموضوعات العلوم الأخرى ٠

(منطق – ٤٥)

١- الحادث التاريخي هو حادث اجماعي . - قد بنبادر لأذهاندا اولاً ان موضوع التاريخ غير مستقل عن موضوعات العسلوم الاخرى و فالحوادث التاريخية قد تكون طبيعية فندخل في موضوع علم الطبيعة وقد تكون حيوية فندخل في موضوع علم الحياة ، وقد تكون فنسية فندخل في موضوع علم النفس ومثال ذلك: موضوع علم الحياة ، وقد تكون فنسية فندخل في موضوع علم النفس ومثال ذلك: ان ثوران (فيزوف) ( سنة ٧٩ ب ومو) ، وغرق اسطول ( الأرمادا) سنة والمها ب م هما حادثان طبيعيان، والملة التي مات فيها الرثيد بطوس سنة ١٩٣ ه، والهواه الاصفر الذي انتشر سنة ١٩٣ هما حادثان حيوبان وحب ( انطونيو ) لكيوبطوا ، وجنون شارل السادس هما حادثان نفسيان - وليست كل حادثة بشرية المكيوبطوا ، وجنون شارل السادس هما حادثان نفسيان - وليست كل حادثة بشرية عيادث تاريخي لأن الحوادث الفردية لا تذكر في التاريخ الا اذا كان صاحبها من عظاء الرجال الذين أثروا في حياة البشر تأثيراً عميقاً .

قال لانغلوا وسنيوبوس: « يكون ذلك في حالتين: • أ - اذا أثرت اضال هذا الرجل في كمتلة من التساس فاتخذوه اماماً لهم وقلدوه كما يتم ذلك لرجال الفن والسلم والادب ، والدين والصناعة • • اذا كان هذا الرجل من ذوي السلطان الذين يصدرون الاوام، ويتودون الناس كما يتم ذلك لرؤما • الدول وقواد الجيوش ورؤما • الاديان وغيرهم(١) » .

بنتج من ذلك ان الحادث لا بكون تاريخياً الا اذا كان له تأثير في بعض الجاعات البشرية أو في البشرية بصورة عامة · فالحادث الطبيعي أو الحيوي أو النفسي لا يكون تاريخياً الا اذا كان له صدى اجتاعي ، والحادث الفردي لا يذكر في التاريخ الا اذا كان ذا أثر اجتاعي ·

٢ - الحادث التاريخي هو حادث جزئي ٠ - واكن ما الفرق بين موضوع التاريخ وموضوع ألم الاجتماع ٠ ان علم الاجتماع يبحث سيف الادور العامة ١ اما علم التاريخ فيبحث في الظواهر الاجتماعية من حيث هي مقيدة بالزمان والمكان ٠

قال لانغلوا وسنيوبوس : « ان حوادث التاريخ محددة ، اعني انها واقعة في زمان ومكان معلومين ، فاذا جردتها من طابع الزمان والمحل اللذين حدثت فيهنا اضاعت صفتها التاريخية (٢) ، .

Langlois et Seignobos. Introd. aux études historiques. وسنيوبوس ع 4° éd. 215 - 216.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ص ١٨٣٠

وهذا صحيح ، لان التاريخ لا ببحث في الفتل السيامي بصورة عامة ، بل ببحث في قتل عبد الرحمن بن ملجم على بن ابي طالب بوم ١٧ رمضان سنة ٤٠ ه ساعة خروجه لصلاة الصبح في الكوفة ، وفي قتل ( يووتوس ) بوليوس قيصر سنة ٤٤ ب ، م في مجلس السينا ،

بذبج من ذلك ال الحادث التاريخي هو حادث جزئي أو هو واقعة (١) « Evenement » أي حادثة فربدة معرفة الزمان والمكان · أما الظاهرة الطبيعية أو الاجتماعية فهي حادثة كثيرة ، يمكننا تكريرها وملاحظتها صرة ثانية في زمان ومكان آخرين · أن الحادث التاريخي لا بقع الا مرة واحدة ، فاذا وقع مضى وانقضى ، واستحال رجوعه · لذلك حق للمؤرخ ان بتمثل بقول ( الفرد دو فينبي ) ·

« أحبوا الثنيء الذي لن يرى ابداً مرتبن » •

٣ - الحادث التاريخي لا يعلم مباشرة ٠٠٠ الحادث العالمي بقع تحت حواسنا فللاحظه مباشرة ونجربه ٠ أما الحادث التاريخي فلا نطلع عليه الا بواسطة الوثائق والآثار ٠

قلل لانغلوا وسنيوبوس : « من خواس الحادث التاريخي انه لا يعلم الا بواسطة الآثار التي خلفهــا ٠ فالمعرفة التاريخية هي اذن بذاتها معرفة نمير مباشرة » ٠ ( المصدر نفسه ٢٠٠ ) ٠

فهل نستطيع ان نشاهد بأنفسنا مقبّل عثمان بن عفان أو مقتل علي بن ابي طالب أو قدّوم مومى بن نصير على الوليد ، م ابناء ملوك البرير وابناء ملوك الجزائر والروم ودخولهم جميعاً مسجد دمشق والوليد بن عبد الملك على المنبر ، اندا لا نستطيع ان نظلم على ذلك الا بدراسة الوثائق والاخبار والآثار ، فالفرق اذن بين التاريخ والمسلوم الأخرى عظيم ، ان الملوم جميعها تدند الى الملاحظة المباشرة والتجربة ، والمسلوم الأخرى عظيم ، ولا يستفيد من الملاحظة المباشرة الا قليلاً () ، بلاحظ الوقائم الماضية بنفسه ، ولا يستفيد من الملاحظة المباشرة الا قليلاً () ،

<sup>( 1 )</sup> الوقعة بالحرب صدمة يعد صدمة والاسم الوقيعة والواقعة ووقائم العرب ايام حروبها •

<sup>(</sup>٣) لا يستنيد من الملاحظة المباشرة الا اذا رأى بعض حوادث زمانه عياناً •

واذا قيل ان التاريخ مو « رؤية الماضي » وان المؤرخ « يجلل » الوقائم التي بتخيلها قلنا ان هذه « الرؤية » وهذا « التحليل » هما مجاز لا حقيقة ، لان المؤرخ لا يرى الحادث الماضي عياناً ، ولا بطلع الا على الوثائق المكتوبة والآثار المحفوظة ، ولا يحلل شيئاً من الاثباء تحليلاً حقيقياً واقعباً ، لان التحليل الحقيقي يرجع الشي المى اجزائه، وبعزل الأجزاء بعضها عن بعض في الواقع كالتحليل الكيميائي والغيزيائي ، أما التحليل التاريخي فلا يؤدي الى شيء من هذا ، لانه عمل ذهني وطريقة مجودة ، أما التحليل القاريخي فلا يؤدي الى شيء من هذا ، لانه عمل ذهني وطريقة مجودة ، بل بمنهج بحثه أيضاً ، لا بمتمد على الدليل العقلي الحض ولا على التجربة والملاحظة بل بمنهج بعثه أيضاً ، لا بمتمد على الدليل العقلي الحض ولا على التجربة والملاحظة « للمناشرة ، بقول ( آ فاطول فرانس ) في رواية جرية ( سيلفستم بوفار ) « لقد كان القاريخ في الماضي صناعة ، شتملة على كثير من فنون الخيال ، اما اليوم فقد أصبح علاً خاضعاً الحريقة محكمة » ، فهل صدق ( آ فاطول فوانس ) في حكمه هذا ، وهل اصبع الناريخ علاً .

ان الجواب عن هذه المسألة يختلف بحسب فرحنا للناريخ ، ويحسب مفهوم العلم والحقيقة .

### ٧ – تطور علم التاريخ

### ١ - النَّارِيخِ الغني ٤ الحقيقة النَّارِيخِيةِ والحققة الفَّذِيةِ ٠

قلنا أن المؤرخ ببحث في أحوال البشر الماضية ، فهل يجب عليه أن يحصى جميع الحوادث وأن بثبت كل ما نقل من الاخبار ? · أن هذا الاستقصاء التام غير ضروري لتصوير الماضي و فعلى المؤرخ أن بنتق من الاخبار والوثائق ما يجده ذا خطورة ، ومن الحوادث ما يمثل روح العصر ونفسية أهله ·

التاريخ الروائي • – كان المؤرخون في المساخي لا بدونون من حوادث التاريخ الا الروايات الطريفة ، ولا يعرضون على القراء الا ما بلذ لهم من القصص الغوببة والأخبار العجيبة • فاذا كتبوا التاريخ لرجال الحرب قصروا كلامهم على الفتوح والوقائع وقيادة الجيوش والأساطيل واصناف التغلبات ؛ وإذا كتبوه لحاشهة الملك

وصفوا لهم الدمائس وانواع الكايد والوشايات واذا كتبوه لرجال السياسة ذكروا فيه الوفود والمفاوضات والمؤتمرات والمعاهدات للم يكن هم المؤرخين في الماضي تحري الحقائق وتمحبصها وانتقاء الحوادث الهامة التي أثرت في النطور التاريخي وانتقادها وبل كانت غابتهم ارضاء الجماهير وكثيراً ما كانوا بفتشون عن الوقائم الفريبة المخالفة المعقل والعادة ويحشون تواريخهم بالاحكام الشخصية ويخالفون الحق وهم عارفون به ولان الناس مولمون بتعظيم الغرب واستطراف البعبد و

ولقد سافتهم هذه الرغبة في الارضاء الى العنابة بالاسلوب، فاذا وصفوا العصور الماضية صوروها تصويراً أدبياً رائماً ، وتفننوا في الخيال ، وخلطوا التاريخ بالأدب ، حتى لقد يصعب على أحدهم ان ببتمد عن المؤثرات الشخصية ، أو ان يتأنى في احكاء ، أو يصحبح اقواله اذا كانت مخالفة المواقع ، فالحقيقة بجموعة عنده في الصورة التي جاءنا بها ، ولتغيير التاريخ اسهل عليه من تشوبه جمال المائل الصورة ، حتى لقد بقول احد هؤلاء المؤرخين لرجل جاءه بخبر جديد عن حصار احدى المدن « لا حاجة لي بأخبارك الآن ، لا تي قد انجزت حصار المدينة » ،

٧- احياء الماضي ٠ - فالناربخ الروائى هو فن لا علم ، ولكن صور الفن ، عند بعضهم ؛ أدل على حقيقة الوجود من قوانين العلم ، لانها تقرجم عما في الوجود من تعقد الصفات وابداع الحياة ٠ فهي اذن بمازجة وعطف ومشاركة ووصف ، فاذا ما جعلنا التاريخ فنا صورنا البلاد ومدنها وقراها وعمرانها وشعرنا بما كان يشعر به اهلها من العواطف والافكار والرغبات والآمال والاحلام ، ولا نوفق لهذه المازجة الا اذا تجودنا من عواطفنا الحاضرة وعاداتنا الفكرية المألوفة وانتقلنا بخيالنا الى الماضي ولابسنا عواطف اهله وعاداتهم وافكاره كما فعل (ميشله - Michelet ) ، فقد حكى عن نفسه انه لما كتب تاريخ القرون الوسطى امتنع عن قراءة التآليف الحديثة والجرائد اليومية ، وانصرف الى تمحيص الوثائق القديمة ودراسة القرون الوسطى في آدابها وعلومها وفنونها وفنونها فنونها ولمجر اصدقاء وعاش في عزلة تامة ، فكان لا يخرج من بيته الا لزيارة بناد من أبنية

ذلك العصر ، ولا يقوأ الا ماله صلة بموضوع بجنه ، حتى غير حباته الحاضرة وعاش في جو القرون الوسطى ، وصار يشمر بما يشمر به اهامسا ، وبفكر فيما يفكرون ، ويريد ما يربدون ، وكما كانت هذه المازجة اعظم ، كان الحياد في وصف وقائع المتاريخ أكل ، حتى لقد قال فلاسفة الجمال الألمانيون ان الفنان الحقبتي هو الذي « يملأ نفسه » من الحقائق قبل التعبير عنها ، وتتوقف اجادته في التعبير على درجة المتلاء نفسه منها .

واذا ما بدل المؤرخ نفسه صرف عنابته بعد ذلك الى تبديل نفوس قرائه ودأب على نبديد أوهامهم وتجربدهم من مشاغلهم الحاضرة ايرجع بهم الى الماضي ويدعوهم الى مشاركته في « رؤبه » وشعوره • ولا بتم له ذلك الا اذا استطاع ان يلقنهم الحقائق بأسلوب فني بين النهج > يقرب البعيد > وبوحي بكثير من الصور • وكان مع ذلك غني الحجاز > لطيف المسالك > حسن التعبير عن احوال الماضين من الأمم وعاداتهم خني المداخل في تصوير دقائق حياتهم > ساحر الاسلوب ٤ قوي التأثير ٤ بذلل ببيانه الصعاب ويستميل القلوب النافرة فينقلها من البيئة الحاضرة الى العصور الماضية •

وهذا العمل شاق لان الناس بقيسون الماضي على الحاضر ، ولا يتفطنون لما وقع من تبدل الاحوال وانقلابها ، ومها بكن من أمر فان المؤرخ الفني لا بعتمد على ذكر الروايات الطربفة ، والاخبار الغرببة ، كالمؤرخ الروائى ، بل يريد ان يصل الى الحقيقة ، وذلك بتبديل نفوس قوائه ، ورياضتهم على « رؤبة الماضي » واحيائه ، وهذا الاحياء مختلف عن تعابل الحوادث بالقوانين ، لانه يرسم لنا صورة فربدة تمثل جميع خصائص الماضي واحواله الجزئية ، فالحقيقة التاريخية مختلفة اذن عن الحقيقة العلمية ، لان الحقيقة التاريخية فتعتمد العلمية ، لان الحقيقة التاريخية التاريخية فتعتمد على الجزئيات والخواص الفريدة فهي اذن حقيقة فنية ،

وقد ذكرنا سابقاً ان الحادث الناريخي هو حادث جزئى ، و انه لا بقع الا مرة واحدة · الا ان المومرخ كا يداً ما يندى هذه الحقيقة ، فيقيس الماضي علَى الحاضر ،

ويشبه الحوادث بعضها ببعض ، لأن الماضي عنده اشبه بالآتي من الماء بالماه ( ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٦ ) ، وسنعود الى هذا البحت عند المكلام عن المنطبل التاريخي ،

#### ٣ - تاريخ العبر

قال ابن خلدون : « أن فن التاريخ فن عزيز المذهب جم الفوائد شريف المقابة اذ هو يوقفنا على احوال الماضين من الأمم في اخلاقهم والانبياء في سديرهم والملوك في دولهم وسهاستهم حتى تتم فائدة الافتداء في ذلك لمن يرومه في احوال الدين والدنيا » ( ابن خلدون ، ص ٦٠ ) .

وقال آخرون ان التاريخ يزبدنا خبرة وحنكة فيعلمنا كيف نربط النتائج بالاسباب وقال آخرون ان التاريخ يزبدنا خبرة وحنكة فيعلمنا كيف نربط النتائج بالاسباب ونقيس الحاضر على الحاضر على الحاضر على الحاضر على الماضي و وبيني المستقبل على الحاضر و فكا ن التاريخ عندهم مجموعة من المواعظ ، حتى لقد سماه الأولون بمدرسة الحياة ، أو معلم الحياة « Magistra vitæ » أو كتاب العبر .

ولكن كيف بمكننا الانتفاع بالتاريخ اذا كان الحادث التاريخي لا يقع الا مرة واحدة · ان الذين لم بتفطنوا لتغير الاحوال وتبدل الصفات يقيسون الحاضر على الماضي ، ويستخرجون من مقايستهم هذه عظة وذكرى ·

١- عظة التاريخ . ان الذين يعتبرون التاريخ مسرحاً لتجارب الأمم يستنتجون من الأحكام الحبربة احكاماً انشائية يوجبون العمل بها . فهم بقولون ان اطلاعنا على احوال الأمم المماضية بالممنأ اسرار السياسة ، واساليب الاقتصاد ، وقواعد العدل ، وانظمة الحكم ، وطرق الحرب ، ومناهيج التفكير ، فالمحافظون في كل أنة يتمسكون بالتقاليد ، ويرجمون الى الماضي ، ويقلدون حكمة السلف ، ويتخذون الاجداد قدوة لهم في اعمالهم وعاداتهم ، قاذا ذكروا حادثاً تاريخياً لم بكنفوا بالاخبار عنه ، بل نبهوا ايضاً الى تأثيره في حياة الأمة واقتداء رجالها به في الاصلاح ، وإذا ما ذكروا عظاء الرجال اشاروا الى تأثيره في النظور التاريخي

وضرورة تقليدهم في خططهم وغاياتهم · فالعظا · في كل أمة قسد بغيرون مجرى التاريخ ، ولكنهم لا ببتكرون جميع الخطط والمنسامج التي يسلكونها · وكثيراً ما يرجمون الى الماضي وبتعمقون في درسه ليفيدوا منه عيرة وذكرى ·

ومع ذلك فرجال السياسة لا يقلدون الماضي تقليداً أعمى ، بل يَطلبون من الناربخ ان يضي ملم طربق العمل ، فهم أشبه بالمهندسين الذين يستقون من العلوم التجرببية قواعد الصناعة .

ولكن هــل بمكننا ان نشبه رجال السياسة المعتمدين على التاريخ بالمهندسين الفنيبن • لو كان التاريخ بعيد نفسه اصح التشبيه ، ولكان مثل رجال السياسة كثل العلماء الذين ينبئون بالحوادث قبل وقوعها • إن الاسباب نفسها تحدث نفس النتائج في نفس الظروف واذا تحققت نفس الشروط في زمانين أو مكانين مختلفين حــدثت الظواهر نفسها من جديد في زمان ومكان جديدين . فما على رجال السياسة الذين سبضعون شروط معاهدات الصلح بعد انتهاء الحرب العامة الحاضرة مثلاً الا ان يتذكروا شروط المعاهدات التي عقدت عام ١٩١٨ ، ويستفيدوا من التجربة الماضية ، ويتجنبوا الاخطاء التي افترفت في تنظيم السلام العالمي ولاحاجة الى القول ان حكمنا هذا يستند الى مقدمة اساسية ، وهي ان العالم سيواجه بعد انتهاء الحرب العامة الحاضرة بقينية لان الاحوال كما بينا تتبدل بتبدل الأزمان • من منا يستطيع ان بقول ان الشروط نفسها ستتحقق مرة ثانية ٠ اذا عمي السياسيون عن رؤبة الفوارق بين الحالتين وقموا في اخطاء جديدة اعظم من الاخطاء السابقة · فالتاريخ هو علم الاشياء التي لا تتكور ، ومن اعتمد عليه وحده في تنظيم اعماله فقــد مشى الى المستقبل مشية القهقرك •

٢ - التاريخ والتربية والاخلاق ٠ - على ان للتاريخ أثراً في تربية الأفراد
 والأمم ٠ فنحن نشعر بلذة كبيزة عند الاطلاع على احوال الأمم ٬ فنقارن بين حالتنا
 وحالتها و نفهم أمورنا وأمور العالم بصورة أقرب الى الصحة ٠

والمربي بعرف قوة تأثير المثال ، فيموض على تلاميذه سير العظاء من الرجال ويحدثهم عن المثل العليا التي تطلعوا اليها ، فاذا كانت غابته سياسية أطنب في وصف حياة الملوك ورجال الدولة وقواد الجيوش ، واذا كانت غابته علمية أسهب في ارصف حياة العلماء ، واذا كانت غابته دينية أكثر من سير الانبياء والاولياء والصالحين ، ولكن الامثلة الحيسة أفوى تأثيراً من الامثلة المتاريخية ، أضف الى ذلك ان مؤلاء المؤرخين « المربين » يهملون بعض النواحي الفامضة من حياة عظائهم ، فلا بذكرون لنا منها الا ما هو جميل وجدير بالاعجاب فيمو هون علينا الحقيقة ، ويزخرفون الاخبار في سبيل غايتهم ، وبقلبون التاريخ الى فسطورة جميلة ،

ولا شك ان التاريخ إذا أصبح اسطورة فقد صفته الهلمية · الا ان الاسطورة ؟ 
عَلَى كذبها ، قد تكون في بعض الاحيان أصدق من الحادث التاريخي ، لا لكثرة ما فيها من الإطناب والتفصيل والغرائب الموافقة للماطفة والحيال ، بل لتأثيرها المميق في حياة الشعب ، وقد قلنا ان الحادث لا بكون تاريخياً الا اذا كان له صدى الجتاعي ، فإذا كانت الغابة من الاسطورة احباء الوعي القومي ، والاشادة بمجد الامة ، وتوليد الماطفة الوطنية ، كانت عاملاً قوياً في النطور التاريخي ، ان الأسطورة التي تؤثر في حياة الشعب اعظم خطورة عند المؤرخ من الحادث الناريخي التافه ، فلا غرو اذا بالغ المؤرخ في روابة الاخبار ، وأ كثير من مدح الرجال المظام واقتصر من سيرهم على ما هو جميل ونبيل ، انه يربد ان يكون معلماً ومصلحاً ورسولاً معا ، فاذا كتب تاريخ الامة تفنى بمجدها الغابر ، واذا وصف الوقائع زينها ببطولة الرجال ، فأذا كتب تاريخ الامة تفنى بمجدها الغابر ، واذا وصف الوقائع زينها ببطولة الرجال ، حتى لقد قال المؤرخ الالماني ( تربئشك Treitschke ) انه لا يكتب الناريخ الا في سبيل المجد الوطني والموزة القومية ، قال : « ولولا هذه الغابة لكسرت قلمي » . فتأمل هذا القول واعلم ان كتابة التاريخ قد تكون عند بعضهم اعظم خطورة من صنع التاريخ نفسه ،

واذا ما أشرف المؤرخ على هذه الناحية الوطنية وأوفى عليها ، قاب رسالته التربوبة الى رسالة اخلاقية وندب نفسه لمحاكمة الرجال الى حاكم الناريخ ، وكثيراً ما يجكم الى رسالة اخلاقية وندب نفسه لمحاكمة الرجال الى حاكم الناريخ ، وكثيراً ما يجكم الى رسالة اخلاقية - ٤٦)

بينهم بالعدل والسوية ، فيخاص من هو جدير بالمخاصمة ، وبنصف من هو حقيق بالانصاف ، ويتوهم ان لاحكامه تأثيراً في أولي الأسر من كل أمة ، ولما كان الناس مولمين بالمجد وحسن الصبت وطيب الذكر ، وكانوا مغرمين بها هو أزين لسمعتهم في الاجبال الآنية ، كان لميزان الموارخ وأحكامه تأثير عميق في نفوسهم ، فالمؤرخ يترجم اذن عن شعور الاجبال الآتية وحكمها ، وبوزع المديح واللوم على الرجال بجسب ، واياهم ، لقد كان لا كثر الملوك ، ورخون مأجورون ، وكان عظاء الرجال ، ولا بزالون ، يكتبون مذكراتهم بأ بديهم ليهرروا أمحالهم وبدافهوا عن أنفسهم أمام عكمة التاريخ ، وحاجة الرجال الى الدفاع عن أعمالهم تدل على اهتامهم بما بقال عنهم أوعلى ميلهم الى إرضاء الرأي العام والتحب اليه ، فالاهتمام بالرأي العام هو إذن عامل من عوامل التعلور التاريخي ، وقد بكون تأثيره حسنا فيخفف الجور والظام ، ويستأصل شأفة الفساد من نفوس الظالمين ، ويدفع الأخيار الى العناية بشؤون الرعبة والسهر على الفساد من نفوس الظالمين ، ويدفع الأخيار الى العناية بشؤون الرعبة والسهر على مصالحها ، وقد بكون تأثيره سيئاً فيولد الخوف من الاشرار ، وبقعد الهدم عن مصالحها ، وقد بكون تأثيره سيئاً فيولد الخوف من الاشرار ، وبقعد الهدم عن عليهة الحوادث ،

وبديهي أنسا لا نستطيع أن نعتمد على المؤرخين الرسميين ولا على الذكرات الشخصية لمعرفة الحقيقة التاريخية والشخصية لمعرفة الحقيقة التاريخية والشخصية لمعرفة الحقيقة التاريخية شيء والمنتقلالهم الفكري والخرون أحكامهم من وهي الضمير ، فلا ينطقون عن الهوى ، ولا بتكامون إلا بلغة الحق والمدل ، فهم أشبه بالقضاة منهم بالعلماء ، ولكرز الحقيقة التاريخية تنقلب عندهم الى حقيقة ( أخلاقية ) ، وفي هذا خطر ، لأنه قد يوردي إلى وزن الحق والباطل بجيزان النجاح والاخفاق ، ومها بكن من أمر قان رغبة المؤرخ في الاستقلال الفكري والابتعاد عن الهوى والخلو من الغرض تقربه بعض الشيء من العالم ،

٣ – عدم محاباة المورخ ، وخلو العالم من الغرض . - قلنها ان المورخ الذي المام المراكز القاضي النسب الرجال الى حاكم الناربخ يشبه القاضي ، فهل يستطيع المورخ القاضي النسب بكون عالماً حقيقياً ?

آ - النشابه بين المالم والقاضي • - القاضي بشبه العدالم في استقصاء الحوادث واثباتها وأحكام ضبطها • فهو يجمع الوثائق والأدلة ويستنطق الاظناء ويسجل الشهادات > ويستقري و الحوادث • ويقوم لذلك بجلاحظات نامة ٤ دقيقة > خالية من الغرض كملاحظات العلماء • ودبما كانت مهمته أصعب من مهمة العالم الطبيعي ٤ لان الحوادث التي ببحث عنها هي اكثر تعقيداً من ظواهر الطبيعة ٤ ولانها لا تقع تجت حواسه مباشرة ٤ فلا يستطيع أن يصورها إلا بالاستناد الى شهادات الاخرين •

ب - الفرق بين العالم والقاضي - - فالقاضى لا يختلف إذن عن العالم في اثبات الحوادث ولكنه يختلف عنه سيف النظر اليها ، ان غاية العالم هي تعليل الحوادث و ونعني بالتعليل بيان القوانين ، وربط الحوادث بشرائطها ، كيف وقعت ، وكيف تقع مرة ثانية ، أما رأيه في قيمة هذه الحوادث فليس فيه من العسلم شيء ، ثم ان غاية القاضي هي وصف الحوادث بالخير أو بالشر ، وبيان الجواء الذي ذ بالزمه ، فمن لوازم فنه القول بالنقيد ، ان أحكامه هي أحكام إنشائية تقويمية ، أما احكام العالم فعي أحكام خبربة وجودية ،

ج المؤرخ والعالم والقاضى على المؤرخ الذي يربد أن بكوت عالماً حقيةًا أن يمتنع عن التقريظ والمدح و واللوم والذم ، وأن بذكر الوقائع كما هي من غير تأنب ولا اطرا ، لان وصف الحوادث بالخير أو بالشر يستلزم نسبتها إلى مثل أعلى مفروض ، وأن جاءت أعمال الناس مطابقة لهذا المثل الأعلى سميت خيراً وان جاءت عالفة له مميت شراً ، وفرق بين أن عال الحوادث بقوانينها وشرائطها الضروربة ، وبين أن تحكم عليها حكماً تقويماً بحسب المثل الأعلى المتصور في الأدهان ، وفرق بين أن تنظر الى الاشياء نظرة خالية من الفرض فتصفها كما هي في الواقع ، وبين أن بكون ال منها قصد أو هدف فتحكم عليها بما يجب أن بكون وأن أراد المؤرث أن بكون قاضياً احتاج الى قانون يحكم به للناس أو عايهم ، فأين يجد المؤرث هذا القانون في سائلة فهيداً عاماً بفرض على الناس قانو نا أبناً

لا يتغير ، فاذا ثبت وجود هذا القانون العام ، فقد وجب على المؤرخ العادل أن يستمد أحكامه منه ، وان يتحرر من قبود زمانه ووطنه ، واذا كان همذا القانون متبدلاً بجسب الزمان والأمم ، كان لا بد للمؤرخ من البحث عن اخلاق كل بلد ، وكل أمة ، وكل عصر ليجمل أحكامه متفقة مع أحوالها وأخلاقها ، ولا بتم له ذلك للا اذا استطاع ، كا قال ( ، بشله ) ، ان يرجم الى العصور الماضية ، وبجرازج أهلها في أفكار هم وعواطفهم ورغباتهم ، فأنت ترى ان مهمة المؤرخ القاضي لبستأسهل من مهمة المؤرخ العالم دع عفك ان مخبر القاضي حي ماثل أمامه اما مخبر المؤرخ فانه ميت قد خلا مكانه ، لذلك فضل أكثر المؤرخين في أيامنا هذه طوبة قالملماء على طربقة القضاة ،

# ۳ – الناريخ العلبي

ولكن هل بمكن أن بكون الناريخ علاً • ان الحادث الناريخي هو حادث جزئي ؟ والعلم لا يكون الا بالكليات ؛ فهل وفق المؤرخون المحدثون لجمل الناريخ علاً وضعياً صحيحاً •

التاريخ هو عرض للحوادث بحسب المتسلسل الزماني . - أراد بمض المؤرخين وهم ( لافيس - Lavisse ) و ( مونود - Monod ) و ( سينيوبوس - المؤرخين وهم ( لافيس - Javisse ) أن بغيروا مغيروا مغيروا التاريخ القديم فقصروا بحثهم على اثبات الحوادث وعرضها وفقاً للتسلسل الزماني وابتعدوا عن التاريخ الفني وتاريخ العبر ، فلا تجد في آثارهم وصفاً فنيا ولا تصويراً خياليا ولا مدحاً ولا ذما ، بل تجد فيها أخباراً منسوبة الى شهود العيان ، ووثائق مختلفة من ألبسة وأسلحة ورسائل وأدوات وأبغية ونقوش يجمعونها وبتعصونها وبنتقدونها ، فإذا ذكروا خريراً عزوه الى قائله ، وإذا قرروا أمراً أسندوه الى واثقه ، فهم لا يهتمون « بالاحكام العامة » التي كانت عند غيرهم مفتاحاً للوقائع ، ولا بتنبأون بسير الوقائع الفهروري واقباهه ، بل يرجمون كل حادث الى أصله وكل حكم الى مستنده ، فالوثائق تمحو شخصية المؤرخ ، والمؤرخ بذكر على هامش كتابه جبع المصادر التي اقتبعي منها أحكامه ، أو ينقل عنها بعض على هامش كتابه جبع المصادر التي اقتبعي منها أحكامه ، أو ينقل عنها بعض على هامش كتابه جبع المصادر التي اقتبعي منها أحكامه ، أو ينقل عنها بعض على هامش كتابه جبع المصادر التي اقتبعي منها أحكامه ، أو ينقل عنها بعض

الخلاصات أو يثبتها بنصها الكامل · فاذا جم الأصول وحققها 6 ونقدها وطل الحوادث واوضعها 6 فقد أصبح عالماً حقيقاً · ولكن بندر أن تمحو الوثائق شخصية المؤرخ محواً تاماً · لأن المؤرخ لا يستقصي جميم الحوادث ولا يجصيها كلها ، ولا بثبت جميع ما اقصل اليه من أخبار الأمم الفابرة ، بل يختار من الوثائق والاخبار ما يجده ذا تأثير عميق في النطور التاريخي ، أو ما يراه أحسن دلالة على روح المصر وأحوال أهله · فاذا ما ترجم لأحد المظاء أهمل كثيراً من دقائق حياته ، واختار من أعماله وأقواله وأفكاره ما يصور لنا شخصيته ، ويبين سر نبوغه ، وأسباب نجاحه أو نشله · فرأي المؤرخ يظهر اذن في اختباره ، ورجا كان سكوته عن بعض الأمور أدل على رأيه من كلامه · فقد يتبع مؤرخان وربا كان سكوته عن بعض الأمور أدل على رأيه من كلامه · فقد يتبع مؤرخان طربقة علمية واحدة ، ويختلفان في اختيارهما للوثائق والاخبار ، فيصل كل منها الى تتائج مختلفة عن نة تبج الآخر · لأنه من الحال عزل الملاحظ عن الشيء الملاحظ وفصل المؤرخ عن التاريخ ·

٧ - التاريخ وفلسفة التاريخ . وفي الموارخين من يكون كثير التقيد بالوثائق والآثار ؟ وبكون اذا عرض الحوادث أو عللها فيلسوفا . فته أبى نفسه الاقتصار على جمع الوثائق وتمحيص الاخبار ؟ وترتيب الحوادث وفقا للتعاقب الزمافى ؟ ويربد أن يستبدل بالتعاقب الزمافي ترتيباً سببها يرجع فيه الحوادث الى أسبابها والوقائع الى أحوالما .

فهل يجب على الموارخ أن يبحث عن هـــذه المال وأن بتحرى قوانين الوقائم وأسباب حدوثها وتزاحمها وتعاقبها ·

اذا كان التعليل العلمي يربط الحادث بالقانون ، فعلى أي نحو بكرن التعليل التاريخي ، فانه ان كان كالتعليل العلمي فهو مشتمل على توانين تاريخية ، واز لم بكن كذلك فهو مشتمل على نظريات وفرضيات ، قال بعض المؤترخين : ان حدوث الوقائع التاريخية و تزاهما وتعاقبها خاضم لقوانين تاريخية ، وفي قولهم هذا شيء من

اللبس والأشكال ، لانك اذا قات مثلاً في الكلام عن أسباب الثورات وتتائجها ان كل ثورة تكون متبوعة يرد فعل ، فقد علات الثورة بقانون اجتماعي لا بقانون تاريخي ، وقد فلنا ان التاريخ لا يبحث الا في الحوادث الجزئية ، فأذا بجث في الثورات حدد زمان كل ثورة ومكانها ، كالثورة الفرنسية الكبرى عام ١٧٨٩ والثورة الروسية عام ١٩١٧ ، ولكل ثورة من هذه الثورات أسباب عنافة ، وأحوال خاصة يصعب تعميمها ، لأن الحادث الناريخي لا بعود بنفسه مرتين ، واذا انتقلت من الحاص الى ال ام ، وعلات الحادث الجزئي بقانون كلي فقد تركت علم النساريخ و دخلت في علم الاجتماع ، وسنذكر ذلك عند الكلام عن المؤرخ والعالم الاجتماع ، وسنذكر ذلك عند الكلام عن المؤرخ والعالم الاجتماع ،

واذا كان التعليل الناريخي مشتملاً على الفرضيات والنظريات فقط فعلى أي نحو بكون عمله ولقد بين ( هنري سي (١) ) ان الفرضيات تلعب دوراً هاماً في التعليل التاريخي و فكاما ذكر المؤرخ عصراً من عصور التاريخ و أو حضارة من الحضارات و جملة من الحوادث التاريخية المتتابعة ، عززها بنظرية أو فرضية وهدف الفرضية مقيدة ، شربطة ان يختيرها المؤرخ بعرضها على الحوادث دائماً ورجما ظنها بعضهم فانونا عامياً ولا أن الفرضية كا نعل كا تصبح قانونا علمياً الا ذا أيدها الاختيار وحققتها التجربة و ولو كانت قانونا علمياً صحيحاً لما اختلف المؤرخون فيها ، فمنهم من يرجم القطور التاريخي الى تأثير الدين ، وومنهم من يرجه الى نأثير الوجال العظام، ومنهم من يرجه الى نأثير الوجال العظام، ومنهم من يرجم الى تأثير العوامل الاقتصادية والمادية القاريخية « Materialisme » وتسمى هذه النظريات المشتملة على العراءل الاساسية المؤثرة في سير الوقائم الناريخية والباحية عن القوانين العامة لتطور الاجبال والامم فحلسفة المفاريخ . (٢)

<sup>1—</sup> Henri sée, science et philosophie de l'histoire - Matérialisme historipue et interprétation économique.

<sup>(</sup>٣) يخلط العلما. بعن المادية التاريخية وبين النظرية القائلة بتأثير الوامل الاقتصادية في النطور التاريخي . فالمادية التاليخي عند التاريخية تقول باغراد العامل الاقتصادي وحده بالتأثير في النطور التاريخي ، أما النظرية الثانية فتبين تأثير العامل الاقتصادي في النطور التاريخي ، ولكنها لا تقول باغراده بالتسأثير . فالنظرية الاولى مذهب فلسنى والثانية فرضية بجت .

٣ - التاريخ وطريقة التكوين ٠ - اذا كان التعليل العلمي مقصوراً على ارجاع الحوادث الى قوانين طبيعية ٠ وكان لا علم الا بالكنيات ٠ فلا بجكن ان بكون التاريخ علماً ٠ لانه نفياً ببحث في حوادث جزئية وأحوال فربدة ، ولكن الاس يختلف في هذه المسألة بحسب مفهوم العلم ومفهوم التاريخ ٠

ان مفهوم العام الذي حددناه في اول هذا الكتاب يمنع ان يكون التاريخ علماً ولكن علماه التاريخ بوسعون مفهوم العدام وبقولون ان الشرط الاسامي سف المعرفة العلمية هو أن تكون وضعية وموضوعية فالوضعية تقتضي الاقتصار على دراسة الحوادث كما هي والموضوعية تقتضي ان بتجرد العدالم للبحث وهو خلو من الهوى والتعصب والفكو السابقة والآراء الشخصية والمؤرخ لا يقل عن العالم تقيداً بهذين الشهرطين وبل ربحا كان أبعد منه عن مسائل ما بعد الطبيعة وليس من شأنه البحث عن القوانين ولان البحث عن الفانون مخالف المعدا الوضعي وجود القانون مخالمف المعبدا الوضعي وجود القانون مخالف

وفي ربط الحادث التاريخي بجموع الشروط التي تعاونت على وقوعه عمل علمي وضعي ولو لم يكن في عمل المؤرخ الا ما ذكرناه من احصاء شروط الوقائع بوبيان تعاقبها وتزاحها، لكنى بذلك دليلا على تقيده بشروط العلم وفاذا كانت شروط الوقائع كثيرة كالشروط الاقتصادبة والدينية والنفسية وجب على المؤرخ ال يحيط بها جيما ولكن أنى له ذلك و انه لا يستطيع أن يحيط بجمهم الموامل المساضية و ولا أن يحصي جميع الشروط الحاضرة و ولكن بكفيه ان بنتنى منها ما هو اعمق تأثيراً في تطور التاريخ وان يهمل الباقي ع كما يهمل العالم الطبيعي بعض الشروط التي يرى المهندس عند التطبيق انه لا يجوز اهمالها و

كان (هيجل) بقول: ان كلة «كان الشيء» ضروربة لمعوفة «ما هو الشيء» ، فاذا كان التطور حقيقة ، وجب البحث عن الشيء كبف كان ، وكيف بكون ثم اذا كان هناك حاضر ، وكان مختلفاً عن الماضي والمستقبل ، وجب البحث عن

روابطه بالحوادث الماضية من حيث هي أدوار متعاقبة لا تقلب ولا تمكس الما بيان ارتباطه « بالقوانين الابدية » الثابتة ، فأس غير متيسر لنا في علم التاريخ • دع عنك ان الحاضر مرتبط بالمستقبل كما هو مرتبط بالماضي • فاذا كان علم التاريخ ببحث في أوضاع الأمم الماضية وتطور احوالها كان اتباع طربقة السكويي فيه أوفى بالقصد وها هنا ملاحظة تنعلق باتباع طربقة التكوين ، وهي هل يستطيع المورخ ان يسلك منهجا موضوعا في دراسة الاحوال الماضية • ما هي الطرق التي يتبعها ، وما هي يسلك منهجا موضوعا في دراسة الاحوال الماضية • ما هي الطرق التي يتبعها ، وما هي

وها هنا ملاحظة تنعلق باتباع طربقة التكوين ، وهي هل يستطيع المورخ ان يسلك منهجاً موضوعياً في دراسة الاحوال الماضية ، ما هي الطرق التي يتبعها ، وما هي المصادر التي يستمد منها احكامه ، هل توصله هذه الطرق الى اليقين ، انتا لا نستطيع ان نجيب عن هذه المسائل الا اذا در سنا الطربقة التاريخية ،

ولا نشك في ان الناريخ العلمي اثبت قاعدة وأرسى دعامة من الناريخ الفني وتاريخ المبر ، لانه بكشف لنا عن كثير من العوامل التي لا تخطر ببال المورخ الأدبب والمورخ الحكيم والمورخ الحكيم والمورخ الحكيم بناء المستقبل على أساس الماضي ، أما غابة المورخ العالم فعي اظهار روابط الحاضر بالماضي وببات تعاقب الوقائع وانتقالها من حال الى حال ، وسينضح لنا ذلك في الفقرات الآتبة .

# ٣ - طريقة علم التاريخ

ا كان موضوع علم التاريخ مختلفاً عن موضوعات العلوم الاخرى ، كان لا بد من اختلاف طربقته باختلاف موضوعه ، لان الطربقة تابعة للموضوع ، والغرق بين العلوم التجريبية وعلم التاريخ ان العلم التجريبي ميني على الملاحظة المباشرة ، فلا يحتاج الحائث العلمي أو انكاره ، أما علم التاريخ فبني على الوثائق « Documents » لذلك كان محتاجاً الى اثبات الحادث التاريخي و نقد الوثائق والمستندات التي خلفتها عقول السلف وابديهم .

لذلك اشتملت طربقة التاريخ على ثلاث مراحل :

- جمع الوثائق والمستندات •
- ٣ نقد الوثائق والمستندات ٠
  - ٣ النعليل والايضاج ٠

وبسمى جمع الوثائق والقدما بالنحابل الناريخي عكا يسمى التعابل والابضاح بالتركيب الناريخي

### ١ – المرملة الأولى : جمع الويائق والمستندات

بذبغي للموارخ ال ببدأ قبل كل شيء بجمع الوثائق (١) من آثار باقيدة ورسائل ، ونقود ، وأوسمة ، وألبسة ، وسجلات رسمية ، ووثائق سياسية واحصاءات وحسابات ، وآلات وأدوات وغيرها ، لان التاريخ انما ببنى على الآثار التي خلفها الساف ، وتختلف قيمة هذه الآثار بجسب المنابع التي استقيت منها .

ا منابع النّاريخ · - تنقسم منابع التاريخ الى قسمين : ا ً - منابع الازمنة القديمة وتسمى أدوار ما قبل التاريخ · ٢ - ومنابع الازمنة الاخرى من المصور الأولى الى العصر الحاضر ·

آ - منابع الأزمنة القديمة أو أدوار ما قبل التاريخ · - يقول الطاء الله لا تستطيع ان تفهم تاريخ الكافرا مثلاً الا اذا عرفت الحوادث الجيولوجية التي جعلت أرضها كتلة من الفحم · وبقول ( رينان ) اتك لا تستطيع أن تفهم حقيقة اللغات الهندية الاوربية الا اذا عدت الى حضارة ( تببت ) القديمة ·

<sup>(</sup>١) سي الدكتور اسد رستم جمع الوثائق بالتقبيش • وقد اقتبس هـذا الاصطلاح من قول المحـدث ابي حاتم الرازي : « اذا كمتبت فقمش ، واذا حدثت فقتش » وقد جا • في المحيط : قمس القاش يقمشه شماً جمه من هنا وهنا • راجم كـتاب مصطلح التاريخ الدكتور اسد رستم ، المطبعه الاميركيه بدوت عما • ومقدمة ابن الصلاح ، ص – ٢١٩ •

على ان المؤرخ لا ببحث عن تاريخ الارض وعمرها ولا عن مبدأ الحياة وقوانبنها بل يحصر نجنه في تاريخ الانسان .

وقد مميت هـذه الازمنة القديمة بأدرار ما قبل التاريخ لان الانسان فيها كان لا يمرف الكتابة ولا بدون الاخبار ، فلم بنقل الينا من آثارها الا القليل ، فمن هذه الممالم الباقية الآثار المادبة كالمدافن القديمة وما فيها ، والكهوف وما عليها من نقوش وتصاوير ، والادوات والأسلحة ،

ومنها الآثار العنوبة كالعادات القديمة والطقوس والاعتقادات والخرافات الشعبية ، ويستند علما ، ما قبل التاريخ في تفسير الوثائق وتعليل الحوادث الى فرضية اجتاعية ، وهي أن عقول القبائل المنوحشة الحساضرة هي كعقول الافوام الابتدائية ، فأدواتهم وأسلحتهم وعاداتهم واحدة ، ان سكان (تسهانيا) مثلاً بعيشون في حالة ابتدائية تمامًا ، فلا يعرفون بناء المنازل ، ولا صيد السمك ، ولا الزراعة ، وتراهم مع ذلك يوقدون النار ، ويقطعون من حجر الصوان سكاكين لسلخ الحيوانات ، فحياة الانسان الابتدائية الحاضرة ، الابتدائية الحاضرة ،

وقد رد بعض الملاء على هذه الفرضية ، وقال : ربما كان الانسان المتوحش الحاضر انساناً ابتدائياً منحطاً .

ومها يكن من أمر ؟ قان هذه الفرضيات تدبين لنا ان تعليل حو ادث ما قبل الثاريخ ليس بالأمر السهل ، وان البحث في هذه المعالم الخفية لا يوصلنا الى معرفة الحوادث بل الى معرفة الاحوال والاخلاق ، والعادات الغامضة ، وعلم الانسان الابتدائي نما هو مقدمة لعلم الاجتماع لا لعلم ما قبل الناريخ ،

ب - منابع الازمنة الاخرى ، أو أدوار التاريخ · - بين ابدينا الآن كثير من الوثائق التي خلفها السلف وهي نوعان :

قسم يشتمل على الوثائق التي وضعت لاحتياج الناس اليها في ذلك العصر كالقبور والابنية، والنقود، والاوسمة ، والالبسة، والسجلات الرسمية، والوثائق السياسية، والاحساءات،

والحسابات، والمخترعات الادبية والفنية، ومنتوجات الصناعة من آلات وأدوات وصور، والحسابات، والمخترعات القديمة، والماهدات، والنقارير، والرسائل، وغيرها.

وقسم بشتمل على الوثائق التي وضعت لاخبار الاجيال الاتيسة بما فعلته الاجيال الفاهرة وتنقسم الى شفاهية كالروابات والملاحم والقصص والاساطير والاقوال المأثورة والى كتابية او بدوية كالتصاوير التي تمثل بعض المشاهد التاريخية أو بعض الحفلات الدبنية أو بعض الاعمال 6 والكتابات والنقوش المحفورة على الابنية والثاثيل وظافات الظفر 6 وشجرات الانساب 6 وتراجم الحباة 6 وكتب المؤرخين والمذكرات 6 والنشرات والصحف .

وقد انشئت المتاحف الوطنية لحفظ النقوش والنصاوير والكتابات الحجربة والتماثيل والاوسمة والنقود وغيرها ، وجمعت الوثائق المكتوبة في خزائن الكتب ، وفي مصالح السجلات والاضبارات الوطنية من كل دولة ، ووضع لها فهارس منظمة وخلاصات منسقة ومنضدة ، ولا يزال علماء الآثار يجفرون الأرض للكشف عن مخلفات الماضي واضافتها الى المجموعة الحاضرة ،

وها هنا ملاحظة أولى وهي ان قوة البرهان على الحادث التاريخي تختلف بحسب كمية الوثائق والآثار المجموعة · فكلما كانت كمية الوثائق أكبر ، كان البرهان على صحة الحادث أقوى · وتختلف كمية الوثائق بحسب قدم الحوادث أو قربها منا في الزمان · فاذا كانت قديمة ، كانت كميتها أكثر · فاذا كانت قرببة كانت كميتها أكثر ·

والتاريخ تابع اللآثار 6 فقد بكشف العاباء من أثر جديد بغير علمنا ببهض العصور تفييراً تاماً كما غيرت وصية (اوغوستوس) التي كشفها ( بيغو – Perrot ) في معبد آنسير ( Ancyre ) رأبنا في شخصية الاباطرة الرومانيين واعمالهم و فالوثائق هي سلاح المؤرخ و واذا ضاعت الوثائق ضاع التاريخ و ولقد قيل كما كانت الوثائق أقل كانت كتابة التاريخ أسهل و في هذا القول اشارة الى ضرورة الشك في دراسات بعض المورخين الدين اكتفوا بالوثائق المعلومة فألفوا منها صورة نهائية للماضي و

#### ۲ – المرحامُ النَّائيمُ : نقر الوثَّائِق و المستشرات

اذا اتم المؤرخ جمع مصادره بدأ بالمرحلة بالثانية من مراحل الطريقة التاريخية وهي مرحلة النقد والتحليل وغاية النقد التاريخي هي فحص المستندات التاريخية والنظر في اصالتها ، والتثبت من خلوها من كل دس أو نزوير ، والحكم على صحتها ومطابقتها للواقع .

و ينقسم البحثُ في النقد الناريخي الى تسمين: ١ ۚ – نقد الآثار ٠ ٪ – ونقد الروايات.

#### ۱ – نفد الاگار ۰

بنقسم نقد الآثار الى قسمين : النقد الخارجي والنقد الداخلي · ولنتكلم عن كل منها على حدته ·

آ - النقد الحارجي ٠ - غابة النقد الخارجي النثبت من صحة الو ثائق من ناحبتها الحارجية وينقسم الى قسمين أيضاً : ١ - نقد الاصالة ٠ ٢ - نقد الاصلاح ٠

١ - نقد الاصالة ٠ - ينبغي الموارخ ان ينظر قبل كل شيء في اصالة ما لدبه من الوثائق هل هو صحيح أم مدسوس مزور ٠ ولا بد له حف ذلك من الاعتاد على ما نسميه بالدليل الخارجي والدليل الباطني ٠

أما الدليل الخارجي فيشتمل على البحث عن الوثيقة في النصوص الناريخية الاخرى · فاذا جاء ذكرها في وثائق أخرى قديمة زادنا ذلك اعتقاداً باصالتها · وأما الدليل الباطني فيشتمل على البدقيق في صفات الوثيقة نفسها كالورق والحبر والقلم والخاتم والخط واللفة والاسلوب هل هي بما بتفق مع عادات الكتاب في دواوين ذلك المصر أم هي مختلفة عنها ·

ومن نقد الاصالة ما يُساعد على تمييز الاقرال المنحولة من الاقرال الاصلية · فاذا عَبْر المؤرخ عَلَى قول واحد في وثيقتين مختلفتين ، وكانت عبارة الثانية منقولة عن الأولى رد الوثيقتين الى وثيقة واحدة ·

ولا بد للمؤرخ في نقد الاصالة من الاستعانة ببعض العلوم الموصلة كعلم تاريخ اللغة عوملم قراءة الخطوط عوملم الكيمياء وغيرها ومنتكلم عن العلوم الموصلة في النقد الداخلي .

لقد الاصلاح • - الفابة من نقد الاصلاح تحري الوثيقة واعادتها الى حالتها
 الأولى • فاذا كانت الوثيقة نما وجب تحري النص والحبي الفظه كما صدر عن صاحبه الأولى •

واذا كان النص مكتوباً بخط المؤلف، وجب نشره بحروفه واغلاطه و واذا كان منقولاً عن نسخة المؤلف المفهودة وجب التدقيق فيه ، ودرسه درساً وافيساً من جميع نواحيه، واصلاحه ، وذلك بالتعرف المالمؤلف، وعصره، ومصادره، وشيوخه، وأقرائه، وتلاميذه، وذوقه، وذوق معاصربه .

واذا كان للنص عدة نسخ وجب على المؤرخ ان بقابل هذه النسخ بعضها ببعض وان ببين نسبة كل نسخة الى أختها ، وان بنبذ منها ما يعتمد على سابقه ، ولتحريف النصوص في النسخ الخطية قوانين معلومة :

ا - فقد بكون تحويف النص ناشئاً عن التزوير والدس · فاذا كان النامج المزور جاهـ لا بدقائق الوقائع نم جهله على تزويره · مثال ذلك ان ناشري كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه اعتمدوا على نسخة خطية دس نيها كثير من الأخبار فأثبتوا الأصل والزيادة في طبعاتهم · فحن هذه الزيادات تراجم أربعة من خلفا بني العباس هم الراضي والمنقي والمستكفي والمطيع ، وكلهم توفي بعد وفاة ابن عبد ربه ، ولا يجتاج المؤرخ الاربب الى كثير من العناء في حذف النصوص المدسوسة (۱) .

حد يكون تحريف اانص ناشئاً عن النوهم والفاط: آ - فالنامخ الجاهل او البليد ربما حكم في النص بما ظهر له فأصاح الصواب بالخطأ لذلك يجب حظر الاصلاح على النامخ ؟ ب - وربما اخطأ النامخ خطأ عرضها فالنبست عليه بعض

<sup>(</sup>۱) جبرائیل جبور ، این هبد ربه وعقده ، بیروت ۳۲ ۱۹۳۳ : ص ۹۹ — ۹۰ والدکشور أسد رستم مصطلح التاریخ ، س -- ۲۸ ۰

الحروف والالفاظ فاخطأ في قراءتها أو صعفها وحرفها عن وضعها الاصلي ؟ ج – وربما تمذرت عليه قراءة بعض الالفاظ أو الجمل فتركها بياضًا في الاصل · و – وربما اخطأ في كتابة ما أملي عليه ·

بنتج من كل ما تقدم انه يجب على المؤرخ ان بمارض النسخ الخطية المختلفة بمضها ببعض وان بقسمها الى فصائل ، وان بتخذ الاغلاط المشتركة قاعدة للقسمة ، لأن انفاق النساخ في غلطة واحدة بدل على ان بعضهم قد نقل عن بعض .

فقد المو المنه وما يلعق بالنقد الخارجي نقد المؤلف ، لان فيمه الوثيقه تذبع قيمه واضها .

ان الاخبار التي يدونها قائد المركة تعتلف عن الاخبار التي يدونها الجندي، وفرق بين ما كتبه ( فابوليون ) هن نفسه ، وبين ما كتبه عنه خادمه ، وفرق ما بين كتبه شاهد عيان رأى الحوادث بنفسه ، وبين ما كتبه شخص آخر سمع بالحوادث أو نقلها ، فينغي للمؤرخ أن يبعث أولا عن اسم المؤلف الحقيقي ، فاذا كان بجهولا ، وكانت الوثيقة خالية من أية اشارة الى اسمه ، شمق في درس النس من حيث خطه وورقه وحبره و اخته وأسلوبه ومصطلحاته وروحه وتسلسل أخباره ، وربا اهتدى الى اسمه بمراجعة بعنى الاصول الاخرى ، وإذا كان المؤلف مطوماً بحث عن شخصيته ودرجة الثقة به وعدالته في الرواية وأمانته في القول ، وسلامته من الكذب ، وجم أخباره من كتب التراجم ، ثم حدد المكان الذي عاش فيه والزمان الذي دو"ن فيه أخباره من كتب التراجم ، ثم حدد المكان الذي عاش فيه والزمان الذي دو"ن فيه رواية الاخرين ، وقد يدو"نها بعد وقوعه بزمن بعيد ، وتختاف فيمة الاخبار ، بحسب الزمان الذي دو"نت فيه ، والمكان الذي صدرت عنه ، وكتبراً ما يبقى وتختاف فيمة الاخبار ، بحسب الزمان الذي دو"نت فيه ، والمكان الذي صدرت عنه ، وكتبراً ما يبقى اسم المؤلف بحولاً ، أو تبقى أخباره مفتودة ، أو يوضع الم شخص على اصل تاريخي ولا يكون هو كاتبه الم المؤلف عند البحث عن اسم المؤلف والتعرف الى شخصه وتحديد زمانه ومكانه ، وسنفود الى الكلام عن المؤلف عند البحث عن اسم المؤلف والتعرف الى شخصه وتحديد زمانه ومكانه ، وسنفود الى الكلام عن المؤلف عند البحث عن اسم المؤلف والتعرف الى شخصه عنديد زمانه ومكانه ، وسنفود الى السلام عن المؤلف عند البحث عن اسم المؤلف والتعرف الى شخصه وتحديد زمانه ومكانه ، وسنفود الى الملام عن المؤلف عند البحث عن الم المؤلف والنعرف الى شخصة عن الم المؤلف والتعرف المنه ، وعد يدو" المؤلف والمناد المناد المؤلف والمناد المناد المؤلف والمناد المؤلف والتعرف الى من المؤلف والمناد المؤلف والمناد المؤلف والمؤلف والمؤلف والمناد المؤلف والمؤلف والمؤل

ب - النقد الدخلي ٠ - ان الدقد الخارجي البي، لانه لا بوصانا الى تفسير الوثائق وادراك معناها الحقيقي ٢ بل يكنني بالتفريق بين الوثائق الصحيحة والوثائق الكاذبة ٠ أما النقد الداخلي فهو على نوعين : داخلي ايجابي ٢ وداخلي سابي ٠ فالنقد الداخلي الانيجابي يشتمل على تجليل يشتمل على تجليل الطروف التي أحاطت بالموالم ٤ مع بيان مآربه ٢ واهوائه ٢ ودرجة تدقيقه في الروابة ٠ الظروف التي أحاطت بالموالم ٤ مع بيان مآربه ٢ واهوائه ٢ ودرجة تدقيقه في الروابة ٠

وسنقتِصر الآن على النقد الايجابي ، أما النقد السلبي فسنتكلم عنه في نقد الروابات .

ويسمى النقد الداخلي الايجابي بنقد التأويل أو « Herméneutique » وهو على نوعين: ١ - تفسير ظاهر النص وتحديد معناه الحرفي ٢ - إدراك المني الحقيقي ومعرفة غرض الموُّلف ٠ وينبغي الموَّرخ٬ أذا أراد أنْ بِفسر النص، انْ يَلِ أُولاً باللغة التي كتب بها ، ويفرم دقائقها وأساليبها . ويحيط بتطور الناظها واصطلاحاتها . فاللغة تتغير من عصر الى عصر ، ومن مكان الى آخر ، ولكل كاتب طربةته الخاصة في التعبير عن أفكاره • فينبغي الالمام بلغة الكاتب وأسلوبه • وقد تكفى قراءة النص وحدم للالمام بمعانيه • فاذا تعذر ذلك ، رجع المؤرِّر خ الى كتب المؤلِّف الاخرى، أو كتب معاصريه • وبنبغي الا تفسر الفاظ النص في أول الاس الا يجسب معناها الظاهر ، قاذا وجد المؤرخ في ممناها غموضاً أو نقصاً أو تناقضاً او مخالفة لاراء المؤالف الأخرى أو الحقائق التاريخية المعلومة بحث عن اغراض المؤالف الخفية -وينبغي للمؤرخ أن يجيط لذلك بآداب اللغة ، وان يطلع على المؤلفات المعاصرة ، والا يفسر الالفاظ الا بحسب سباق المكلام، وأن يميز المعنى الحقيق من المعنى المجازي وفقد إلكون في الكلام كنابة أو مجاز ، أو تشبيه ، أو هزل؛ أو مداعبة ، أو تلميح ، أو تعريض واذا فسر النص بحسب المهنى الظاهر، لم يخل من الالتباس. واذا كان النص مكتوباً بلغة اعجمية كان علي المؤرخ في أول الأمر ان بترجمه ليفهم معناه ، واذا كان مكتوك بعدة لغات وكانت احدى هذه اللغات مجمولة، استمان المؤرخ علَى قراءة النص وفهـــــــ باللغاث المملومة •

•ثالذلك : علىصخرة ( بهيستون ) أربعة أقسام : قسم منها يجتوي علىصور بارزة ، وثلاثه آقسام أخرى تحتوي على كـتابات مسارية نقشت بثلاث لغات مختلفة : الفارسية ، والبابلبة ، والشوشفية • وقد استطاع العلما• أن يقارنوا بين هذه الكتابات ويتوصلوا الى حل الخط المسهاري •

والتفويق بين المعنى الحقيتي والممنى المجازي ضروري أيضًا لتأويل التصاوير •

مثال ذلك : ان الصورة النقوشة على صخرة (ببيسنون) تمثل [ داريوس ] وهويدوس الساحر [ غوماتا ] وأمامه أعداؤه الآخرون مكبلون بعضهم وراء بعض فهل داس [ داريوس ] اعداء م بقدميه كما جاء في هذه الصورة ? ان الوطء الذي اشار اليه هذا الاثر التذكاري هو وطء مجازي لا وطء حقيقي • وها هذا قاعدة لا بد من الاشارة اليها ، وهي انه بنبغي للمؤرخ الا يخلط بين المجاز والحقيقة ، فلا بنس رع في الأمر ولا بتوقع المجاز في غير محله ، فان أول التاريخ اجتاع آلة التاريخ ، وهي الشك والنقد والصبر ، وقد جمع القد الحارجي والنقد الداخلي فتألف منها نقد التحقيق أو النمحيص ، ولا بتم هذا التحقيق للمؤرخ الا اذا كان واسع الثقافة ، محيطا بالعلوم المساعدة أو الموصلة « Siences auxiliaires » .

فن العلوم الموصلة اللغات، وهي كشيرة • وتختلف الحاجة اليها بحسب موضوع البعث • فلا بد أولاً من معرفة اللغة الاصلية للنص التاريخي الذي نريد الكتابة عنه ، ثم معرفة اللغات الاخرى المتصلة به من قديمة وحديثة • فاذا أراد المؤرخ ان يكتب تاريخ العرب في النصف الاول من القرن التاسع عمر مثلاً ، كان لا بند له من الاطلاع على العربية والتركية والفرنسية والانكليزية والالمانية والايطالية والبولونية والروسية (١)

ومن العلوم الموصلة علم الفيلولوجيا [ Philologie ] أو فته اللغة ، وهو ضروري لمرفة تطور اللغة والاحاطة بقواعدها وأساليبها واختلاف معاني ألفاظها .

ومنها علمالحظوط [ Paléographie كماوهو ضروريلتراءة المخطوطات ومنهاعلم الكتابات[ Epigraphie ]، وهو ضروري لقراءة الكتابات المنقوشة على الابنية والتماثيل والحجارة والصفائح المعدنية وغيرها •

ومنها علم الوتائن السياسية [ Diplomatique ] وهو ضروري لفهم القرارات والمعاهدات والمراسلات السياسية • تدرس فيه لغة الوثائن السياسية واصطلاحاتها في كل عصر وبلد ، وببعث فيه ايضاً عن الحبر المستعمل في كتابها والافلام وانواع الورق • دع عنك ان دراسة الاختام ضرورية أيضاً لمعرفة الوثائق السياسية نفسها ، فقد اختلفت الاختام باختلاف الزمان والمسكان، واختلفت شاراتها وسهاتها كما اختلفت شارات الدروع والملوك والقواد والجنود ، ويسمى علم الاختسام بعلم السفراجستيك [ Sphragiatique ] وعلم الشارات بعلم الحرافح يك [ Héraldique ] •

ومن الطوم الموصلة علم الندّيات [ Namismatique ] وهو علم النقود والمسكوكات • ومنهـــا علم الجنرافيا وعلم الآ ثار [ Archéologie ] وعلم الاقتصاد ؟ وعلم الاجتماع ؟ وعلم النفس ؟ والفلسفة •

وكا ينبغي لمؤرخ العرب مثلاً ان يكون عالماً بالقرآن والتفسيد والحديث ، فكذلك بنبغي اؤرخ الرياضيات ان يكون رياضياً ، واؤرخ الفاسفة ات يكون فليسوفاً .

<sup>[1]</sup> الدكتور أســـد رستم ؟ مصطلح التاريخ ؟ ص -- ٨ ؟ والدكـتور حسن عثمان ؟ منهج البحث التاريخي ؟ القاهرة ١٩٦٣ ؟ ص ١٣ -- ٢٠٠٠

#### ۲ – نقد الروامات

ان جميع القواعد السابقة ضرورية لنقد الروايات ، ولكنها لبست كافية ، لأن ما كتبه مؤلف الوثيقة الثاريخية لا بكون دائماً مطابقاً لما اعتقده ، وما اعتقده لا بكون بالضرورة مطابقاً للواقع ، ( لانفلوا وسنبوبوس ، ص ، ١٣٠ ) ، دع عنك انه من الجائز دائماً وقوع الموالف في الخطأ ، كما انه من الجائز ارتكابه الكذب وقد بكون المؤلف صادقاً فيا بقول ، وتكون روايته مع ذلك مشوهة لخلوها من الروح الانتقادية ، قصدق المؤلف سيف الرواية لا بدل دائماً على صحتها وضبطها ، ومثل المؤرخ في اعتماده على هذه الروايات كذل العالم الكيميائي الذي بعتمد على ملاحظات خادم المخبر ، فيذبني للمؤرخ اذن ان يمحص هده الروايات ، وان يطبق ملاحظات خادم المخبر ، فيذبني للمؤرخ اذن ان يمحص هده الروايات ، وان يطبق عليها قاعدة النقد السابي لتمبيز الصدق من الكذب ، كما ينبغي له ان بعارض الروايات عليها قاعدة النقد السابي لتمبيز الصدق من الكذب ، كما ينبغي له ان بعارض الروايات المختلفة بعضها ببعض للوصول الى الحقيقة ،

وبنقسم البحث في نقد الروايات الى قسمين : 1 - نقد الصدق ٢٠٠٠ تقد الصبط آ - نقد الصدق . . . اما نقد الصدق فغابته معرفة أسباب الشك في صدق أقوال الراوي . فهل كان الراوي مضطراً الى الكذب في أخباره ، وما هي الطروف التي حملته على ذلك ، وسنأتي الآن على ذكر جملة من المسائل المتعلقة برأي الراوي في حقيقة ما يروي ، هل هو صادق أم كاذب .

ا"- قد بكون للراوي مصلحة شخصة في خداع القاري وتمويه الحقيقة ؟
 فيكذب في روابته وبخالف الحق مخدالفة نامة أو جزئية ٠ وأعظم الروابات خطراً ما كان بجملته مطابقاً للحقيقة وكان مع ذلك مخالفاً لما مخالفة جزئية ٠

٣ - وقد بكون للراوي مركز رسمى أو اجتاعي بضطره الى الحكذب 6 وبكون خاضماً السلطة غيره ، فيلفق الوقائع بحسب ما بوحى اليه 6 كذل الموظف الذي يؤبد ما جاء في الوثائق الرسمية رغم مخالفتها للواقع ، وكذل الذين قضطرهم ظروف السياسة والحرب الى تمو به الحقائق أو تبديلها أو اخفائها .

( بنطق - ٤٨ )

وقد يشايع الراوي فئة معينة من الناس أو بقاومها ؟ فيحيل إلى أمرة أو حزب أو طبقة اجتماعية خاصة أو الى شعب أو مدينة أو دولة معينة وقد يكون من أنصار مذهب سيامي أو ديني أو فلمني خاص ؟ فيناصر مذهبه ويهاجم المذاهب الأخرب .

قال اب خلدون: ومن اسباب الكذب في الاخبار « التشيعات للآرا والمذاهب ، فان النفس اذا كانت في حالة الاعتدال في قبول الحسبر ، اعطته حقه من التمحيص والنظر ، حتى تتبين صدقه من كذبه ، واذا خاصها تشيع لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها من الاخبار لأول وهلة ، وكان ذالك الميل واتشيم غطا على عين يصيرتها عن الانتقاد والتمحيص ، فتقم في قبول الكذب ونقله » .

وقال أيضاً : « ومنها تغرب الناس في الاكثر لاصحاب النجلة والمراتب بالثناء والمدح • وتجدين الاحوال والماعة الذكر بذلك • فيستفيض الاخبار بها على غير حقيقته • فالنفوس مولمة بجب الشاء • والناس يتطلمون الى الدنيا واسبابها من جاء أو ثروة • وليسوا في الاكثر براغبين في المنطأل • ولا متنافسين في الهلما »• ( المقدمة — • ٧٠ ) •

٤ - وقد يكون غرور الراوي بنفسه أو بجاعته باعثًا على الكذب ؛ فيفخر بنفسه وبقومه ، وبدعي ما لبس فيه ، فن هذه المفاخرة الكاذبة ما جا سف كتاب (سوللي) المسمى بالافتصاد الملكي « Les Economies royales » وكتاب الكردينال ربتز المسمى بجذ كرات ربتز « Mémoires de Reiz » وتختلف بواعث المفرور بحسب الزمان والمكان لاختلاف المثل العلما باختلاف المعصور .

و حدد عبل الراوي الى ارضا الجمهور أو مداراته والتحبب اليه 6 فيجمل روايته موافقة للمقائد الدبنية العامة والعادات الاجتاعية السائدة • فينبغي للمؤرخ أن ببحث عن علاقة الراوي بالجمهور وان يبين العوامل التي جعلته بتحبب اليه ، وان لا يتو م الصدق ، فان كثيراً من الاغلاط التاريخية تجيء في الأكثر من جهة الثقة بالدافلين ( ابن خلدون - ٢٠) .

آ – وقد يكون الراوي مولماً بالاساليب الادبية والفنية فيغير الوقائع التاريخية وبعبث بالالفاظ ، وبقدم ويؤخر ويسهب وبدالغ سينح الوصف الخطابي أو الروائى أو

الفاجعي • وكما كان الراوي في التعبير أفوى ٤ كان المؤرخ الى الشك في صحة روايته أميل ٢ لان عبارته الادبية قد تكون « أصدق من الحقيقة» لاشتالما على كثير من الخطب الموضوعة ٤ والاقوال المأثورة ٤ والوقائع الجميلة والمشاهد الرائعة •

ب - نقد الضبط • - وأما نقد الضبط ففايته معرفة الأسباب التي توقع الراوي. في الخطأ • وفيه مسائل مختلفة ،

أ - عل كانت حواس الراوي وملكانه المقابة سليمة ، أم كان عرضة لخطأ الحواس وضلال المقل ، فقد تخدعه حواسه ، وتخونه ذاكرته ، ويضله عقله ، ويليه في بيدا الاوهام ، ويخيل البه أنه يروي الحقيقة ، وهو بعيد عنها كل البعد .

قال ابن خلدون : ومن الاسباب الداعيه الى الكذب في الاخبار « الذهول عن المقــاصد فـكتبر من من الناقلين لا يعرف القصـــد بما عاين أو سمع · وينقل الحبر على ما في ظنه وتغيينه فيقع في الكذب » [ ابن خلدون – المقدمه ص – ۲۰ ] ·

٣ - هل أنيد الراوي بشراط الملاحظة العلمية: أن الشرط العام في الملاحظة الصحيحة هو المؤضوعية وهذا الشرط العام يسالزم عدة شروط خاصة:

آ - يجب ان تكون الملاحظة تامة فاذا وجد الراوي في مكان لا يوافق الملاحظة الصحيحة جاءت ملاحظته ناقصة . ب ب جب ان تكون الملاحظة دقيقة فاذا لم يجدد الراوي التي الملاحظ ولم يعين زمانه ومكانه وشروطه جاءت روايته مضطربة فلاج ب بجب ان تكون الملاحظة خالية من النرض والهوى والفكرة السابقة وشروطه جاءت روايته مضطربة فلاج به بحب ان تكون الملاحظة خالية من النرض والهوى والفكرة السابقة والمحرض وسيجب على الراوي ان يدون ما شاهده في اثناء وقوع الحادث لان عدم تسجبل الملاحظة تواً يعرض الراوي النسيان ، وكلا كانت المدة بين مشاهدة الحوادث وتسجيلها أطول كان النسيان اعظم م ح يجب على الراوي ان يبن لنا بجلاء ما هي الطريقة التي سار عليها في تدوين ملاحظاته ه

٣ - وقد بقعد الكسل بالراوى عن مشاهدة حوادث كان في وسعه أن يراها لو كاف نفسه ووونة البحث عنها ، فيروي لنا أشياد لم يشاهدها بنفسه ، بل سمع بها و تخيلها ، وهي غير صحيحة ،

ق - وهناك حوادث تاريخية ليس من شأنها أن ترى ماشرة ، لكونها شخصية أو خبيئة ، أو عامة ، تتعلق بجهاءة من الناس ، أو تشمل بلاداً واسعة ، أو عصراً طويلاً ، كبعض العادات أو النقاليد أو الأحوال ، فيذبني للمؤرخ أن بفرق بين الحقائق المفردة التي شاهدها الراوى بنفسه وبين الامور التي استنتجها .

وها هنا ملاحظة لا بد من ذكرها وهي ان الروايات ، اذا كانت شفاهية كانت سريمة التبدل حق انها قد تنقلب عند انتقالها من شخص الى آخر الى اساطير • والاساطير مطية الهذر والكذب وهي كثيرة في الجاهلية قليلة في الحضارة •

وينبغي الدؤرخ الا يعتمد على القصس والاقاويل والاشاعات • فقد تتضمن الاشاعات شيئاً من الحقيقة ، وقد تكون باطلة لا أساس لها من الصحة •

وهذا كله يدل على ان علم النفس هو خير الىلوم الموصلة الى علم الناريخ • فقد ثبين لنا في محله ان الادراك هو حادثة نفسية مركبة تقنفي كثيراً من الافعال الذهنية ، وهو يضم الى الحقائق المشاهدة أشياء وبجذف منها أشياء أخرى على غير علم من المدرك • فاذا كان التبديل منظرةاً الى الادراك بطبيعته ، فكيف يمكون حاله اذا نقل من شخص الى آخر • ولقد دل البحث التجربي في حقيقة الرواية والتهادة على : و اس الناهد المسادق يبدل الحقيقة من غير ان يعلم ، وان الرواية الصحيحة نادرة تماماً • ٣ – ان الذكرى قد تمكون دقيقة وتكون مع ذلك باطلة لا أساس لها من الصحة ابداً • ٣ – ان اجماع الرواة المستقلين لا يدل دائماً على صحة الرواية ، لانهم قد يتنقون على منالل • فينبني للدؤرخ الا يخدع اذن باصرار الراوي على وأيه وضبط أخباره ، فقد تمكون كلها باطلة ، وقد يمكون صادقاً في بعض ما يقول وكاذباً في أقواله الاخرى • وخير ميزان المحبيز المصدق من المكذب في الروايات :

آن يمارض المؤرخ أخبار الرواة بعضها ببعض ويرجع منها ما اتفق عليه الرواة المستقلون الا على الصحة الرواة المستقلون الا على الصحة واذا اتفقوا على الكذب كائب بعضهم ناقلاً عن بعض ولكن انفاق الرواة المستقلين لا يؤدى دائماً الى نتائج نهائية ولا يولد في كثير من الأحيان الا الغلن ومحرد الاحتال.

ت ان ينظر المؤرخ في انسجام الحقائق الناريخية وتألفها واتساقها ، ويمتحن المكانها المادي ، فاذا كانت مطابقة للحقيقة تآلفت ، واذا كانت مخالفة لما تعارضت وتداعت ، وقد تؤيد الحقائق بعضها بعضاً ، وتكون جملة متسقة ، وقد بدل تحليل

الروابة على ان صاحبها لم بتمكن من المشاهدة الفعلية لأن هناك شروطاً مادية لم تتوفر فيه .

" - ان بنظر المؤرخ في معقولية الحوادث ومطابقتها القوافين الطبيعة ، فاذا كانت مناقضة لقوافين الطبيعة اضطر الى ابطالها ، مثال ذلك : لو قال قائل انه شاهد حادثاً عنالفاً القوافين العلم الثابتة لكذبناه وصدقنا قوافين العلم ، ولكن على المورخ ألا يتسرع في الحكم ، فالناس كثيراً ما أنكروا بعض الحوادث ، لبعدها عن العادات المألوفة ومخالفتها لقوافين الطبيعة المعروفة ، فلم ارتبى العلم تبين لهم ان هذه الحوادث محكنة ، فلو روى لنا شخص منذ قرن أنه رأى رجلاً بطير في الهواه على جسم معدني وانه أرسل رسالة من سوريا الى اوروبا بأسرع من لمح البصر لما صدقه أحد ، ولكن الاسر قد تغير الآن بالنسبة الى الطيران والبرق والراديو ، فهذا كله بدل ولكن الاسر قد تغير الآن بالنسبة الى الطيران والبرق والراديو ، فهذا كله بدل وارتقاء اللامة الى ثقافة الاشخاص وارتقاء المدلم ،

قال ابن خلدون : ومن الاسباب المقتضية للكذب : « الجهــل بطبائع الهمران • فان كل حادث من الحوادث ، ذاتاً كان أو فعلاً > لا بد له من طبيعة تخصه في ذاته ، وفيها يعرض له من احواله ، فاذا كان السامع حارفاً بطبيعة الحوادث والاحوال في الوجود ومتنضياتها ، احانه ذاك في تمحيص الحبر على تمييز الصدق من الكذب • وهذا أباغ في التمحيص من كل وجه يعرض » • ﴿ المقدمة : ص -- ٣٠ ]

ظو أدرك العلماء طب أنم العمران ، وأحاطوا بقوانين الحياة الاحتماعية كما احاطوا بيعض قوانين الطبيعة ، لامكنهم ان يطبقوا الاحوال على الوقائع ، وان يستنتجوا الجزئيات من الكليات .

# ٣ -- المرحلة الثانية : التركب التاريخي ، التعليل والايضاح

لو أن المؤرخ اقتصر على النقد التاريخي الما باغ من التاريخ حداً الان نقد الوثائق لا بكشف له الاعن عناصر متفرقة افقد تنضمن كل وثيقة حقائق مختلفة عن الحطاء واللفة والمعقائد الاجتماعية والاحوال الاقتصادية والنظم السياسية افاذا لم يجمعها ولم ينسقها ولم بوالف منها فصولا وأقساماً ولم يضع سف كل قسم ما بناسبه من الحقائق علم يستوعب من التاريخ شيئاً فالتوكيب هو اذن اعظم مراحل النبيج التاريخي قيمة وينقسم الى قسمين : 1 - التنظيم التعليل والايضاح النبيج التاريخي قيمة وينقسم الى قسمين : 1 - التنظيم التعليل والايضاح

### ١ – تنظيم الحقائق الناريخية

لا تتم عملية التركيب التاريخي الا اذا جمم المؤرخ المناصر المتفوقة التي كشف عنها التحليل ، ورتبها ونسقها ، وألف منها صورة خبالية تشابه على قدر الامكان الصورة التي وجدت في ذهن شاهد العيان ، ويشتمل التركيب على القواعد الآتية :

١ - يَنْخُيلُ المورْرِ خُ أُولاً حَوَادَتُ المَاضِي على صورة الحوادث الحاضرة المشابهة لها •

٢- ثم ينظم هذه الحوادث الماضية ، ويرتبها على النبط الذي جمت فيه حوادث الحاضر ، فيوالف منها مجموعات وأقساماً مختلفة على أساس التشابه بينها ، فيضع سيف كل قسم منها ما يناسبه من الحقائق تبعاً لظروفها الظاهرة ولطبائعها وخصائصها ، وأسهل طريقة للتقسيم هي تقسيم التاريخ الى أدوار مختلفة ، وأزمنة متعاقبة ، ثم تقسيم كل . دور من الادوار الى الناريخ السباسي ، والتاريخ اللهبني، والتاريخ الاقتصادي الخ ، ثم عرض الحوادث في كل باب من هذه الابواب بجسب تساسلها الزماني ، أو الجغرافي ، أو المجغرافي ، وقد ذكر ( لانغلوا وسنيوبوس ) مثالاً لتنظيم الحقائق التاريخية : وهو :

آ – بأب الاحوال المأدبة ، ويشتمل على دراسة الحسد، ودراسة البيئة .

ب إلى العادات العقلية : ويشتمل على البحث في اللغة وما ينفرع عنها والفنون اليدوية والعلوم والغلسفة ، والاخلاق ، والدين .

ح - بأب العادات المادية : ويشتمل على البعث في الحياة المادية من طعام وملبس ومسكن ، وعلى حياة الانسان الحاصة ، والعادات الاجتماعية ووسائل اللهو والنسلية .

ابب العاد أت الاقتصادية: ويشتمل على البحث في الانتاج ، والزراعة ، والصناعة ،
 وتقسيم العمل ، ووسائل النقل ، والتجارة ، والتبادل ، والتوزيم .

ه - بأب النظم الاجتماعية : ويشتمل على البحث في الاسرة ؟ والتعليم؟ والطبقات الاجتماعية •

و - باب النظم العامة : ويشتمل على البحث في النظم السياسية ؟ والمؤسسات الدينية ؟ والنظم الدولية والسياسية العامة ؟ والحرب؟ وقوانين التجارة الدولية ٠

٣ - واذا صادف المؤرخ فجوات صغيرة أو كبيرة ، ملأها بالاستدلال العةلي

والاجتهاد والاجتهاد نوعان : سابي وايجابي فالاجتهاد السقي هو الحكم بعسدم وقوع الحادث لسكوت الوثائق الناريخية عنه وقد عبروا عن ذلك بقولهم : « السكون حجة » ولكن سكوت الوثائق لا يدل على عدم وقوع الحادث الا اذا كان الراوي قد دوّن جميع الأخبار المشابهة له وكان الجادث بما يهم الراوي ويسترعي نظره بصورة خاصة ، فني هذه الحالة قد بكون عدم ذكر الحادث دليلاً على عدم وقوعه ، والاجتماد الايجابي هو استنتاج أمر من أمر أشارت اليه الوثائق التاريخية ، لأن احدهما متعلق بالآخر ، أو لأنها معا نقيحة لسبب واحد مشترك وسنتكام عن هذا الاستنتاج في التعليل التاريخي .

ع - ولا بد للمورّ في أناه عرض الحوادث من تفضيل بعض الحقائق على بعض على وبعضها الآخر تافه لا يصل عن فان لبعض الحقائق أأيواً عميقاً في التطور التاريخي على وبعضها الآخر تافه لا يصلح لتصوير الماضي فلا غرو اذا إختار المورخ الحوادث الأولى، وترك الثانية، ولكن هذا الاختيار كثير إلخطر علا أنه تابع الهابة المورخ وفلسفته، دع عنك أن الحوادث المفودة كثيرة، وقد بكون لها كلها قيمة ذائية و فعلى المورج أن بطلم عليها كلها، وأن يختار منها ما يناسبه وأن بقتصر في عرض التاريخ على الحوادث الهامة الفاصلة، وأن يجمع الكل في قواعد عامة على أساس علاقتها بالحاضر.

# ۲ – الندب والابضاح

لا يكتفي الموارخ يتنظيم الحوادث التاريخية و عرضها ، بل يحاول أيضاً تعليلها وايضاحها ، بل يحاول أيضاً تعليلها وايضاحها ، لأن التنظيم نفسه يسوق الى التعلبل ، لهذا تجد الموارخين ببحثون عن أسباب الحوادث فيسألون لماذا سقطت روما ، ولماذا وقعت حروب الفتح الاصلامي ، ولماذا قامت أوروبا، بالحروب الصليبية ، فالموارخون بعتمه وني في ايضاح، حوادث الثاريخ

على معنى العلم ، وبعثقدون ان هذا المعنى ضروري للعلم بكبغبات الوقائع

قال ابن خلدون: والتاريخ في ظاهره « لا يزيد على أخبار عن الايام والدول ؟ والسوابق من القرون الاول ؟ تدمى فيها الاقوال ؟ وتضرب فيها الامثال ؟ وتطرف بها الاندية اذا غصها الاحتفال ، وتؤدي لنسا شأن الحليقة كيف تقلبت بها الاحوال ؟ واتسم للدول فيها النطاق والمجال ؟ وهمروا الارض حتى نادى بهم الارتحال ؟ وحان منهم الزوال .

« وفي باطنه : نظر وتعقيق ؟ وتعليل للكائنات ومبادئها دفيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق؟ فهو لذلك أصيل في الحكمة وعربق ؟ وجدير بان يعد في علومها وخليق ٠ » -- ( المقدمة س -- ٣ ) ٠

على ان معنى العلة غير مستقل من ناحيته الا يجابية عن معنى القانون • فهل يستطيم المؤرخ أن بوضح الوقائم التاريخية على طربقة الملاء الطبيعيين ، فيبدأ بوصف الحوادث ، وبذكر خصائصها ، ثم يستقري علاقاتها العامة وقوانينها ، أن طريقة العلوم التجربيية تشتمل على ثلاث صراحل: الملاحظة ، والفرضية ، والتجريب . أما الطربقة التاريخية فتشتمل عَلَى جمع الحوادث وتحليلها و ثركبهما ، والكل مز هذه المراحل الثلاث خصائص تميزها من سراحل الطوبقة التجريبية • لقسد حاول المؤترخون أن يجمعوا الحوادث الناريخية المتشابهة 6 ويضموا الغرضيات العلمية 6 ويختبروا فرضياتهم بواسطة الدراسات التاريخية « المقارنة » · فاذا ما درسوا ناحية من نواحي التاريخ قايسوا بين تطوراتها المختلفة في عدة مجتمعات ، ثم حددوا اتجاء تطورها العام ، ثم بحثوا عرب أسباب هذا التطور • ولكن هذه الطربقة لا تؤدي دامًّا الى معرفة الاسباب الحقيقية ، لانها تمتمد في كثير من الاحبان على حالات محردة ، أو تقوم علَى تشابه ظاهري • واذا ما أدت الى معرفة بعض الاسباب دلت على تعاقب الحوادث لا على تعليل وقوعها بقوانين عامة ٠ دع عنك ان الحوادث التي تربد تعليلها هي حوادث جزئية ٠ وكثيراً ما تختلف نتائج هذه الأسباب باختلاف الزمان والمكان • فما يو دي الى أَسرِ مَا فِي بِيئَةً قِد يُوْدِي الْي صَدَّه فِي غيرهـا • لذلك رأى هوُلا. المؤرخون انَ يقتصروا على ومعاهم تفسيريم للواقع كما هو أوان يمتنموا عن البحث في الملاقات المجودة العامة ، وأنى لمم ذلك ، فلولا الملاقات المجودة العامة ، ما استطاع المؤرخ أن بفسر الهاقم نفسير وضعيا ، فقولنا الحادث (آ) مو علمة الحادث (ب) لا معنى له الا اذا سلمنا مجمعاً العلمة ، وكانت الشروط نفسها تحدث نفس النتائج (مم استثناء الرمان والمكان) ، ولولا ذلك لما كان الحادث (آ) علمة للحادث الجزئي (ب) ، وهذا كله بدل على ان كل تعليل جزئي يرجع الى قانون عام ،

قال احده الفلاسة المناصرين.: « لا يمكن ايضاح الوقائم مها تكن طبائهما ، الا بارجاعها الى الثوانين التي على تكوينها • وهذا يدل على ان الحدادث الجزئي ؟ لا يعلل بالحادث الجزئي • فلاتعليل الا بالزجوع الى العلاقات العامة ؟ والحصائص الدائمة ؟ والحكيات » •

« Bouglé, qu'est - ce que la sociologie ? 95 - 96 »

وفي هذا التعليل اجتهاد اليجابي بقنضي استنتاج حادث مدين من حادث آخر أو حوادث أخرى معينة • ولا بتم هــذا الاستنتاج الا اذا كان هناك كالبات معادف بصحبها • مثال ذلك :

- ان اللغة التي ينتمي اليها اسم مدينة من المدن هي دائماً لغة الشعب الذي بناها
  - ان اسم مدينة سلامين ينتمي الى اللغة التينيقية ·
    - ان مدينة سلامين قد بناها الفيفيقيون •

قَالَتُهُجَةُ فِي هَذَا القَيَاسَ لا تَكُونُ صَعَيْحَةُ الا اذَا كَانَ الارتبَاطُ بَيْنَ اللَّهُ التي بنتهى اليّها المم المدينة والشعب الذي بناها ضرورياً •

مثال آخر بحادًا قلت: من أسباب الدلاع للران الفورة الفرنسية فساد الحالة المالية في الدولة دل هذا القول على اعترافي بصدق قضية كلية وهي : ان فساد الحالة الملية في الدولة بودي دائماً الحد حدوث الثورات .

فلا بد المؤرخ اذن في حدا الاستنتاج من مراعاة الشرطين الآتيين :

ا - يبجب أن تنكون اللغنية النكلية صحيحة كا يجنب ان بكون الازتباط بين حديها ضرورياً ، فاذا اهمل المؤرخ هذا الشرط واعتمد على كايات اختبارية جائزة (منطق - ٤٩)

وقع في الخطأ • مثال ذلك ان امم المدينة لا بدل دائمًا عَلَى بانيها • فهذه مدينة سهراكوز في اميريكا تحمل اسماً بونانياً • واكن الاغربق لم ببنوها •

٢ - يجب ان يحيط المؤرخ بجميع دقائق الحادث التاريخي فلا يهمل منها شيئاً ؟ ببحث مثلاً عن موقع مدينة سلامين وعادات كل من الاغربق والفينيقيين وعلائقهم • ومن الخطأ أن يعمم المؤرخ احكامه وببني اجتهاده على تفصيل جزئي مستقل بذاته دون ان بدرس جميع الظروف المحيطة به •

وها هنا مسألة لا بد من ذكرها ، وهي كيف يصل المؤرخ الى هذه المكليات التي يطبقها على الاحوال الجزئية ? • ان آلة المؤرخ في تحصيل هذه المكليات هي التمثيل « Raisonnement par analogie » فهو يرى ان الماضي شبيه بالحاضر من حيث ارتباط الاسباب بالمسببات والاحوال بالوقائع ، فاذا شاهد ارتباطا بين أمرين في الحاضر طبقه على الماضي • فالتمثيل هو اذن أساس التعليل التاريخي كما هو أساس التعليل والتنسيق •

وبديعي ان اتباع طريقة التمثيل في الايضاح والتعليل لا يخلو من الخطر ، لانه يستند الى المبدأ الآتي : وهو ان ارتباط الجوادث بعضها ببعض في الحاضر شبيه بارتباطها في الماضي ، وهذا المبدأ ليس بقينياً :

آ - لان الملاحظات الاختبارية في الحاضر لا تكني لمعوفة أسباب الحوادث الاجتماعية وقد بينا في الفصل السابق ان معوفتنا العامية لا تدل على الاشياء الاجتماعية دلالة صادقة عكم كما ان تصور العامي لصفات الاجسام لا بدل دلالة محكمة على طبائعها به سماء لأن الاحوال تتبدل بتبدل الازمان ، فالجماعات القديمة شختلف تمسام الاختلاف عن الجماعات الحاضرة .

حتى لقد قال ( فوستل دو كولانج ) : « ان عادات الجاعات القديمة واعتقاداتها ؛ وكيفيات تفكيرها ، تغتاف تمام الاختلاف عن عاداتنا ، واعتقاداتنا ، وكيفيات تفكيرنا » •

« Fustel de Coulanges, questions historiques, 406 »

فالتدثيل التاريخي لابفيد الاالظن أومجرد الاحتال ودرجات الاحتال فيه منفاوتة يحسب تشابه

الصفات بين الحاضر والماضي ، فاذا كان النشابه سطحياً ، كانت نتيجة التمثيل ظنية ، و اذا كان عميقاً كانت نتيجة التمثيل ظنية ، و كثيراً ما بنخدع المؤرخون بالنشابه السطحي فيطبقون التمثيل على الحوادث الاجتماعية المقددة ، حتى اذا تعمقوا في السطحي فيطبقون التمثيل على الحوادث الاجتماعية المعقدة ، حتى اذا تعمقوا في السطحي فيطبقون التمثيل تمين لهم ان تمثيلهم تخميني .

بنتج مما تقدم ان النمايل التاريخي المحض لا يتلام مع فكرة القانون الطبيعي؟ لانه انما ببحث في الوفائع الجزئية ، لافي العلاقات المجردة العامة ، فاذا أردنا أن نندل من الجزئي الى الكلي ومن الخاص الى العام، فليس لنا الا ان نقرك التاريخ وننتقل الى علم الاجتاع .

لقد حاول بعض المؤرخين ايجاد قوانين تاريخية عامة · فرد بعضهم تعاقب حوادث التاريخ الى العناية الإلهية · وردها بعضهم الآخر الى أصول وجودية مطلقة · فقالوا ان كل حادث تاريخي هو في الوقت نفسه حادث عقلي بقم وفقاً لخطة منطقية عامة · وان لكل حادث أسباباً عقلية تستدعي وجوده ·

قال [ هيجل ] : أن من يتأمل سير التاريخ وتقدمه يجده خاصهاً للمقل العام فما تاريخ العسالم الا هملية عقلية مطابقة لنمو جوهر الانسانية وصورتها المثالية • وروح العالم هي القوة الرائدة لنقده • أن عباقرة الامم وأبطالها أدوات تتخذها تلك الروح العامة للوصول الى اغراضها • وكل شعب يعلو الى المجد والقوة انما يعبر عن جانب من جوانب هذه الروح العامة • ضلى الشعوب الاخرى أن تخضع لارادة هذا الشعب المطلقة ، حتى أذا ما ظفرت الروح العامة ، تنازل ذلك الشعب عن قوته وسلطانه لشعب آخر •

فهذه الآرا كا ثرى فاسفية ، لانها ترد حوادت التاريخ الى أمور مثعالية خارجة عن نطاق العلم • والمؤرخ لا إستطيع ان بعتمد عايها لأنه انما ببحث في الحوادث التي تقع سيف النهابة تحت ادراك الانسان • أما الأمور المجردة العامة ، والأسباب المتعالبة فيرمي بها ظهريا ويعهد فيها الى فلاسفة التاريخ •

وأحسن تعليل تاريخي ما اقتبست قوانينه من علم الاجتماع · فعلى الموارخ ان يتضلع من علم الاجتماع ، ويستبصر بنوره ، ويتذرع بو سائله في فهم الماضي وايضاحه · ان علم الاجتماع يضم القوانين الاجتماعية العمامة · وعلم الثاريخ يطبقها على تفسير الوقائع الجزئية ·

وها هذا استطيع ان نجيب عن السوال الذي أوردناه في مطلع هذا البحث: حل الثاريخ علم ? ونقول ان التاريخ علم من حيث طريقته وشرائط بحثه علا من حيث موضوعه و وسنمود الى هذا البحث عند الكلام عن طريقة علم الاجتماع فنحدد علاقة هذا العلم بعلم التاريخ و ونبين ان لكل من علم التاريخ وعلم الاجتماع غابة نظرية عوان كلا منها بلعب دوراً خاصاً في الحياة العملية وان المؤرخ لا يقل عن غيره من العلماء تقيداً بشرائط الروح العلمية عمن حربة في البحث وخلو من العلماء تقيداً بشرائط الروح العلمية عمن حربة في البحث وضاو من العرب ومحبة للحقيقة ومحاسبة للنفس عوشك وانتقاد وتحديص وخلو من العرب وصبر وصبر والمحاسبة النفس عوشك وانتقاد وتعديس

وهذه الصفات التي ذكرناها قد انتظمها المؤرخون العلمبون لأنفسهم واستولوا عليها واستوهبوها والا النطفايان علي التاريخ قد خلطوا اخبار الايلم الماضية بدسائس من الباطل وزخارف من الروايات و فلم يلاحظوا أسباب الوقائع والاحوال و ولا رفضوا رفضوا ترهات الاحاديث واختاط الحق عندهم بالباطل و والواقع بالخيال و حق صعب على فحول المؤرخين تهذيب مرواياتهم و فزعموا ان التلايخ لا ببوصل فيه الح اليقين التام و بل يوصل فيه الحالية بن النسبي أو الظن ومجرد الاحتال و وغالى بعضهم في ذلك حتى زعموا ان الاحتال التاريخي يزيد وبنقص فكا بعد الحادث التاريخي و ذلك عن زعموا ان الاحتال التاريخي الناه وزعم ان يقيننا بالحوادث التاريخي عنا التاريخ وزعم ان يقيننا بالحوادث التاريخية المساصرة للمسيح سيزول في عام ١٠ ٩٠ ومنهم ( بالرسون - Peterson ) والذي زعم ان البقين بهذه الحوادث قد زال في عام ١٢٨٩ ومنهم ( لابلاس - المدين عال الذي قال : كما كان التصديق بها أقل و الماكود كان التحديق بها أقل الدي قال : كما كان التحديق بها أقل و الموادث الذي قال : كما كان التحديق بها أقل و الموادث الذي قال : كما كان التحديق بها أقل و الموادث الماريخية أقدم كمان التحديق بها أقل و الموادث الموادث الماريخية أقدم كمان التحديق بها أقل و الموادث الموادث الموادات التاريخية أقدم كمان التحديق بها أقل و الموادث الموادث الموادات التاريخية أقدم كمان التحديق بها أقل و المواد ال

وقليل من التفكير بظهر لنا فساد هذا الرأي ، لأن اثبات الحوادث الناريخية لا يقوم على الروابات الشفاهية والتواتر فحسب ، بل يستند ايضًا الى الوثائق المطبية والآثار والمالم الباقية ، وهذه الوثائق والآثار لا تزال ظاهرة أمام أعيننا ، فكليف

نكذبها ونذكر اسباب وجودها • دع عنك ان طربقة المؤرخين في النقد والتمحيص تقينا مؤونة الوقوع في الزال • ان علمنا بتاريخ مصر الفديمة أصدق من علم الرومانيين • ولنحن اليوم أكثر تعمقاً في تاريخ الرومانيين من رجال القرن السابم عشر \* من منا يستطيع الن يشك في وجود معلوبة بن لجي سفيان أو صلاح الدين الايوبي \* أو نابوليون بونا بارت • ان يقيفنا التاريخي سيزداد يازدياد التمحيص والنقد والتدقيق \* وما التاريخ الا ذاكرة البشربة الواهية ، وشعورها الصادق ، وصورتها الناطقة •



#### ر - آ- المصادر العربة

- ا ابن خلدون : المقدمة ، المطبعة الخيرية بمصر عام ٣٢٢ ه ٠
- ٢ اسد رستم ، مصطلع النّاريخ ، وهو بحث في نقد الاصول وتحرّي الحقائق
   التاريخية وايضاحها وعرضها ، طبع في المطبعة الاميركية في بهروت ١٩٣٩ .
- ٣ حسن عثمان ، منهج البعث الثاريخي ، مكتبة النهضة المصربة ، القاهرة على القاهرة على ١٩٤٣ .
- " كيف يكف الداريخ عمقالات نشرت في الاعداد ٤٢٣ ؟
   ٤٢٤ ، ٤٢٨ ، ٤٣٠ ، ٤٤٠ ، ٤٤٠ ، من مجلة الرسالة ،
   القاهرة ، اغسطس ديسمبر ١٩٤١ .
- عن مقدمة ابن خلدون ) و دراسات عن مقدمة ابن خلدون و طبع المعامة الكشاف ببيروت الجزء الاول عام ١٩٤٣ و والجزء الثاني ١٩٤٤ .
  - - طه حسين ٤ فلسفة ابن خلدبن الاجتماعية ٤ القاهرة ١٩٢٥ •
- ٦ محمد مصطفى زيادة ، صناعة الثاريخ في مصر ، مقالات نشرت في الاعداد
   ١٩٤١ نبراير ١٩٤١ نبراير ١٩٤١ نبراير ١٩٤١ -
- ٧ محمد مصطفى صفوت ، التاريخ اهميته وطرق تدريسه ( مستخرج من مجلة العلوم ) القاهرة ١٩٤٢ .
  - ٨ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ٤ القاهرة ١٣٢٦ ه٠ .
- ٩ -- هرفشو ، علم الناريخ ، القاهرة ١٩٣٧ ( ثرجه عن اللغة الانكايزية وعلى عليه الأستاذ عبد الحيد العبادي ) .

#### ب ب المصادر الاعجابة

- 1 Berr (Henri), La synthèse en histoire.
- 2 Bulle, soc. fr. plilos, spec. la causalite en histoire mai 1906 (Simiand) et 1908 (Seignobos).
- 3 Crump, C. G. History and Historical Research. London 1928.
- 4 De la Mèthode dans les sciences t. 1. G. Mond, ch. sur l'histoire. t. 1. S. Reinach, l'Archéologie. G. Lanson, l'Historie littéroire.
- 5 Fling, F. M. The Writing of History, An Introduction to Historical Method. Yale, 1926.
- 6 Freeman, E. M. The Méthods. of Historical Study, London 1866.
- 7° Fustel de Coulanges, Questions historiques Paris Hachette.
- 8 Langlois et Seignobos. Introducion aux études historiques.



133

# ۲ – کاربن ومنافنتات شفاهیژ

- آزاء مؤرخي القرن الثاسع عشر في اهداف الثاريخ الأسامية •
   خلسفة الناويخ (راجع كتاب فليفت ، R. a Flint عن « تاريخ فلد فة التاريخ » •
   اوضع ما بلي ، قال ( كارابل ) : « لا قامة الا اللحادث المسد مر ( يوحف النمي لا الاضر له ) من هذا ع السيد عذا لجدير بالاعجاب له وافي لا ضمي من أبيل هذه الحقيقة بجميع نظويات العالم منه فهفه و لفة المؤرخ •
   اما العالم الطبيعي فيقول : سواء لدي أمرة ( بوحنا الذي لا أرض له ) من هذا أمرة ( بوحنا الذي لا أرض له ) من هذا أمرة لم يمؤ ، فان هفل الأمر ، لا يهمني ، لا أنه أن يمود أبداً
  - عا عي المبادئ، التي يستند اليها ابن خلدون في تفايل حوادث الثاربيج،
     الداربيخ الفهي كا وبتاريخ العبر ،

## ٣ – الانشاء الفلسفي

- ١ هل التاريخ علم ? ( بكالوربا رباضيات ، وبكالوربا فلسفة : مونبليه ١٩٢٥ )
- ٣ ماهي علاقة الناريخ بعلم الاجتماع ?( بكالوريا فلسفة : باريز ١٩٢٢ ؛ وكان ١٩٢٤
- على أي شيء يستند اعتقادنا بصحة الروابات ، وما هي الطربقة الانتقادية التي تكسب الروابات قيمة تاريخية ? (بكالوربا رباضيات: اكس ١٩٢٥)
  - ٤ ١٠ هي فائدة التاريخ ? ( بكالون بله رياي مبلت : لبون ١٩٢٥ )
- الد قبل أن العلماء بكشفون في الثلاثين على أسباب ، لا من قوانين عامة ،
   فهل أنت من هذا الرأي ? (بكالوربا رباضيات : بوردو ١٩٢٦)
- ٦- ماهي شروط تعليل الوقائع في علم التاريخ ? ( بكالوربا رباضيات : بوردو ١٩٣٥)
- ٧ قال احد الفكرين المعاصرين : « الاسطورة صادقة ٤ أما التاريخ فكاذب »
  - ما هو رأبك في هذا القول ? ( بكالوربا فلسفة : الاسكندرية ١٩٣٤ )
- ٨ ما الفرق بين علم التاريخ و علم الاجتماع ? ( بكالوربا رباضيات : باريز ١٩٣١ )

- ٩ هل التاريخ قيمة علمية من الناجيتين اللريوية والسياسية (بكالوربا رباضيات:
   بزانسون ١٩٣٦)
- ۱۰ الطربقة التاريخية : عناصرها وبميزانها ( بكالوربا رباضيات : استامبول وسلانيك ١٩٣٦ )
- ۱۱ قال (اوغو ستن تهري): « كل انشاء تاريخي هو عمـل نني بقدر ما هو تحقيق علمي » •

ما هو رأبك في هذا القول ( البكالوربا السورية – فلسفة : دمشتى ١٩٣٦) ١٢ – ما هي التجرية التي تشتمل عليها طريقية التلويخ ( البكالوريا السورية – رباضيات : ١٩٣٢)



# الفصل العاشر

# علم ألاجتماع

## ١ - تاريخ علم الاجتماع

#### ١ – الدراسات الاجماعة القاغدية

المباحث الاجتماعية قديمة: فمنها ما هو فلسني كمباحث افلاطون وارسطو والفارابي واسبينوژا ولوك و ومنها ما هو دېني لاهو تي كمباحث القديس توما الاكوېني وبوسويه، ومنها ما هو سيامي مثالي كمباحث توماس مور 6 وماكيافللي 6 وكامبا نيللا و

ان جهورية ( افلاطون ) مفعمة بمائل ما بعد الطبيعة ، بعيدة عن التفكير الموضوعي ، لان افلاطون قد اقترح فيها نظاماً اجتماعياً منسجاً مع مذهبه الفلسني، فلم ببحث في النظام الراقعي بل في النظام المثالي :

ومن أجل البحث في النظام السيامي المثالي، واعطاء الاثينيين حقهم من العدل، وام (آرسطو) دراسة الحوادث الإجتاعية ، ومقايسة نظم المدن اليونانية بعضا ببعض، فلم يزل يقلب تاريخ الاوضاع الأجتاعية ، ويبحث عن النظم السياسية الملائمة لروح الشعب حتى انتظم له بعض ما حاول ، واتسق له بعض ما أمّل ، الا انه رغم استخدامه طائفة كبيرة من الملاحظات والنجارب، لم ينقيد بشرائط الطريقة العلمية ، لان كتابه في السياسة حافل بفلسفة الأخلاف ، وايضاحه للحوادث الاجتاعية مفهم بالتعليل الفائي ،

أما الفارابي فقد جمل الغاية من الاجتماع التماون على الأشياء التي تنال بهما السعادة الحقيقية فكتاب المدينة الفاضلة مجموع فلسفي مختصر يجد فيه المطالع كل ما يجتاج اليه من نظريات الفيض والنفس والارادة والاختيار والسمادة •

وأما (توماس مور) و (ماكيانللي) و (وكامبا نيالا) فقد نظروا الى الحوادث الاجتاعية نظر السيامي المصلح ، لا نظر العالم المحقى ، فحلموا بمدينة فاضلة لاتنبت أرضها الا الطيب ، ونسجو ا على منوال افلاطون في البحث عن شرائط الفردوس الارضي .

فأنت ترى ان هؤلاء الفكرين لم يصوروا الحوادث الاجتماعية كما هي ، بل تصوروها كما جيب ان تكون ، فوضموا خطط المدن الفاضلة ، والشر تبح المثالية ، والنظم الكاملة ، وتوخوا اصلاح الدرلة والفرد ، وسن القوانين على أساس العدل والحق ، فكانت غايتهم عملية لا نظرية ، وكان اساس السياسة عندهم الفلسفة والاخلاق والدين الذاك سميت دراساتهم هذه بالدر اسات الاجتماعية القاعدية « Normatives »

وشبيه بذلك أيضاً رأي (هوبس) و (روسو) · فالأول تصور الانسات منفرداً ، ثم بحث في قو انين الطبيعة البشربة المؤدبة الى الاجتماع ، والثاني تخيل عقداً اجتماعياً لتعليل الحقوق السياسية · وهو عقد خيالي ، لا عقد واقعي حقيقي ، حتى لقد قال عن نفسه انه بيحث في هذا العقد عن الحق والواجب ، لا عن الوجود والواقع ·

## ٢ - فلسفة الثاريخ

ومن أجل الاستفناء عن هذه الدراسات القاعدية ، واعطاه المباحث الاجتماعية صفة نظرية محردة ، رام بعض الفلاحفة والمؤرخين كشف عن القوانين العامة لتطور الأمم والدول ، فقال (ابن خلدون) ان الاحوال في الامم تتبدل بتبدل الاعصار والايام ، وان التطور التاريخي تاع لقانون الاجبال الثلاثة وهي البداوة والحضارة والاضمحلال ، وزهم (فيكو) في كتابه العلم الجديد « Sienza Nuova » الذي نشسره عام ١٧٢٥ ، ان التطور التاريخي ثلاثة أدوار : الدور الإلمي ، والدور البشري ، واخترع (فواتر) في القرن النامن عشر في كتابه طبائع البطولي ، والدور البشري ، واخترع (فواتر) في القرن النامن عشر في كتابه طبائع الأمم وفاحقة التاريخ ، اصطلاح فلسفة التاريخ ، ثامر (حودر) هذا الاصطلاح في المانيا ، وأصبحنا الآن فطائله على جميع هذه الدراسات من مقذاحة ابن خلدون في المانيا ، وأصبحنا الآن فطائله على جميع هذه الدراسات من مقذاحة ابن خلدون

الى كتاب العلم الجديد ، ومن كتاب الجمهورية لجان يودن (١٥٥٧)، الى كتاب روح القوانين لموننسكيو ( ١٧٤٨ ) ، وتلايخ المجتمع المدني لفركزن ( ١٧٦٥ ) ٠ وخطأ هذاه الدراسات كالها انها حارات الكشف من قوانين تطرر البشرية دفعة واحدة له وطمعت في طلب القانون الكلى قبل ان تجيط بأجزائه ، فجاءت أحكامها عامة ، وهجرتها سطحية ٠ ولقد حاول لسنج ، وهردر ، وكانت ، ان يضعوا للبشرية تاريخاً عاماً يجيعا بجقوق الأمم ومعضاراتها وببين علائتها بتطور العقل البشري ، فاستسلموا في المجاثهم الى الحبال ، وعجزوا عن تعليل النطور الاجتماعي تعليلا حقيقياً واقعياً ، لانهم صرفوا مجهودهم في ترميين مصهر العالم وأقامة مثله العلياء فبحثوا في الكل قبـــل الاجزاء عون الغابة قبل الواصطة • فند بكون تطور البشرية المسام تابعاً لقانون الاجيال الثلاثة الذي ذكر. ( ابن خلدون ) ، أو لقانون الادوار الثلاثة الذي ذكر. ( فيكور) أو لقانون الحالات الثلاث الذي أشار اليه ( اوغوست كونت ) • وقد يكون تعاقب هذه الأدوار علَى شكل دائرة تامة بنصل أولها بآخرها، أو على شكل خط مستقيم • وقد يكون لتطور البشرية قانون واحد أو عــدة قوانين • الا ان أمراً واحداً لا شك فيه ، وهو ان استنباط هذه القوانين يجب أن يستند الى استقراء واسع ؛ لا الى تصور فلسني سابق • فاذا اقتصر الفلاسفة على استنتاج قوانين التطور بالطربقة المتجريبية • وكما تقدمت الفاسفة على العلم ، فكذلك تقدمت فلسفة الناريخ على علم الاجتماع ؟ حتى لقد قال بعضهم ان ندبة فلسغة الناريخ الى علم الاجتماع كنسبة حلم ما بعد الطبيعة الى علم الطبيعة ؟ وان علم الاجتماع قد تولَّد من قلسفة التاريخ ٠

# ٣ – نظم الامصاً وعلم الاقتصاد السباسي

ومن العلوم التي تقدمت علم الاجتماع علم الاحصاء وعلم الاقتصاد السياسي . أما عملم الاحصاء « Statistique » فقد كائ في أول أمره علم الدولة « Staat » لاقتصاره على دراسة شؤون الدولة من جباية وتجنيد ودخل وخرج (۱) • فلما جا و كوند ورسه ) في أواخر القرن الثامن عشر خرج بالاحصاء عن دائرة الدولة في كتابه الم حى تقدم الفكر البشري وأبد آرا و الاجتماعية عن طربق الاحصاء والقوانين الرباضية • ثم جا بعده (كتله - Quètelet ) البلجيكي فنشر كتاب الفيزياء الاجتماعية « Fhysique sociale » عام ١٨٣٥ وطبق الرباضيات على مسائل الاحصاء كما طبق الميكانيك على معالجة القضايا الاجتماعية ، وشبه المجتمع على مسائل الاجتماعية ، وشبه المجتمع بحيوان « او توماتيكي » والظواهر الاجتماعية بقوي ميكانيكية ، وحاول ان بذت لنا محيوان الاجتماعية خاضعة لمبدأ العلمية كفيرها من الظواهر الطبيعية .

وأما علم الاقتصاد السيامي نقد أسسه الاالفيز بوقر اطبون " في فرنسة ( وهم كبني " وغور ناي " ومرسيه ديلار بفيز " وتورغو " وميرابو في ودوبون دوغور ) " وهيوم وآدم سيمث في المكاترا " فبحثوا في أصل الثروة وطبيعة الانتاج وزعموا ان الحوادث الاقتصاد بة خاضمة النظام طبيعي و واكن البحاثيم قد تأثرت بالروح السائدة في عصرهم وهي روح التفكير في تاريخ المدنية و تطورها المفالوا الى البحث في علاقات الانتاج والقيمة والنقدم الاجتماعي " فكان الاقتصاد عندهم فرعا من فروع النشاط الانساني المقتصحم سم مجموع الحضارة " ولم بقتصروا على البحث في الانسان الاقتصادي الذي بنشد اكبر ربج بأقل مجهود " بل نجيموا في الانسان الاجتماعي الحقبقي المقبود السببل بقشد اكبر ربج بأقل مجهود " بل نجيموا في الانسان الاجتماعي الحقبقي المقبود " بل نجيموا في الانسان الاجتماعي الحقبقي المقبود " بل نجيموا في الانسان الاجتماعي الحقبقي المقبود " بل نجيموا في الانسان الاجتماعي الحقبقي الحقبقي المقبود " بالمنات الاجتماع "

#### ٤ - بعض الساخين : إن خلدون وموننسكيو وكو ندورس

آ - • ان اول السابقين الى تأسيس علم الاجتماع هو الفيلسوف المربى ابن خلد ان فقد كانت يرمي الى اقامة الناريخ على دعائم جديدة لا تتحقق الا بعلم جديد هو علم الممرات •

ان علم العمران مختلف عن عام الخطابة وعام السياسة ، لانه ذو موضوع مستقل

<sup>[</sup>۱] هكذا تصوره [ مارتين شميترل ] « Martin Schmeitzel » الهنغاري الذي مات عام ۱۷۶۷. وفوتغريد آشنوال « Gotfried Achenwall » الالماني في كستابه [ Compendium de la Science ] « de l'Etat » الذي ظهرعام ۱۷۶۹.

بنفسه وهو العمران البشري والاجتماع الانساني • وهذا المرضوع لا يشتمل على البحث في ضرورة الاجتماع الانساني فحسب ، بل ببحث في كل ما يعرض للبشر في اجتماعهم من احوال العمران وما الى ذلك من الاسباب بوجوه برهانية · فهو اذن واسع النطاق ببحث في نأتير الافليم في أحوال البشر وأخلاقهم كما ببحث في حماة البدو والحضر، والدولة وماهبتها ونشأتها وأسباب تقدمها وانقراضها، والكسب والمعاش والصناعات والعلوم والدولة وماهبتها ونشأتها وأسباب تقدمها وانقراضها، والكسب والمعاش والصناعات والعلوم و

وعلم العمران ذو مائل ، وهي بيات ما بلحق الاجتماع الانساني من عوارض وأحوال لذاته وبمقتضى طبعه ، فأن كل حادث من الحوادث ، ذتا كان أو فعلاً ، لا بد له من طبيعة تخصه في ذاته وفيما بعرض له من أحواله ، ( المقدمة ، ص ٣٠ – ٣٦ ) .

وهذا بدل على ان ابن خلدون كان يقول بخضوع الظواهر الاجتماعية لقانو ف السببية ومبدأ انتقيد الطبيعي ، لأنه أرجع أحوال الاجتماع وعوارضه الى العلل والاسباب الطبيعية لا الى الاختيار ، فتكلم عن طبيعة العدران وضرورة الوجود ، وفرق بين القوانين الاجتماعية الثابنة والعوارض الطارئة على المجتمع ، والظروف التي لا يمكن أن تعرض له ،

ومع أنه لم يكرن لابن خلدون منهج علمي خاص يتلاءم مع طبيعة الحوارث الاجتماعية ٤ فاننا نعتبره أول السابقين الى تأسيس علم الاجتماع الله سباب التالية :

- ۱ انه حدد موضوع علم الاجتماع تجدیداً واضحاً ونادی باستقلاله عن غیره
   من العلوم ومماه بعلم العمران •
- ٣ انه قال بخضوع الظواهر الاجتماعية لقانرن السببية ومبدأ التقيد الطبيعي •
- ٣ انه نظر الى المجتمع من حبث هو وحدة مستقلة فعلل المسائل الاجتماعية
   تعليلاً موضوعباً عاماً ٠
- انه عالج بمض مسائل هذا العلم من العمران البدوي الى العمران الحضري و بحث في الاجتماع العام والاجتماع السيامي وعمران الامصار والاجتماع الاقتصادي والاجتماع الأدبي .

ب - - ومن السابقين أيضا (مو نتسكيو) في كتابه روح القوانين Esprit « des lois » فقد حور المباحث الاجتماعية من النفكير الشيخصي و ورد القوانين لا الى اختيار الحاكم وحكة الشارع و بل الى طبيعة المجتمع وعادات الجماعة و تقاليدها واخلاقها و فقال « ان القوانين في الروابط الفسرورية الناشئة عن طبائع الاشياء ، وهدف الروابط شبيهة بالنسب المندسية و ان لكل شكل هندمي معادلة كما ان لكل نظام سيامي تعريفا وطبيعة و « فضيلة » خاصة و فيكا بفسد النظام السيامي ويضمحل اذا فقد فضيلته الخاصة به و كذلك يفسد المربع اذا فقدت أضلاعه خاصة المساواة ولكل شعب نظام سيامي خاص بالامم مع شرائط حياته والمشترع افا يستحد فصوص ولكل شعب نظام سيامي خاص بالامم مع شرائط حياته والمشترع افا يستحد فصوص قشر بعه وقوانينه من الظروف الاجتماعية المحيطة به و

ولقد أشار ( مونتسكو ) كما أشار ابن خلدون الى تأثير الطبيمة والاقليم في طبائع الأمم وسير التاريخ ، كما نبه الى تأثير الاحوال الافتصادية في الوقائم التاريخية ، ويكننا أن نلخص أم آراء ( مونتسكيو ) الاجتماعية فيما بلي :

- ١ ان للمجتمع حياة مستقلة كاملة يجب دراستها من حيث في وحدة متماسكة ٠
- ٣ الظواهر الاجتماعية تخضع لقوانين وعلائق ثابتة كغيرها من الظواهر الطبيعية
  - ٣ إن القوانين مستمدة من قواعد السلوك والعادات الاجتاعية ٠
    - ٤ ان العادات الاجتماعية تختلف باختلاف البيئة •

فأنت ترى ان لمونتسكيو حق التقدم في فلسفة التشريع وعلم القانون العام والمقارن. الله من ناحية علم الاجتماع لم يزد على الأسمى التي وضمها ابن خلدون شيئاً يستحق الذكر .

ج · - ومن السابقين أيضاً (كوندورسه) فقد أشار في كتابه « تقدم العقل البشري « Essais sur les progrés de l'entendement humain » الى فكرة التطور الاجتاعي التي نبه اليها ابن خلدون قبله ، وذكر ان تطور الجماعات بدهب في اتجاه معين · ولكنه اقتصر في كتابه على بيان أثر التطور في النظم السياسية فقط فشغل بالمناظرة عن العلم · ومعا يكن من أم ، فان (كوندورسه)

قد عمل على نشر فكرة النطور الاجتاعي في أوربا ، فمهمد المبيل بذلك لظهور ( اوغوست كومت ) .

#### ٥ – المؤسسون •

الفيلسوف الوضعي ( اوغوست كومت ، - بهزى تأسيس علم الاجتماع في الترن التاسع عشر الى الفيلسوف الوضعي ( اوغوست كومت ) ، فقد استمرى نظره ما انتاب النظم الاجتماعية بعد اثورة الفرنسية من الفوضى ، فرغب في وضع أساس ثابت وقانون عام لتوجيه الآرا، والمعتقدات ، نفشر رسالة السياسة الوضعية « Système de politiqne » عام ١٨٢٤ ، ثم كتاب الفاسفة الوضعية « positive » وهذا الكتاب الاخير بقرر ان الاجتماع الانساني يجب ان بكون موضوعا العسلم مستقل هو علم الاجتماع « Sociologie » واوغوست كومت اول من استعمل كلة ( سوسيولوجيا ) الدلالة على هذا العلم ، وقسد محاه أيضًا بالفيزياء الاجتماعية ( عوسيولوجيا ) الدلالة على هذا العلم ، وقسد محاه أيضًا بالفيزياء الاجتماعية ( كفيرها من الظواهر الاجتماعية غاضعة لقوانين طبيعية كفيرها من الظواهر ،

والنيزباء الاجتماعية تنقسم الى قسمين: النوازن اوالقرار الاجتماعي« Statique sociale » والديناميك الاجتماعي « Dynamique sociale » ٠

أما التوازن الاجتماعي فيشتمل على البحث في قوانين الاوضاع الاجتماعية من حيث هي مستقرة في وقت معلوم وفي أمكنة مختلفة ، فيتحرس شرائطهما ، ويدرس رو ابطها وتوازنها ، كثل التوازن بين القوة الروحية والقوة المادية ، وكثل التوازن بين العال وأصحاب العمل ، و بمكن أن يسمى هذا البحث بالتعاضد أو النعارن الاجتماعي ،

وأما الديناميك الاجتماعى فيشتمل على البحث في الأوضاع الاجتماعية من حيث تعافيها و تبدلها بتبدل الزمان كفيتحرى قوانين تطورها وببين التفهرات التي طرأت عليها وعكن أن يسمى هذا القسم ببحث الاستموار أو الاتصال الناريخي و

وقد وفق (ابخوست كومت) في أول أسره لدرس الحقائق الاجتاعية دراسة وضعية بعيدة عن علم ما بعد الطبيعة ٤ نقل الخلط بعده بين الواقع والواجب وبين الاقتصاد والمتاريخ وفلسفة التاريخ وعلم القانون والاحصاء الاانه لم بتقيد هو نقسه بالطريقة التي نادى بها بل افسد العلم الذي أسسه بالدخله عليه من الاحكام السريعة والتحكات القامضة وزعم ان قانون الاحوال الثلاث هو مفتاح المدنية لان التاريخ بؤيده وان الفرد في ذاته ليسي شيئًا مذكوراً وان الانسانية هي الحقيقة الاجتاعية والمثل الأعلى المعقول ون الخالة الوضعية هي غاية التطور ونهابته ومن أجل البات هذا القانون العام وتطبيقه على تطور الاعتقاد والمدرقة صاغ (اوغوست كومت) حوادث التاريخ في قوالب شخصية ، فاتهمه العلماء المعاصرون بخروجه على مبادئه وما خرج عليها الا لأن مطلبه كان طامي وبعيداً وأراد أن يحيط بمسائل الاجتماع وما خرج عليها الا لأن مطلبه كان طامي وبعيداً وأراد أن يحيط بمسائل الاجتماع كلها دفعة واحدة وأن يؤسس ديانة وضعية ولا غرو اذا زات به القدم ، وأخطأ في تطبيق مبادئه وأن يؤسس ديانة وضعية ولا غرو اذا زات به القدم ، وأخطأ في تطبيق مبادئه وأنه بأمه عن جميم قوانبينه .

## ۲ – علم الاجنماع بعد ( اوغوست كومت )

وكان (اوغوست كومت) قد اهمل البحث في منشأ الاوضاع الاجتماعية ، فانبرى البحث في ذلك بعده كثيرون من علما الاقوام ، فقايسوا بين الأوضاع القديمة والاوضاع الحديثة ، واولوها وعللوها ، ونفذوا الى صميم الأسس التي تقوم عليها الاوضاع الحديثة ، وبحثوا في نطور الأمرة والزواج ، والاجرام ، وتطور العقائد الخلقية والعادات والنظم والنعليم والدين .

فن الذين بجنوا في منشأ الاوضاع الاجتماعية ( باشوفن - Bachofen ) وهو عالم الماني نشر عام ١٨٦١ كستاباً عن حقوق الأمومة « Droit maternel » عالج فيسه نظرية الأبوة على منو الحوادث النساريخية والملومات الاتنوغرافية •

ومنهم ( ماك لينان — Mac Lennan ) وهو عالم انسكليزي -- اوسترالي نشر عام ١٨٦٠ كستاباً عن الزواج الابتدائي « Primitive marriage » وصف فيه لاول مرة زواج الأقارب وزواج الأباعد • ( منطق — ٥١ )

ومنهم [ لويس مورغان — Lewis H. Morgan ] ، وهو عالم امبركي نشر عام ١٨٧٧ كتاباً عن المجتم القديم « Iroquois » في ولاية نيويورك خلال خسين عاماً • إ

ومنهم [ جيلين — Gillen ] و [ فريزر - Frazer ] و [ تيلور - Taylor ] و ( وسترمارك - Vestermarck ) ، وهدذا الاخير جم كشيراً من الحقائق عن اصل العقائد الحلقية ونموها في كتابه « Origin and development of Moral Ideas ».

ومنهم ( سمنر مين - Summer Maine ) ، مؤلف كنتاب الحق القسديم [ Ancien Droit ] ومنهم ( سمنر مين - Institutions primitives ) ، مؤلف كنتاب الاومناع الابتدائية « Institutions primitives » ـ وكنتيون غيرهم .

وكان لهذه الدراسات المختلفة أثر عظيم في تطور علم الاجتماع ، حتى أن (هربوت مبنسر) نفسه اعتمد على دراسات (سمنر مين ) في بحثه عن تطور العادات والنظم ، ومن الذين كان لهم أثر عميق في تطور علم الاجتماع الحدبث ( تشارلس داروين ) ، فقد أثار بايجائه البيولوجية اهتمام الدوائر العلمية ، وأعان على ظهور المذهب البيولوجي علم الاجتماع ،

ومنهم أيضاً (اسبيناس - Espinas ) الذي وضع كتاباً عن الجماعات الحيوانية «Sociétés animales» و ( وندت - Wiundt ) و ( سيمل - Simmel ) و ( المسلمل - Tarde ) و ( تارد - Tarde ) اللذان جمعا حقائق علم الاجتماع في مذهب فالحقي واسع النطاق ، و ( تارد - Tarde ) الذي وضع كتاباً عن قوانين التقليد وأثرها في تفسير الأحوال الاجتماعية ،

ومنهم ( اميل دور كهايم - Emile Durkheim ) رئيس المدرسة الاجتماعية

<sup>(1)</sup> وقد أميل دوركايم في مدينة ( ابينال ) عام ١٨٥٨ و ان باريز عام ١٩٩٧ في اثناه الحرب العامة الماصية وقد اميل دوركايم في مدينة ( ابينال ) عام ١٨٩٥ و وان باريز عام ١٩٩٧ و وتواعدالطرية العامة الماصية و المور الاجتماعية « Règles de la méthode eociologique و كتاب الانتجار و المور الاولية للحيساة الدينية و ١٨٩٧ و كتاب المور الاولية للحيساة الدينية و Education et eociologia ) و كتاب التربية الاخلاقية ( Education et eociologia ) و كتاب التربية الاخلاقية ( Education et eociologia ) و كتاب التربية الاخلاقية ( Education morala ) و كتاب التربية والاجتماع ( Année eociologique ) و الاجتماع ( المجتماعية ( العنام المربية العنام المربية المحتمد ( المجتماع ) و المجتماع ( المجتماع ) و المجتماع ( المجتماع ) و المجتماع ) و المجتماع ( المجتماع ) و المجتماع ) و المجتماع ) و المجتماع المحتمد المحتمد ( المجتماع ) و المجتماع المحتمد المحتمد ( المجتماع ) و المجتماع المحتمد ( المجتماع ) و المجتماع المحتمد المحتمد ( المحتمد المحتمد ) و المحتمد ( المحتمد المحتمد ) و المحتمد المحتمد ( المحتمد المحتمد ) و المحتمد المحتمد ( المحتمد المحتمد ) و المحتمد ( المحتمد المحتمد ) و المحتمد المحتمد ( المحتمد المحتمد ) و المحتمد ( المحتمد المحتمد ) و المحتمد ( المحتمد المحتمد ) و المحتمد المحتمد ( المحتمد المحتمد ) و المحتمد ( المحتمد المحتمد ) و المحتمد ( المحتمد المحتمد ) و المحتمد المحتمد المحتمد ( المحتمد المحتمد ) و المحتمد المحتمد المحتمد ( المحتمد المحتمد ) و المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد ( المحتمد المحتمد

الفرنسية فقد كان أسلوبه عند علما الاجتماع أدق ، ونظره في الحقائق أعمق • واليه بنتهي الفضل في تأسيس علم الاجتماع على دعائم وضعية وقواعد علمية ثابثة • ونحن ذاكرون في هذا الفصل آخر ما انتهى اليه البحث في الأمور الاجتماعية جرياً على الطوبقة التي اقتبسناها من كتب اميل دور كهايم و اتباعه •



اميل دوركايم — Emile Durkheim ا

كان أبواه يهودين فأرادا أن يجعلاه حاخاءاً ، فأبي الا ان يكون فيلسوفاً ، فدخل دار المعلمين العليا ، وقرأ كتب «ريزوفيه » و « اوغوست كومت » وتعرف بجوريس ، ولم يزالا صديقين حتى قتل (جوريس ) كان يرى ان علم الاجتماع ليس مذهباً عقماً ، بل هو فلسفة منتجة من شأنها ان تصلح فرنسة وتعلم الشمب مبادي "النظام والاخلاق ، قال ( دافي ) : كان ايمان دوركهايم يسبسغ على فكره محاسة قوية ، وعلى كلامه سلطاناً عظماً ، حتى كان يخيل الى سامعيه أنه يخاطبهم بلغة الوحي ، وكان نحوله كنحول الزهاد ، فاذا نظر البك بعينيه المتقدتين نشاطاً وايماناً خلته نبياً من أنبيا الدبانات الجديدة ، وكان عميق الحس ، شهيد الشعور بالواجب فلما قتل ابنه في الحرب العامة الماضية عام ١٩١٦ داب في الاعمال الوطنية ، فأصناه التعب والحزن ، ومات مأسوفاً عليه عام ١٩١٧ ٠

# ٢ - مومنوع علم الاجماع

ان علم الاجتماع ببيدت في الحوادث الاجتماعية ، فما هي الصفات المقومة لهذه الحوادث. ان الحوادث الاجتماعية تختلف عن الحوادث الحيو بة والحوادث النفسية والحوادث التاريخية .

# ١ – الحادث الاجتماعي والحادث الحيوي: علم الاجتماع وعلم الحياة

كما كشف العلماء عن علم جديد ساكوا في معالجة مسائله مناهج البحث التي سلكما العلماء الآخرون في علو مهم · فهدذا (سبنسر) بذهب مثلاً الى أن بين الجماعة والجسم العضوي وحدة تامة ، وان القوانين الفيزيولوجية تنطبق على الحياة البشرية وتخلق منها قوانين اجتماعية ·

# آ – النشابر بين المجندع والجسم العضوي

ا الفشار في التركيب · ب يقول ( سبنسر ) ان الجماعة تتركب من الافواد كا أن الجسم العضوي يتركب من الخلايا · فالافواد هم خسلايا الجسم الاجتماعي ، والحكل منهم حياة خاصة · وقد يكون المجتمع بسيط التركيب ، وقد يكون معقداً تتألف عناصره من جمل وأقسام ذات وظائف خاصة · لذلك شبهوا تبادل التروة بالدورة الدموية ، والاسلاك البرقية بالجملة العصبية ، والشرطة والجيش بالفاغوسيت ، وأصحاب رؤوس الأموال بالمواد الشحمية ، والصناعة والزراعة بالجماز الهضمي ، والحكومة بالجملة العصبية المركوبة ،

٢ - المشاير في القو انهن - وأنك لتجد ، على زعمهم ، في المجتمع والجسم المضوي قوانين واحدة مثل قانون النطور ، وقانون التعاضد ، وقانون التنازع في سبيل البقاء .

أما قانون النطور فيدل على ان الجماعات والاجسام العضوبة قد انتقلت من الحالة البسبطة المتجانسة الى الحالة المقدة المبنية على تقسيم العمل وتخصص وظائف الاعضاء ·

واما قانون المعاصد ، فيدل على ان كل فرد من الأفراد خاضع للوظيفة الاجتماعية التي بقوم بها ، كما ان كل خلية من الخلايا الحية تابعة للعضو الذي انتظمت فيه ، وبدلنا أيضًا على أن هذه الوظائف بؤثر بعضها في بعض ، وان بينها تعلقاً ، وانها تابعة لمجموع الجسم الاجتماعي ، فهي تتعاون في سبيل العمل المشترك ، كما أن كل حادث من حوادتها علة من جهة ، ومعلول من جهة أخرى ،

واماً قانون النَّارَع في سهبل البقاء أو قانون الاصطفاء الطبيعي، فهو أيضاً واحد في الجماعات والاجسام العضوبه ، والتنازع بتجلى بين الأفراد في المباراة والمسابقة ، وبين الأمم في الحرب ، وينتهي بتغلب القوي على الضعيف ، والصالح عَلَى الفاسد ،

٣ - الرد على (سينسر) ٠ - لا شك ان بين الجماعة والجسم العضوي تشابها ٠ فمن هذا التشابه ما هو عميتي كتركب الجاعة من الأفراد وتألف الجسم العضوي من الخلايا ؟ و كقانون تقسيم العمل واستقلال حباة الكل عن حياة الاجزاء • ومنها ما هو سطحي كشابهة التجارة للدورة الدءوبة ، والأسلاك البرقيسة للأعصاب ، والحكومة للجملة المصبية المركزية • ولكن (سبنسر) وأصحابه لم يفطنوا الى ان بين الحلية العضوبة والحلية الاجتماعية الهُمُلافاً اساسياً • فالنود ذو شعور وذاكرة ووعي وعقل ، يتصور نفسه ويتصور الجموع ، ويفكر في الدور الله ي بلعبه فيه ، وفي العمل الذي وســـد اليه ، وفي الغابة التي يروم الوصول اليها • بِتأمل ذلك كله وبتمقله ، ويحكم عليه بالخير أو بالشر ، فيحبذ هذا ، وبنبذ ذاك ، وقد يتطلع الى مثل أعلى ، ويندب نفسه للحكم على الصادات والشرائع بحسب النور الذي بفيض عليه منه ، ويروم استبدال العدالة بالظلم ، والحق بالقوة ، فهل يجوز اهمال... مذا الشمور الفردي ، وترك هذا الحاكم العقلي . ان الحياة الاجتماعية مركبة من افراد لهم شعور وفكر وارادة ، وهي تخِلق من الشاعر الفردية ميولاً مشتركة ، ومن الافكار عقائد، ومن الافعال الارادبة عادات • وليس في أمو ر الحياة شيُّ مثل هذا •

فالحوادث الاجتماعية مختلفة عن الحوادث الحيوبة > لانها مؤلفة من ميول وعقائد وعادات ، وهذه كلها حوادث نفسية لا حوادث حيوبة · ومن الخطأ ان يفسج العالم الاجتماعي على منوال عالم الحياة في تعليل احوال المجتمع ، ولا يتفطن الى الاختلاف الأسامي بين حوادث الحياة وحوادث الاجتماع ، فان انباع منهج واحد في دراسة حوادث مختلفة قد بودي الى الوقوع في مهاوي الزال ·

ب - - أثر علم الحياة في علم الاجتماع: ما يفيده العالم الاجتماعي من علم الحياة

ومع هذا بمكننا أن نتساءل الآن ، ما هو أثر علم الحيداة في علم الاجتماع . الا بقتبس علماء الاجتماع من تجربة علماء الحياة ما يساعدهم على المضي في علمهم قدماً . لا بتضع هذا الأسر لنا الا اذا فرقنا بين مبدأ النعابل و فرضيم البحث . أسا مبدأ التعليل في علم الاجتماع فيجب ان يستمد من علم الاجتماع نفسه ، وأما فرضية البحث فيمكن أن تقتبس من علم الحياة كثيراً من عناصرها .

بقتبس العالم الاجتماعي من علم الحياة كثيراً من العناصر · فمنها تأثير الأرض والاقليم والعرق في الأنواع الحية وتوزعها على وجه الارض وتأثير الطبيعة في اخلاق البشير وعاداتهم وطبائعهم وسجاياهم ·

ومنها أحوال الحماعات الحيوانية وعاداتها وتأثير أحوالها في تخصص وظائف افرادها، ومقارنة ذلك كله بأحوال الجماعات البشرية الابتدائية .

ومنها فكرة النظور فهي لازمة لعلم الاجتماع ، وعلم الحياة مما ، نعم أن تطور الكائنات الحية والمجتمعات لا بتبع نظاماً واحداً ، ولا يخضم لنفس الاسباب ، الا ان القول بتطور الجماعات أصبح اليوم عند علما الاجتماع من الفرضيات الاساسية ، حتى انك لنجد على ألسفتهم كثيراً من الاصطلاحات التي يستعملها علما الحيساة كالتطور ، والبنية ، والنوع ، والخلية ، والنمو ، والوظيفة ."

ولفكرة الوظيفة « Fonction » هذه عند علما الاجتماع المصاصرين قيمة حقيقية ، لأنها تزبل كثيراً من الشبه الفلسفية التي تخِبط فيهما القدماء . فقد كان

(او فوست كومت) وأصحابه بقولون ان الفرد بذاته ليمي شبشاً مذكوراً وان علة وجود الفرد ، وأسباب شعوره ، وتفكيره ، وفعله ترجع كلها الى المجتمع ، وبقبت فكرة المجتمع هذه غامضة عندم ، فمنهم من اقتبسي من الرياضيات فكرة المجموع العددي ، فقال ان الجاءة كمية من الافراد ، ومنهم من اقتبس من علم الكيمياء فكرة التركيب الكيميائي « Synthese chimique » فقال ان المجتمع مركب من الافراد ، وان ارادة الجاعة تشبه الجسم الكيميائي المركب من عدة مواد ، وان لكل مادة من هذه المواد خواص مستقلة ومختلفة عن خواص المركب كله ، الا ترى انك اذا جمعت جوهرين مختلفين مثل القواعد والاحماض تولد من اجتماعها جسم جديد ذو خواص تخالف تماماً خواص كل واحد من الجوهويين ، اجتماعها جسم جديد ذو خواص تخالف تماماً خواص كل واحد من الجوهويين ، فهذا التحليل الكيميائي – الاجتماعي يدل أولاً على اختلاف خواص الجماعة عن خواص الأفراد وبدل ثانياً على أن الفرد بكتسب من الجماعة صفات خاصة ، وبتخلق خواص الافراد وبدل ثانياً على أن الفرد بكتسب من الجماعة عن المخلق جديدة ، وكل هدذا صحيع ، الا ان مسألة التركيب الكيميائي هدفه بأخلاق جديدة ، وكل هدذا صحيع ، الا ان مسألة التركيب الكيميائي هدفه بأخلاق جديدة ، وكل هدذا صحيع ، الا ان مسألة التركيب الكيميائي هدفه بأخلاق جديدة ، وكل هدذا صحيع ، الا ان مسألة التركيب الكيميائي هدفه بأخلاق مسائل ، وهي :

١ - تحديد الشكل الاجتماعي أو بنية الجماعة -

٣ بيان الموامل المؤثرة في الشكل الاجتماعي كالحجم والكثافة والتجانس وغير
 ذلك ، ثم بيان تأثير هذا الشكل في حياة الأفراد .

٣ - بيان علة التجمع ٠

وهذه المسألة الاخيرة تمت الى علم ما بعد الطبيعة بصلة وثيقة وضن وان كنا لا نرمي بمسائل علم ما بعد الطبيعة ظهريا وفاننا نجد ان المسائل العلمية يجب ان تجد في العلم تعليلها الكافي وخير وسيلة للاستغناء عن علم ما بعد الطبيعة في هذه المسألة هي الأخذ بفكرة الوظيفة وان الجاعة لا تنديز بجحمها وكثافتها وتجانسها فحسب والم تتديز أيضاً بالوظيفة التي تقوم بهسا ولقد أصاب ( بنزه - Benezé ) في استبداله فكرة الوظيفة بفكرة اللهيف الاجتماعي وقوله بالوظيفة الادارية والقضائية والعسكرية وقليس صاحب الوظيفة من يتقاضى راتباً من الدولة فحسب ولى كل فرد بقوم بعمل في جماعة موظف بمنى ما و

فأنت ترى ان لفكرة الوظيفة الاجتماعية فوائد كنيرة . فمن فوائدها تبديل معنى الجماعة ، لقد كان القدما ، بمرفون الجماعة بقولهم : هي جملة من الأفراد بفكرون ويسملون على نمط واحد ، فاصبحنا الآن العرفها بقولنا : هي جملة من الأفراد يقومون بوظيفة واحدة رغم اختلاف صفاتهم الفردية وتنوع أعمالهم ، وبد بهي ان التعريف الثاني مقتبس من علم الحياة ، وهو خير من الاول ، ان الخلايا التابعة لجهاز عضوي واحد لا تقوم بوظيفتها المشتركة الا اذا تنوعت أعمالها الجزئية واختلفت خصائصها ، وكذلك المسجل في الدائرة الرسمية لا يحسن القبام بوظيفته الا اذا اختلفت العقليته » رئيس المصلحة ،

أضف الى ذلك أيضا ان علم الحياة بفنينا عن القول بوحدة «الكائن الاجتماعي» ويوفر علينا تصور ذات « مثافيزبكية » جديدة ، لأنه يبين لنا أن عضوا واحدا كالكبد مثلا بقوم بعدة وظائف ، وان وظبفة واحدة من وظائف الجسد تجتاج الى تعاون عدة اعضا في تحصيل غابنها ، دع عنك ان تنظيم عمل الاعضا قد يحتاج الى تدخل بعض المواد « كالهرمونات – Hormones » وغيرها ، فهذا كله يهدينا الى فكرة المركب الاجتماعي « Complexe social » وغيرها ، فهذا كله يهدينا الى فكرة المركب الاجتماعي « Complexe social » المشابهة لفكرة المركب المعضوي « Complexe organique » وهي مفهدة جداً ، لأنها توضع لنا اختلاف المعفوي « المعات الفردية للرجع الى تراكم دوائره الاجتماعية المختلفة بعضها وان تمديزه ببعض الصفات الفردية لايرجع الى تراكم دوائره الاجتماعية المختلفة بعضها فوق بعض على مثال الصورة المركبة التي تكلمنا عنها في علم النفس » بل يرجع الى خصائص الفطربة تتبدل بنبدل خصائص الفطربة تتبدل بنبدل الهوائر التي ينتسب الفرد اليها ، ولكن شخصية الفود لا تنحل الى بنيته العضوبة الهوائر التي ينتسب الفرد اليها ، ولكن شخصية الفود لا تنحل الى بنيته العضوبة وهيئته الاحتماعية ،

وقصارى القول ان فكرة المركب الاجتماعي توضع لنا علاقة الفرد بالمجتمع . فقد كان القدماء بقولون ان علاقة الفرد بالمجتمع بسيطة جداً ، لأن المجتمع مركب من الأفواد ، فمنهم من جعل الفرد كل شيء ، وظن المجتمع كمية عددية لا تزيد على مجموع الأفواد ، ومنهم من جعل المجتمع كل شيء ، وأنكر الفود كا فعل

(اوغوست كومت) حتى صيره كمية مهملة · وفي كل من هذين الرأبين خطأ شنيع · لأن الحياة الإجتماعية كثيرة التمقد تنقاطع دوائرها ، وتتداخل وظائفها ، وتختلف باختلاف المركبات الاجتماعية ·

وعلم الاجتماع يستفيد من علم الحياة لأنه بتلوه في مرانب العسلوم ولا ينحل اليه • وكما أنه ينبغي لعلما والاجتماع ان ببتعدوا عن مبالغات علما والحياة الذين جعلوا المجتمع جسماً عضوياً ، وقلبوا الحادث الاجتماعي الى حادث حيوي ، فكذلك يجب عليهم ان بقتبسوا من علما الحياة بعض مناهجهم وبعض فرضيات بحثهم .

## ٢ – الحادث الاجتماعي والحادث النفسي : علم الاجتماع وعلم النفس

ومن جملة القول في صفات الحادث الاجتماعي تمويزه من الحادث النفسي • فاذا كان الحادث الاجتماعي حادثاً نفسياً ، كان علم الاجتماع باباً من أبواب علم النفس • آ المشابهة بين « الجماعة » والشعور

كان رينان يقول: ان الأمة نفس لا بل هي مبدأ روحاني • فما هي وجوه الشبه بين الجماعة والشعور •

ا – النشاء في طبيعة التركيب ، - للجاعة شعور عام يشبه الشعور الفودي وهذا الشعور ببعي هو ذاته رغم تغير أفعاله ، فكأن هوبته لا تنافي التغير ووحدته لا تمنع الكثرة ، وقوام هذه الهوية الذاكرة الاجماعية ، وهي على نوعين الذاكرة الميكانيكية المؤلفة من العادات والتقاليد التي تفتقل من جيل الى آخر بصورة لا شعورية ، والذاكرة الواعية المؤلفة من العاريخ ، ولتاريخ الأسم كا للشهور الغردي هساسية تقبدل بتبدل الاجيال والأسم ، وقد تتألف حساسيته من العواطف الأنانية أو العواطف الغيرية وقد تكثر فيها المبول الطبيعية الهادئة أو المبول العصبية الثائرة ، وله أيضاً الغيرية وقد تكثر فيها المبول الطبيعية الهادئة أو المبول العصبية الثائرة ، وله أيضاً وعامة ، عاصة عدودة أو عامة ،

و غيال يسيره اللاشمور أو الوعي ، وارادة الدفاعية أو تأملية ، يغلب عليها التردد أو يسيرها المقل ، فهذا كله بدل على ان للجاعة ذاتاً روحانية تشبه الشمور الفردي في شمورها وتذكيرها وارادتها .

القشاير في القوائبي • - وللجاعات قوانين نفسية شبيهة بقوانين الشمور
 الفردي • فمن هذه القوانين قانون الاهتمام • مثال ذلك النب الأمم المختلفة قد
 نقطن أرضاً واحدة وتختلف عيشتها فيها باختلاف امتماما •

ومنها قانون النخيل : تختلف أحوال الجماعات باختلاف استعدادها · فاذا كانت جبرإة مستكينة وكان خيالها وهمياً سهل انقيادها لغيرها · واذا كانت ثائرة عزيزة › وكان خيالها صداعياً صمب التغلب عليها ·

ومنها قانون النقليد : وهو في نظر ( تارد ) القانون الاجتاعي الاساسي • قالفرد يقلد قبل كل شي • نفسه كما في العادة والذاكرة ثم يقلد غيره فيقلد النائم المنوم والصغير الكبير 6 والفقير الغني ، والضميف القوي ، والخلف السلف • ومن هذا النقلبد تتولد العادات الاجتاعية والتقاليد والآراء العامة والأزياء •

ومنها قانون المهاراة وهو بدفع الأمم الى النسابق والتغالب في سبيل الكرامة والمجد والشهرة فيتعاون افرادها على أن يصيروا مكرمين بمدوحين معظمين بالقول والغمل ذوي فخامة وبهاء بفضاون الكرامة على المنفعة والعز على البسار والأبروة •

ومنها فانون الكسال: وهو بدفع الافراد والجماعات الى تصور مثل أعلى & يتطلعون اليه و يمملون على بلوغه ويضعون بأنفسهم في سبيل إدراكه •

ب ٠ - ما في تشبيه الجماعة بالشعور من الخطر

ولكن المفكرين على اختلاف نزعائهم يجدون اليوم في تشبيه الجماعة بالشعور كثيراً من الحمطر • ا الشمور الفردي ومضمون - يقول بعض علا النفس أن الشمور الفردي موجود لأننا ندركه بالتأمل الداخلي ، ونطلع عليه بالملاحظة المباشرة ، ولا يحكننا تعليله بأسباب عضوبة كا فعسل التداعيون وعلا، النفس الفيزيائيون الدين أنكروا ميزة الحوادث النفسية واستقلالها ، وبقول بعضهم الآخر أن التأمل الداخلي لا بطلعنا على أصل الشعور الفردي ومضمونه ، فإذا اعتمدنا عليه خيل البنا أن أحوال الشعور كلما ترجع الى عوامل شخصية ، لذلك بين ( دير كماج) وأصحابه أن الوظائف النفسية العالية ترجع الى أسباب اجتاعية لا الى أسباب شخصية وأن الشعور الفردي طربق الشعور الاجتاعي ، فإذا صع ذلك لم بيق حاجة الى دراسة المجتمع عن طربق الشعور الفردي لأن دراسة الحقيقة مباشرة خير من دواسة ظلها ،

٧ - الشعور الجماعي اسطورة فطرة ٠ - ثم ان فكرة الشعود المقتبسة من التأمل الداخلي قليلة النفع في علم الاجتماع ٠ دع عنك ان احلال النصورات المشتركة سيف شعور مماهي لا يدركة التأمل الداخلي يدعو الى القول بوجود ذات د وحانية جديدة شبيهة بالعقل الفعال الذي تصوره فلاسفة الرب ٠ وهذه النفس الجديدة التي يضعونها فوق النفوس الفردية أو وراءها تعرقل البحث بدلاً من أن تسهله ٠ وقد تؤدي الى انكار استقلال علم النفس و ارجاع بعض مباحثه الى علم الاجتماع ٠ مثال ذلك ان أميل ديركهايم ) يشترط في نعوبه الحادث الاجتماعي تجريده من كل عامل نفسي فردي فاذا ما قال بعد ذلك بالشعور الجماعي المنطلي توهمه داخلاً في نفوس الافواد وتخيله سارياً قيها صريان الماء في الشجر ٠

٣ - عبر العلماء عن ارجاع الحوارث الاجتماعية الى الحوادث النفسية ٠٠٠ قلنا ان المذهب النفسي يحاول أن يرجم الحوادث الاجتماعية الى الحوادث النفسية (١٠٠٠ فيسل وفق ( تارد ) وأصحابه الى اثبات مذهبهم هذا ٠ ان الملاحظات الآتية تثبت لنا

<sup>(1)</sup> راجع اللذهب النفسي في كمتاب علم النفس: ص ٩٠ -- ٩٩ •

عجزم عن بلوغ هذه الغاية : آ - لا بتألف المجتبع من حقائق نفسية فعسب ، بل بتألف أيضاً من حقائق مادبة (كالابنية وآثار النن والآلات والاجهزة والاموال) وقواعد دينية وقضائية وصناعية · «تبلورت» فيها الفاهلية الاجتاعية · ب · - ان الاحوال النفسية الجاعية تختلف عن الاحوال النفسية الغردية · فعواطفنا وأفكارنا وأنمالنا تتبدل بتبدل الحياة الاجتاعية (علم النفس : ٩١ - ٩٣) · والغرد يكنسب من وجوده في وسط الحجتمع قوة جديدة تساعده على الاسترسال في ميوله · فقد يرفعه المجتمع الى صفوف الابطال ، وقد يهبط به الى أدنى درجات الشقاء ، ويف تاريخ الثورات وأعمال المجالس والجميات والشركات كثير من الأمثلة الدالة على ذلك · الثورات وأعمال المجالس والجميات والشركات كثير من الأمثلة الدالة على ذلك · وقد دلت دراسة العلماء للاسان الابتدائي على ان للتصورات الجاعية قوانين خاصة لا يكن الكشف عنها بتحليل النفس الفردية · ج ان البسيكولوجيا الفردية لا يكن الكشف عنها بتحليل النفس الفردية · وصورها المختلفة ، مثال ذلك ان عاطفة الحب ، وصلة الرحم ، ورابطة النسب لا تكفي لتعليل الاشكال المختلفة التي عاطفة الحب ، وصلة الرحم ، ورابطة النسب لا تكفي لتعليل الاشكال المختلفة التي المقدة الذي اشتمل عايها قانون التعلك ،

# ج - أثر عَلم النفس في علم الاجتماع

ومع هذا فعلم النفس بمرض على علم الاجتماع كثيراً من الحقائق . فهو بنبهنا الى كثير من أسباب أفعالنا ، وببين لنا كيف تنتقل هذه الأسباب من شخص الى آخر بالتقليد والبرهان والاقناع والكشف والتلقين . والمعتدلون من أصحاب الذهب النفسي لم يزعموا ان قوانين المجتمع تنجل الى قوانين النفس الفردية ، بل قالوا بعلم النفس الاجتماعي أو علم النفس المشترك « Inter - psychologie » . وهو مختلف النفس الاجتماعي أو علم النفس المشترك « الا ترى ان قانون النقايد الذي فيه البه (تارد) لا معنى له الا اذا تخطى دائرة الفود و اقل الحادث النفسي من شخص الى آخر . لا نسبة علم النفس الى علم الاجتماع كينسبة علم الكيمياء الى علم الحياة ، حتى لقد ان نسبة علم النفس الى علم المجتماع كينسبة علم الكيمياء الى علم الحياة ، حتى لقد

قال (غوستاف لوبون): بنولد في الجمم من الناس صفات تخالف كثيراً صفات الأفراد ، فتختني الذات الشاعرة ، وتنوجه مشاعر جميع الأفراد نحو صوب واحد وتتولد من ذلك كله روح عامة جديدة ، ويصير ذلك الجمع لفيفاً مخصوصاً لم أجد لتسميته كلة ألبق من افظ الجماعة المنظمة أو الجماعة النفسية (جوستاف لوبون، روح الاجتاع ، تعرب احمد فتحي زغلول ص - ٢٤) ، وقال أيضاً: الن أم ما تمتاز به الجماعة وجود روح عامة تجمل جميع أفرادها يشعرون ويفكرون ويعملون بكيفية تخالف تمام المخالفة الكيفية التي يشعر وبفكر ويعمل بها كل واحد منهم على انفراده ، وعلمة ذلك مجرد انفهامهم بعضهم الى بعض وصيرورتهم جماعة واحدة ، ومن الافكار والمشاعر ما لا يتولد أو يتحول فيخرج من عالم القوة الى عالم الفعل إلا علم الفود في الجماعة ، فالجماعة ذات متألفة من عناصر مختلفة اتصل بعضها ببعض عند الفرد في الجماعة ، فالجماعة ذات متألفة من عناصر مختلفة اتصل بعضها ببعض كذر خليات الجسم الحي التي ولهدت باتصالها ذاتاً أخرى لها صفات غير صفات كل خلية منها ، ( المصدر نفسه ، ص ٨٧ ) ،

فيحق لنا اذن أن ندنتج من هذا كله انه لا غنى للمالم الاجتاعي عن علم النفس، نعم ان الاسباب النفسية وحدها لا تكني لتعليل الظراهر الاجتاعية ولكن الروح الملمية تقتضي الاشارة الى الاسباب النفسية كما تستلزم الاحاطة بغهرها من الأسباب وفرق بين ان تعلل الانتجار بانحلال الرابط الاجتاعي فقظ كما فعدل (دوركهايم) وبين أن تجمع بين هذا السبب الأسامي وغيره من الأسباب النه ية كالخلل المقلي وخيبة الأمل، والبأس، ان فصل بعض الحيواتات الاجتاعية عن خلاياها واحجارها لا يسوقها الى الانتجار، فانحلال الرابط الاجتاعي هو السبب خلاياها واحجارها لا يسوقها الى الانتجار، فانحلال النفسية والسبب الأسامي الا الله لا تستطيع ان تجرده من المقومات النفسية و

فأصحاب المذهب النفسي لم يخطئوا إذن الا عندما وحدوا بين الجماعة والشعور وزعموا أن العوامل النفسية الفردبة كافية لايضاح الحوادث الاجتماعية عروان الجماعة تنحل الى الشعور عروان علم الاجتماع بأب من أبواب علم النفس •

٣ - الحادث الاجتماعي و الحادث الذاريخي : علم الاجتماع وعلم الداريخ
 لقد ذكرنا ان الحادث التأريخي هو حادث اجتماعي ، وقلنا ان الحوادث الفردية

لا تذكر في الناريخ الا اذا كان صاحبها من عظها الرجال الذين أثروا في حياة البشر تأثيراً عمية عمية عمية على الاجتماع لا ببحث الا في الامور العامة • أما الناريخ فيبحث في الظواهر الاجتماعية من حيث في مقبدة بالزمان والمكان • مثال ذلك ان علم الاجتماع لا ببحث في مقتل ( بوليوس قبصر ) بل ببحث في الاجرام والقتل السيامي بصورة عامة • ولا ببحث في الأسرة الأسرة الومانية • بل ببحث في الأسرة الأبوبة أو الأسرة على الاطلاق من حيث في مؤسسة اجتماعية عامة •

## ٤ – علم الاجتماع والدراسات الاجتساعية المجردة

دع عنك ان علم الاجتماع يختلف عن الدراسات الاجتماعية المجردة كعلم الاقتصاد السياسي المدرسي ، فهذا العلم يستنج حقائقه من المبادي، المجردة والفرضيات الخيالية كفرضية الانسان الافتصادي « Homo œconomicus » الذي يطلب أكبر ربج بأقل مجهود ، اما عسلم الاجتماع فيستخرج حقائقه العامة من الحوادث الواقعية والحيساة المشخصة ،

### علم الاجتماع و الدراسات الاجتماعية القاعدية

وعلم الاجتماع يجتلف ايضاً عن الدراسات الاجتماعية القاعدية كعلم السياسة وعلم الاقتصاد الاجتماعي، ان غاية هذين العلمين عملية لأنها يمرفان لنا أكل النظم السياسية والاقتصادية ، وببينان المسالك التي يجب انتهاجها في سبيل الوصول اليها ، أما غاية علم الاجتماع فهي نظرية ولا فرق في نظره بين النظام السيامي الكامل، والنظام السيامي الكامل، والنظام السيامي الفاسد ، ان جميع النظم جديرة بأن تدرس، وحقيقة بأن تكشف لنا عن قوانين الحياة الاجتماعية ،

## ٦ - مُصامُعي الحادث الاجتساعي

ينج بما تقدم ان علم الاجتماع يختلف عن علم الحياة وعلم النفس وعلم التاريخ وعلم الاقتصاد الاجتماعي · فما هي خصائص الحادث الاجتماعي ·

للحادث الاجتاعي خصائص فريدة • فمنها ما نبه اليد أصحاب المذهب المضوي يقولهم ان المجتمع لا ينحل الى كمية عددية من الافراد ، كما ال الجسم العضوي لا بنحل الى كتلة بسيطة من الخلايا ، وكما تختلف خصائص المركب الكيميائي عن خصائص عناصره ، فكذلك تخِتلف ارادة الجماعة كل الاختلاف عن ارادة الفود . ان المجتمع مركب فريد بنوعه ؟ لا بل هو حقيقة قائمة بذاتها - و من خصائص الحادث الاجتماعي ان الحياة الاجتماعية مؤلفة من كيفيات الشمور والتفكير والارادة، أي من كثير من الاحوال النفسية كالعواطف والافكار والاحكام الانشائية والثقويمية والمادات وانماط السلوك • فهذه العناصر النفسية تؤلف بانجادها ذاناً جديدة لها روحها العامة وصفائها المميزة ، وعاداتها وتقاليدها • قال (دوركهايم): اذا ولد الاجتماع حوادث جديدة تخالف ما يجري في مشاعر الافراد ارتكزت هذه الحوادث الجديدة على الاجتماع نفسه لا عَلَى الافراد المؤلف هو منهم. فالحوادث الاجتماعية لاتخالف الحوادث النفسية بالكيفية. فحسب 4 بل تخالفها أيضًا بالأساس الذي ترتكز عليه • والجماعة من الناس ذات واحدة خاضمة الناموس الوحدة الفكربة ، حتى لقد سمى العلماء هذه الروح العامة بالشمور الجماعي أو الشمور المشترك « Conscience collective » وجملوما أغنى من متوسط الارواح الفردية لانها تضيف الى الروح الفردية صفات جديدة فتخلق فيها مثلاً أعلى جديداً وتفرض نفسها عَلَى الأفراد • وقد قيل ان للروح العامة سلطاناً خاصاً بتجلى في القواعد الالزامية التي يخضع لها كل فود • فهي منقوشة على صفحات القلب أو منصوصة في القوانين ، يميل الانسان الى القيام بها بطبعه ؟ ويخضع لها مضطراً • فاذا خالفها شعر بانه مقصر في القيام بواجبه ، وقد يذكره المجتمع بسلطان قواعده فيعاقبه على مخالفته اياها 6 ولهذه المقوبات درجات فمنها ما هو شديد كعقوبة الموت أو الحرمان ومنها ما هو خفيف كعقوبة الاحتقار أو التوبيخ أو

وقد كانت الجماعات الابتدائية تفرط في هذه القواعد الالزامية وتضع في عنق كل فرد نيراً ، فلما ارتقت الحياة الاجتماعية تجور الفرد من ربقة الأسر الاجتماعي وازداد شعوره بما له وما عليه وصار خضوعه لقواعد المجتمع ارادياً ، ان ارتقاء الحضارة

لا بؤدي الى ابطال هذه القواعد الالزامة لانها متى بطلت اختل النظام وسادت الهوض و فني الحياة الراقية أيضاً كيفيات من الشعور والتفكير والفعل لا بد للفرد من التقيد بها لأنه يرشها من الماضي و تنتقل اليه عن طوبق التربية و « هكذا بتلتى كل جبل عن الجبل السابق أحكام الاخلاق وقواعد الأدب المألوف و ويأخذ عنه الهنه و ودوقه الاسامي و كا بأخذ كل عامل عن اسلاقه قواعد الصناعة المهنية » و دوركهام ) .

ويطلق العلماء على هذه القواعد الالزامية اسم « الاوضاع » ، لات الفرد لم يخترعها بنفسه ، ولم يبدعها بارادته ، بل وجده « « « « وضوعة » في بيئته الاجتماعية فتلقاها منها ، ولو طلبت اليه أن بذكر لك أسباب هذه القواعد وحكتها لحاريف أمره ، ونطاق هذه الاوضاع واسع جداً فهي تشمل العادات والتقاليد والازباء والعقائد والاساطاد ، كما تشمل الدساتير السياسية والنظم القضائية وغيرها ، فيمكننا

اذن بهذا المنى أن نعرف علم الاجتماع بقولنا هو علم الاوصاع ، وهو بسحث في تكون الاوضاع وكيفية قيامها بصلها · ( دوركهايم ، قواعد الطربقة الاجتماعية ، الطبعة السابعة ، ص ٢٣ من المقدمة الثانية ) ·

ويمكننا الآن أن نلخص صفات الحادث الاجتماعي فنقول :

ان الحادث الاجتماعي هو حادث عام ٬ ونعني بذلك أنه تاسع للجماعة من حيث هي جماعة ، ومشترك بين جميع أفرادها .

٢ - ان الحادث الاجتماعي خارجي ، بتلقاه الفود من بيئته الاجتماعية ، حتى لقد
 قال دور كهايم : ان الحوادث الاجتماعية هي « أشياء » ويعنى بذلك انها خارجية ،
 ذات قوار اجتماعي ثابت .

٣ -- للحادث الاجتماعي سلطان بتجلى في القواعد الالزامية التي يخضع لها كل
 فرد في وسط المجتمع •

٧ – النفير في علم الاجتماع

قلنا سابقاً ( ص - ٢٥٠ ) ان علم الاجتماع لا يختلف عن غيره من العلوم في القول

بخضوع الحوادث الاجتماعية لقانون التقيد الطبيعي · ونربد الآن ان ضطي القاري، بعض الأمثلة التي تؤيد ذلك ·

١ - لقد بين علما الاجتماع أن بعض الاوضاع الحلقية والقضائية وبعض العقائد الدبنية تكون متشابهة في الظروف المتشابهة ، فأذا كانت شرائط الحياة الاجتماعية. واحدة ، كانت الاوضاع ذاتها واحدة · وبما يؤبد ذلك أن كثيراً من المادات والتقاليد تتشابه ، حتى في تفاصيلها ، في البيئات المختلفة المتباعدة التي لا تربطها طرق المواصلات ( دوركهايم ، قواعد الطربقة الاجتماعية ، ص ٣١٨ ) . مثل عبادة الجد وخطف المهروس قبل الزواج، فانك أناهد هذه العادات في أفريقية وأسريكة وأستراليا، تجمعها وحدة الظروف ووحدة الظواهم ، وإن فرقت بينها الحواجز الجغرافية ، ومثل النظام الاقطاعي ٤ فانك تشاهده في الهند البراهمانية وفي أوروبا في القرون الوسطى ٤ ومثل النظام اليوناني ٤ الى عهد البطولة ، فأنك تشاهده عند القبائل الهندية في ( الراجبوتاناً ) • وكنظام المجتمع الروماني فانك تجده عند قبائل البربو في الجزائر ٤ وكنل عقائد سكان الكهوف وعاداتهم ، وأنك تجدها عند القبائل المتوحشة (في أياسنا هذه · وكمثل نظام الطوطمية « Totémisme (١)» ونظام لأ.و.ة ، وعادة الخرش أو الخرق « Envoutement ° ) وعادة الفداء من الآلام بالتضحية ، ونظـام البو تلاش « Potlatch <sup>(۲)</sup> » وغيرها ، نعي عادات عامة بشاهدها المر. في كثير من المحتممات عكى اختلاف اجبالها وأجناسها

<sup>( )</sup> الطوطمية هي عبادة الحيوانات والاشجار وتحوها نما هو مادي • والطوطم في الغالب رمز لحيوان أو نبات اتخذته العشيرة شارة لها • وهو يشير ال فكرة دينية ترتكز عليها جميع الاشياء المقسدسة • فهو إذن مظهر مادي لا شياء معنوية يدل على فكرة الالوهية ويحمل طابع العشيرة ، ويعبر عن شخصيتها • فاذا كان طوطم القبيلة ذئباً اعتقد جميم افرادها انهم ذئاب ، وإن اصلهم يرجع الى الذئب •

 <sup>(</sup>٣) الحرش أو الحرق عادة ابتدائية وهي عبارة عن خدش صورة أحد الحيوانات المنقوعة على الحجر ،
 غايثها نجاح الصياد في صيده ومساعدته على الظانر ببغيته •

<sup>(</sup>٣) وجد نظام ( البوتلاتش ) في عدة مجتمات نظرية في اصريكا والهند واسترائبا وهو يقضي بان يقيم كل وعيم من زهماء القبائل حالة يدعو اليها زعماء القبائل الأخرى لمناسبة دينية أو حربية فيقدم اليهم اشهى الطعام = زعيم من زهماء القبائل حالة يدعو اليها زعماء القبائل الأخرى لمناسبة دينية أو حربية فيقدم اليهم اشهى الطعام = ٥٠٠ )

٢ -- اضف الى ذلك ان الاحصاء يدلنا على ان العجوادث الاجتماعية نظاماً لا بقل ثبوتاً عن نظام الحوادث الطبيعية ، ان حوادث الفتل والانتجار مثلاً تخضع لنظام ثابت ، وربا كانت أكثر اطراداً وانتظاماً من حوادث الموت الطبيعي ، واليك مثالاً من الاحصاء بثبت ذلك :

المقارنة بين حوادث الفتل والانتجار والموت الطابعي في فرنسة من عام ١٨٦٠ الى ١٨٦٠

| الموت الطبيعي          | الانتحار        | القنل           | السنة  |
|------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| ( المكل الف من السكان) | ( ليكل مائة الف | ( لدكل ملبون من |        |
|                        | من السكان)      | السكان )        |        |
| 4421                   | 1127            | i A             | 1807   |
| Ye77                   | 1 - 25          | 1471            | 1 Xe Y |
| 7 2 9 1                | 1 - 64          | 14 <b>,</b> 9Y  | 1404   |
| X4FY                   | 1191            | 142Y            | 1404   |
| T 198                  | 1171            | FeYi            | 187.   |

فهذا البيان بدل على أن حوادث القنل والانتجار أكثر خضوعًا للنظام من حوادث الموت الطبيعي • حتى لقد قال ( شارل جهد ) في كتاب الاقتصاد السياسي إن نقل البضائع بالقطار من ليون إلى مرسيايا أقل تغيرًا من كمية الماء التي يصبها نهر الرون في البحر المنوسط •

فالحوادث الاجتماعية تخضع إذن لقوانين ثابتة كغيرها من الحوادث الطبيعية •

<sup>=</sup> والشراب، ويخس كل زعيم منهم بمنعة خاصة تثبت قدرته المالية وتبرهن على مغزلته الاجتماعية ، فتصبح هذه المنج ديوناً في عنقى المدعوين ، فاذا تفوق الزعيم على سواه بما قدمه من المنح وعجز الزعماء الآخرون عن مجاراته ، اصبح الزعيم النالب سيد الزعماء الاخرين .

و إذا كنا لم نستطع كشف جميع القوانين التي تخضع لها الجاعات فليس هذا دليلاً على عدم وجودها · فقد جهل المقل البشري قوانين الطبيمة عصوراً طو بلة ، فلما كشفها النها · إن عدم الوجدان لا بدل على عدم الوجود ·

## ٣ - طريقة علم الاجتماع

قدمنا في الفقر ت السابقة ان الحوادث الاجتماعية أشياء خارجية ؟ وإن لها سلطاناً على الافراد ، وإنها أكثر تمقداً من الحوادث الحيوبة والحوادث النفسية ، فهذه الصفات تطبع طربقة علم الاجتماع بطابع خاص ، لأن طربقة العلم كا قانا غير مرة تختلف باختلاف موضوعه ، وقد بذل عالا الاجتماع جهوداً كا يرة لتحديد الطريقة العلمية التي تلائم طبيعة الحوادث الاجتماعية فظهوت عدة مذاهب أهم اللهم الحيوي والمذهب اللجتماعي ، ولما كنا قد قدمنا الكلام في هده المذاهب ، كان النفسي والمذهب الاجتماعي ، ولما كنا قد قدمنا الكلام في هده المذاهب ، كان لا بد لنا هنا من الاقتصار على البحث في الطريقة الاستفتاجية والعاربةة الاستقرائية ، وطربقة والماربة والعلوم المساعدة ، وطربقة المقايسة والقارنة ، وطربقة التكوين ،

# آ — الطريق الاستنباجية المجردة لا تهوئم طبيعة الحوادث الاجتماعية

والسبب في ذلك ان الحوادث الاجهاعية أشياء خارجية و قدية بمكن ملاحظتها وتتبع حالات تغيرها والوقوف على قوانين تطورها • فخير مسلك بمكن انتهاجه في مباحثها هو المنهج الاستقرائي لا المنهج الاستنتاجي المجرد • إلا أن (استوارت ميل) رأى أن التجريب في علم الاجتاع محفوف بالمخاطر • فزعم أن هذا العلم يجب أن بكون استمناهباً • قال إنها نستنتج قوانين المجتمع أبالاً من مبادي • الطبيعة البشرية ثم نخير بعد ذلك صحتها • فذا حققتها الملاحظة صدقناها • وإذا كذبتها القينا بها ظهرياً • ولو أن (استوارت ميل) لاحظ أولاً تبدل صفات الافراد بأبدل الاوساط الاجتماعية لبلغ من طريقة علم الاجتماع حداً • إلا أنه قال: أن الاندان لا بكنسب من المجتمع أية خاصة جديدة • وإن خصائصه الاجتماعية المزعومة مثانة من قوانين من المجتمع أية خاصة جديدة • وإن خصائصه الاجتماعية المزعومة مثانة من قوانين

الطبيعة البشربة الفردية · وهذه الموضوعة التي ذكرها ( ميل ) فاسدة لأن المجتمع كما قلنا بؤثر في الافراد ، ويخلق فيهم صفات جديدة ·

ومن الآراء الشبيهة برأي (امتوارت ميل) رأي كتاب القرف السابع عشر والثبامن عشر والثبامن عشر والمنان عاش في أول أسره منفرداً وتم تجمع الناس وألثبامن عشر واحدة فتولد العدران من تساكنهم والحالة الاجتماءية مشتقا إذن من الحلة الطبيعية والمعدود واحدة فتولد العدران من تساكنهم والحالة الاجتماءية مشتقا إذن من الحلة الطبيعية والمناد الاقتصاديين الذين المناد الطبيعية والمناد على فرضية «الانسان الاقتصادي » – ووجه قصور هذه الآراء كلها اعتمادها على طربقة التجرب الذه في دون التجرب الحقيقي، واستنادها الى التحليل الحقيقي، وارتكازها على الاستناج دون الاستقراء والمنادها الى التحليل الحقيقي، وارتكازها على الاستناج دون الاستقراء والمستقراء والمنادها المنادها على الاستناج دون الاستقراء والمنادها والمنادها المنادها على طربقة النادها على المنادها على المنادها على طربقة النادها على المنادها المنادها على المنادها على المنادها على المنادها الم

# ب – الطريقة الاستقرائية تلائم طبيعة الحوادث الاجتماعية

والسبب في ذلك أن علم الاجتماع علم تجرببي ، لا تدرك حقائقه بالانظار الفكرية والاقيسة العقلية ، بل تدرك بالملاحظة والاستقراء ، وما أنكر العلماء ذلك إلا لعدم تفريقهم بين الطربقة التحرببة والنحربب ، فقد بكون العلم تجرببياً كعلوم الملاحظة (راجم الفصل الرابع ، ص ٢٠٤) ، وتكون طربقه ، مع ذلك ، غير مشتملة على النجربب ، لأن العالم لا يستطيع أن يجرب في جميع العلوم ، ولا في جميع الموضوعات .

ا - التجريب في علم الاجتماع · للطريقة التجريبية في علم الاجتماع شرائط خاصة تتبع طبيعة الحواث الاجتماعية ، وتفرق بينها وبين طريقة العلوم الأخرى · فني علم الفيزياء يشمد الباحث على الملاحظة والتجربب لأهما المنبعان لأساسيان لكل يجث علمي · أما في علم الاجتماع فان الباحث لا بلاحظ مباشرة الا عدداً محدوداً من الحوادث ، لأن أكثرها بعيد عنه الزمان والمكان · دع عنك أن التجويب من الحوادث ، لأن أزكرها بعيد عنه الزمان والمكان · دع عنك أن التجويب بكاد يكون محالاً · إذ كيف يستطيع المجرب أن يحدث جماعة على وجه خاص الدى تكون الوظائف الاصلية في المجتمع كا يويد · هل يستطيع أن يحذف أحد

أوضاعه من غير أن يحدث فيه ثورة · ان اختلاط الاوضاع الاجتماعية يجمل التجويب صمياً جداً • نمم أن الشنرعين يقومون في بعض الاحيان ببعض التجارب الاجتماعية فيسنون القوانين الجديدة ، أو ببدلون ، يغيرون . ولكن تجاربهم هذه لا تأتي دائمًا " بما هو متوقع منها ، لضعف قواعدها ، وتضعضع دعائمها ، إن غاية العلم نظربة ، أما غاية المشترعين من اصلاحهم فعملية • نهم لا ببدلون ولا يفيرون الا اذا اضعارتهم الى ذلك ظروف السياسة والادارة • واعتبر ذلك في انتائج بعض التحارب الاجتماعية ، لما قام بها بعض المشترعين في بعض ممالك العالم المتمدن ، كنع الكحول ، وحجز الحوية النردية 6 واطلاق حربة الصحافة ، والغاء الحسيم بالاعدام 6 كيف حدثت كلهًا من غير ضابط علمي • نعم قد يجــد عاماء الاجتماع في هذه التجارب فوصة مناسبة لاختبار بمض آرائهم ، وبيان علاقة الحوادث الاجتماعية بعضها ببعض • الا ان النزاهــة الفكرية تقنضي ال لا يعتمد العالم على نتائج التجارب السياسية والاداربة كل الاعتماد • لأنها غير مطابقة لشرائط العلم ، ولأنها ضيقة النطاق ، ضعيفة القواعد ، غير معزولة عن غيرها من الحوادث الاجتماعية الملازمة لها في الوجود . ان المصلح لا يستطيم ان يجرد تشريمه الجديد من تأثير الشرائع الأخرى ، ولا يستطيع ان بعزله عن جميع الحوادث الاجتماعية الحاضرة 6 ولا أن بطبق عليه طوبقة البواقي أو طريقة التلازم في التخلف •

٣ - العلوم المساعدة تتلافى نواقص التجريب - وفي العلوم المساعدة كالتاريخ والاتنوغرافيا والاحصاء غنى للعالم الاجتماعي عن التجريب . لان التجريب لا ببدل الا شرائط الحوادث كالمادة والعلة والمحمية والزمان والمحكان ، ولا يتايس الا ندائج هذا التبديل بعض ، فاذا كانت العلوم المساعدة توصانا الى هذه النتيجة ، كانت طريقتها لا تقل ضبطا واحكاماً عن غيرها من الطوق العلمية ، وانبحث الاتن في كل من العلوم المساعدة على حدته ،

آ - الدَّاريخ · - بِقُولُ العَلَاءُ أَنَّ النَّارِيخِ دَبُوانَ المُلاحظاتُ الاجتماعية · أَذَ هُو بُوقَفِنا عَلَى أَحُوالُ المَاضِينَ مِنَ الأَمْمِ فِي أَخْلاقهِم وعاداتهم · فاذا بني على حسن النظر

والنَّذِبَ ، استطاع العالم الاجتباعي أن بعقمد علَى أخباره ووقائمه ، ولما كان التاريخ يمتمد أيضاً على علم الآثار وعلم اللفات وعلم الاقوام القديمة ، كانت حسفه العلوم أيضًا خير مساعد لعلم الاجتماع ٠ فهي كاما ترجع ألى المماضي ؟ وتطلعنا عَلَى أصل الحوادث الاجتماعية ، أو على أشكاءًا الاولية القربية من الاصل ، أضف الى ذلك ان التاريخ يطلمنا على تماقب الاحوال وتبدلها بتبدل الزمان ، فنعرف كيف تطورت أرضاع السياسة والافتصاد ، وكيف تغيرت أحوال الاسرة ، وكيف تحولت عقائد البشر وعاداتهم ؟ فهو اذن وسيلة من وسائل البحث والملاحظة وطربقة من طرق التحليل والتعليل • قال دوركهايم : « ان آثار يخ وحده يساعدنا علَى ارجاع وضع .ن الاوضاع الى عناصره المقومة ، لانه يبين لنا كيف تولدت هذه المناصر في الزمان بمضها بعد بعض • وهو الى ذلك يضع كلاً من العناصر في مجموع الظروف التي ولد فيهما ، فيطلعنا على الوامطة الوحيدة التي تمكننا من تعيين أسباب حدوثه » • (مجلة ما بعد الطبيعة ، عام ١٩٠٩ ، ص ٧٣٥) . ولا يقوم التاريخ بهــــذا التحليل والتعليل الا اذا كان مقارناً • قال دو ركهايم : « أيس لنا الا طربقة و احدة للبرهان على وجود علاقة سببية بين حادثين ، وهي مقارنة الحالات التي وجدا فيها مثلازمين في الوقوع والتخلف؟ والبحث عن تغيراتها في مختلف الظروف؟ هل تدل على أن احدهما تابع للآخر ٠٠٠ ان المالم الاجتماعي لا يستطيع ان يقتصر علَى ملاحظة شعب واحد أو عصر واحد ، بل بنبغي له أن بقارن عدة جماعات من شكل واحد أو من الشكال مختلفة ، ليشاهد فيها تغيرات وضع من الاوضاع أو عادة من العادات ، وبقايس بينها وبين تغيرات الحجتمع وحالة الافكار ، ويستخرج ما بينهـــا من الروابط (Durkheim, De la méthode dans les sciences, l, 330) السبية » ( السبية المنابعة المن

ب - علم الانتوغرافيا • - ولكن التاريخ لا يرجم بنا الى مبدأ الأوضاع الاجتماعية ، ولا يصور لنا تكونها وتطورها تصويراً كاملاً • فهو محتاج اذن ، في دراسة الانسان الاول ، الى الاعتماد على علم الآثار القديمة • ولكن هسذا العلم عاجز أيضاً عن الاحاطة بجبداً التاريخ ، لأن آثاره محدودة ، وفجواته كثيرة •

إذن يجتاج علم الاجتماع في دراسة الانسان الاول الى علم جديد وهو علم الاتنوغرانيا « Ethnographie » > تدرس فيه أحوال الاقوام الابتدائية الحاضرة القاطنة في أواسط اوستراليا وافريقية • وقد صميت بالاقوام الابتدائية لأن حياتهـــا الاجتماعية بسيطة جداً ٤ ليس فيها شيء بما نشاهده عند الامم الراقية من تمقد الصفات واختلاط الاوضاع الاجتماعية واشتباكها • وها هنا فرضية لا بد من الاشارة اليها • وهي أن حالة الاقوام الابتدائية الحاضرة مشابهة لحالة الأقوام الابتدائية الماضية · لقدد سلم بعض عاماء الاجتماع بهذه الفرضية ، وزعموا انها حقيقة ثابتة ، مع أن تطور المجتمعات الراقيــة مختلف عن تطور الاقوام الابتدائية • ومن الصعب رد حياننا النكرية والمحلقية الى سلم تطورهم الفكري والخلق · فقد يكون الانسان الاول الذي انحدرت عنه جماعاتنا الرائية مشابها للانسان الابتدائي الحاضر ، وقد بِكُون مختلفاً عنه · و.هما بكن من أم فان في دراسة الجماءات الابتدائية الحاضرة فائدة كبيرة لعلم الاجتماع لأنها تنضمن شيئاً من المقارنة والتحليل · « فاللواحق والأوور الثانوية والكالية لم تنط في هذه الجماعات الامور الرئيسية ؛ فبتى كل شيء فيها مقصوراً على الضروري والجوهري » ( دوركمايم 6 مجلة ما بعد الطبيعة ، عام ١٩٠٩ ، ص – ٧٣٩ ) ٠ مثال ذلك : لولا المقارنات الاتنوغرافية لما استطاع العالم أن يفهموا معنى التقديس الروماني ، فلما قارنوا بينه وبين ( التابو ) ادر كوا حقيقته الاجتاعية ، وهكذا يتاح للعالم الاجتماعي بصورة غير مباشرة أن يطبق طريقة الاتفاق ، وطربقة الاختلاف ، وطريقة التلازم في التغيير وغيرها من طوق الاستقراء الكبرى •

ج - الامصا ، - ومن العالم المساعدة علم الاحصا ، وهو جم الفوائد ، لانه يطلمنا على تلازم بعض الحوادث الاجتماعية في الوقوع والتخلف ، فيكمل نشائج المباحث السابقة ويزيد ضبطها واحكامها ، ه " - فمن فوائده تحديد كثافة السكان وهي من العوامل الهامة لا ن الفاعلية الاجتماعية ، وتنظيم العمل ، وعقلية الافراد تجتلف باختلاف كثافة السكان وحركتهم ، فاذا ازدادت كثافة السكان ازداد تقسيم العمل ، واذا قات تناقصت الفاعلية الاجتماعية واختلفت عقلية الافراد ،

٣° - ومن فوائده تحديد عدد الحوادث الاجتماعية و بيان تبدلما بحسب المعوامل المؤثرة فيها ، كتحديد الزواج ، والمواليد ، ونسبة الاولاد الشرعيين الى الاولاد الطبيعيين ؟ ونسبة عدد المتعلمين الى عهدد الأميين ؟ واقدار الرواتب والاجور ٤ واسمار الحاجات ، ومجموع الضرائب والنفةات في الدولة ، وكمية الاموال المودوعة في صنادبتي التوفير وشركات التأمين 6 ونسبة الاستيراد الى التصدير في كل أمة ٠ فهذه الحوادث المتلازمة بوضع بمضها بمضاء وكما كان احصاؤها أدق كانت معزفتنا بهما أ كمل • وقد دل الاحصاء على أن عدد حوادث القتـــل والزواج والطلاق يختلف باختلاف الجماعات ويتبدل بتبدل النحل الدبنية والمهن وأثبت لنا دوركهايم عن طربق الاحصاء أيضاً ان عدد حوادث الانتحار بتبدل بتبدل الشرائط الاجتماعية ؟ فهو في المارْبِينِ أَكَثَرَ منه في المتروجين ، وفي البيوت المديمة الاولاد أكثر منه في البيوت الكثيرة الاولاد ، وفي الملحدين أكثر منه في المؤمنين ، وفي المهن الحرة أكثر منه في الوظائف المقيدة ٤ أما عدد المجانين فلبس له أفل علاقة بعدد المنتجرين ٠ فارتنتج ( دركهايم ) من هذا كله ان علة الانتحار الحقيقية إنا هي فقدان الرابط الاجتماعي • فحكلًا كان الرابط الاجتماعي أقوى كانت حوادث الانتحار أقل ، وكما كان أضه كان الانتجار أكثر ٠

فأنت ترى ان الاحصاء ضروري للعدالم الاجتماعي ، لانه بلعب دوراً عظيماً في الكشف عن الحقائق الجديدة ، وله أثر عظيم في المنحان الفرضيات واختبارها ، فاذا كانت الظواهر الاجتماعية معقدة ، أحصينا حالات الثلازم في الوقوع والتخلف ، وقايسنا بين تفيراتها ، واستخرجنا منها علاقة بسيطة تصليم لتعليل الظواهر ، ولا ببلغ الاحصاء نهايته الا اذا مثلنا تفريرات الحادث الاجتماعي بخط بياني ، فاذا كان هذا الخط دقيقاً وكان مبنياً على قاعدة صحيحة ، دل على العلاقة دلالة واضحة (شكل - ٢٨) ،

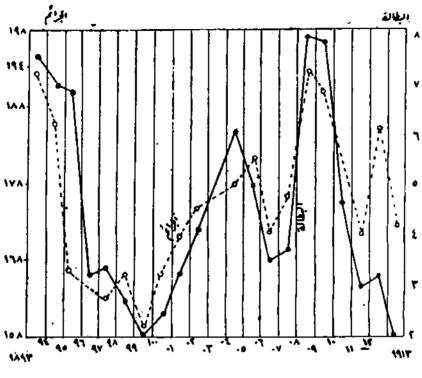

( شكل - ٢٨ ) الحط الباني المحكم يكشف عن علاقة هامة

<sup>( )</sup> لقد دل الاحماء أيضاً على ان عدد الجرائم يتبدل بنبدل الاقليم وضول السنة ، والجنس • والسن• ظالفتل في اوروبا الجنوبية أكثر اختشاراً منه في اوروبا التهالية • أما حوادث السرقة فتكثر في الثهال وتقل في الجنوب •

وفي شهر حزيران يبلغ عدد الجرائم حده الاتضى • والرجال بالجلة أكثر اجراماً من النساء •

والطفل أميل الى السرقة منه الى القتل أو الانتجار • ويبلغ الميل الى ارتبكاب القتل حده الاقصى بين التامنة عشرة والحامسة والمشرين كه أما الانتجاد والمنزوير وسوم الانتهان فيست من مخاطر الشباب • ( منطق - ٤٠ )

واذا كان مشوعًا حجب العلاقة عنا ، وقد يجتاج اظهار العلاقة ( شكل ٢٩)

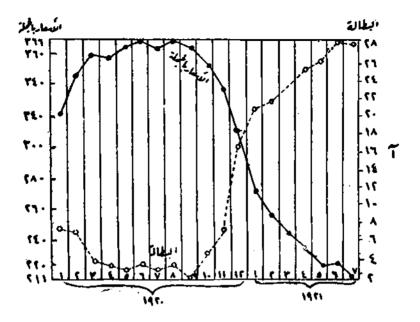

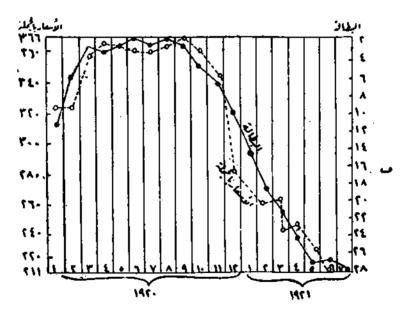

( شكل -- ٢٩). لولا هذه الحيلة البسيطة لبقيت العلاقة بين الحادثتين مجهولة

ان هذين الشكلين البيانيين يمثلان تغيرات البطالة والاسمار المجملة في بلاد السويد من شهر كانون الثاني عام ١٩٣٠ الى شهر تموز ١٩٣١ • فالملاقة بين الحادثتين لا تظهر في الشكل ( آ ) بل تظهر في الشكل ( س ) ، وهو نفس الشكل الاول الا ان السلم فيه مقلوبة •

الى اصلاح الخط البياني اصلاحًا بسيطاً · وللاحصاء الصحيح شروط ها.ة · فمنها :

١ - أن الاحصاء الصحيح بجناج إلى فن خاص ، واستقصاء واسع - فهنساك احصاءات تضمها الدولة ٤ واحصاءات تضمهما الهيئات الدولية العامة أو الشركات ٠ فاذا لم بتقيد واضموها بالروح العامية ، ولم بتجردوا من غاباتهم العملية ضلوا عن الحق ، وتأهوا في بيدا الوهم والغاظ ، وقد تجد الناس « اذا أقاضوا في الحديث عن عساكر الدول التي لعهدهم أو أخذوا في احصاء أموال الجبايات وخراج السلطان، ونفقات المترفين ، وبضائع الاغنياء المرسرين ، توغلوا في العدد وتجاوزوا حــدود الموائد ، وطاوعوا وساوس الاغراب ٠٠٠ وما ذلك الا لولوع النفس بالغرائب » • ( ابن خلدون ، المقدمة ، ص - ٧ ) ، وتجده اذا تكاموا عن المحمولات الزراعية بالغوا في اعدادهما أو انقصوا منها بحسب ميولهم ومصالحهم • فلا بد اذن من رد احمائهم الى اصله وعرضه على القواعد وتصحيحه بحسب معادلاتهم الشغصية • دع عنك ان الاحماء عاجز عن الاحاطة بجميع الاعداد • فاذا أحصبت حوادث الانتحار مثلاً تبين الى أن الناس كنهراً ما يكتمونها عنك وبِمَرُونَ الوفاة الى سبب طبيعي • فهذا كله بدل على أن احصاء الاعداد ، يقتضي التقمي التأم، وإن الاحصاء الصحيح ليس بالاس المهل، وإن تصحيح نتائجه يحتاج الى أن خاص وتدقيق عمبتى •

٧- ان تأويل الاحصاء لا يقل صوبة عن وضعه والسبب في ذلك ان الحوادث الاجتاعية معقدة كثيرة الاختلاط والاشتباك و فاذا لم يتممق العالم في درس نتائيج الاحصاء ظن المصادفة البسيطة قانوناً طبيعيا و مثال ذلك : دل الاحصاء على ان عدد حوادث الانتحار بتبدل بتبدل انتشار التعليم كا فاذا ازداد التعليم ازداد الانتحار و فهل نستنج من هذا ان نمو التعليم هو علة الانتحار و اندا لا نستطيع أن نحكم بان أحد الاسرين علة الآخر لتلازمها في الوقوع فقط و لان كلاً و ما قد يكون معلولاً لعلة أخرى مجهولة و فنمو التعليم وازدياد الانتحار هما نتبجتان لسبب آخر وهو نمو الفردية و في الحق أن نمو الفردية في المجتمعات الحديثة قسد

أعطى الفرد قيمة خاصة واستقلالاً واسماً وأدى ذلك الى ضعف الرابط الاجتماعي المافر الفرد قيمة خاصة واستقلالاً واسماً وأدى ذلك الم ضعف الرابط الاجتماعي النظر والحدة والنعليم الله أدى النابوجه آخر ان نمو التعليم لبس علة الانتجار الان از دياد عدد الأميين في بعض الأزمنة لا يؤدي بالضرورة الى تنالص حوادث الانتجار ا

#### ج – طبيغة المفارز

بنتج مما تقدم ان طريقة القارنة في علم الاجتماع تعتمد على علم الناريخ وعلم الاتنوغرافيا وعلم الاحصاء . وهي جمة الفوائد ، لانها انما ترجع الى طريقة التلازم في التغير ، أو طريقة النفير النسبي التي أفضنا في الكلام عنها سابقاً .

#### والمقارنة في علم الاجتماع وجوء مختلفة :

اما ان يدرس العالم تغيرات الحادث الاجتماعي في أمة واحدة • فيقايس مثلاً بين تبدل الانتجار فيها بتبدل الزمان ٬ وبين اختلافه باختلاف المداطق المجفرافية ٬ والطبقات الاجتماعية ٬ والمدن والقرى ٬ والرجل والرأة ٬ والسن والمهنة ٬ دور كهايم ٬ قواعد الطربقة الاجتماعية ٬ ص ١٦٦) ·

٢ واما أن يدرس تفيرات الحادث الاجتماعي في عدة مجتمعات من جنس واحد ، فيتبع تطور الامرة الأبوية مثلاً في رومة ، وآثينة ، واسبرطة ، ويصنف هذه الحواضر بحسب درجات النمو التي بلغتها الامرة الأبوية سيف كل منها ، (دور كهايم ، قواعد الطربقة الاجتماعية ، ص ١٦٨) .

٣ - واما أن يدرس تفهرات الحادث الاجتاعي في عدة مجتمعات من اجناس مختلفة عنيظر البه كيف انتقل من الاشكال البسيطة الأولى الى الاشكال المقدة مثال ذلك: اذا بحثنا في نظام الاسرة نظرنا البه أبلاً كيف ابتدأ من نظام الطوطمية عثم نظام الأمومة عثم نظام الاسرة الأبوبة عثم الاسرة المرافية عثم الاسرة المرافية على هيئة من الاشتباك التدريجي والتعقيد الزائد . (دوركهايم ، قواعد الطريقة الاجتماعية عص ١٧٠) .

فهذه القواعد المختلفة تدل على أن العالم الاجتماعي ليس أقل حظاً من العالم الطبيعي، لانه يستطيع أن إدرس تغيرات الحوادث ويستقري، قوانبنها بانتهاج طريقة التلازم في الوقوع ، وطريقة التلازم في التخلف ، وطريقة الثلازم في التفير ، وطريقة الثلازم في الوقوع ، وطريقة التلازم في التخلف ، وطريقة الثلازم في التفير وطريقة البراقي ، وفي علم التاريخ ، وعلم الانوغرافيا ، وعلم الاحصاء عون له على ذلك ، لان التاريخ ، وقفنا على كثير من التفيرات ، فيستخرج منها أحكاماً عامة علا بها فجوات الحوادث المفردة ، حتى لقد قال المؤرخون أناسهم : ﴿ كَثِيراً ما تكون هذه الاحكام العامة أباغ صحة وبقيناً من التفاصيل التي المخذت أساساً لها ، كفه المحام العامة الما تستحد من علم (راجع ، مونود : الطريقة في العنوم جزء ، ، ، ص ٢٩٠ - ما العامة الما تستحد من علم الاجتماع لا من علم التاريخ - ثم أن علم الا تنوغرافيا يرجع بنا المي ماضي الحوادث فيوقفنا على أشكالها البسيطة ، ويسهل علينا القيام بكثير من التحليل والمقايسة كان علم الاحتاء ، العريقة الرياضية في علم الاجتماع ، والمقايسة الرياضية في علم الاجتماع ،

#### ج – طرية: الشكوين

وقد سمى (دوركهايم) طربقة المقارنة هـذه بطربقة التكوين أيضاً (قواعد الطربقة الاجتماعية ، ص – ١٦٩) لانها الوسيلة الوحيدة لتحديد الاشكال الاجتماعية وتحليل الاوضاع وتركيبها .

ا - تحديد الاشكال الاجتاعية · - ان طريقة التكوين تساعدنا على تحديد الاشكال الاجتاعية ، وتوقف على قوانين التأليف أو قوانين البنية التي أثرت في تكوينها ، وتفرق بين الاشكال الطبيعية والاشكال المرضية ، وهي ضرورية اللانتقال من الجزئي الى الكلي ، ومن الخاص الى العام ، كما هي ضرورية أيضاً للكشف عن قوانين التطور .

٢ - تحال الاوضاع الاجتاءية وتركيبها ٠ - لولا طريقة التكوين لكانت دراسة الاوضاع الاجتاع ربا كان دراسة الاوضاع الاجتاع ربا كان

أكثر العلوم احتياجًا الى طوبقة التحليل والتركيب · فاذا درس وضعًا من الاوضاع الاجتاعية المقدة ، رده الى عناصره المقومة ، ثم ركبه منها · ويحسن بالعالم الاجتاعي أن لا بقتصر على التحليل والتركيب الخياليين ، فيطلق لخياله العنان في البحث عن عناصر الاوضاع ونظام تركبها ، بل يجب عليه أن ببحث عن عناصرها الحقيقية بالرجوع إلى الماضي ، وبنتهي في تدريج التحليل إلى أشكالها البسيطة الأولى ، يُثم بنظر اليها كيف انتقات من هذه الاشكال البسيطة إلى الاشكال المقدة ، ثم كيف انتهت حيف تدريج التكوين إلى الاشكال الحاضرة ، وفي كل دور من أدوار التعلور بكشف العالم عن العناصر الجديدة التي انضمت إلى العناصر السابقة ، فيرى كيف اختلطت بعضها ببعض وكيف أثرت في تبديل بنية الحادث الاجتماعي وشكله ، فالتحليل والتركيب في علم الاجتماع يجب أن بكونا إذن حقية بين لا خياليين ، فالتحليل والتركيب في علم الاجتماع يجب أن بكونا إذن حقية بين لا خياليين ،

#### علم الاجتماع العام والعلوم الاجتماعية الخاصة

وغاية المالم الاجتماعي في نظر (دوركهايم) هي الوصول إلى علم اجتماعي عام Sociologie gènérale » بوحد نتائج العلوم الاجتماعية الخاصة ، ويضم القوانين العامة التي يخضم لها الحجمع الانساني ، ولما كانت العلوم الاجتماعية الخاصة تمد علم الاجتماع العام بالحقائق الضرورية كان لا بد لنا من تقديم البحث فيها ،

ا - فصنيف العلوم الامنساهية ٠ - لقد صنف ( دوركهايم ) العلوم الاجتماعية على منوالب علما الحياة ، فقسمها إلى ثلاثة أقسام : ١ - علم تركيب المجتمع « La morphologie sociale » أو علم الاشكال الاجتماعية ٠ ٢ - علم الوظائف الاجتماعية « La physiologie sociale » ٠ ٢ - علم الاجتماع العسام « Sociologie générale » ، ثم أضاف إلى هذه الأقسام الثلاثة فنا رابعاً وهو علم الاجتماع العملي « Sociologie pratique » ، وسنبحث في كل من هدفه الأقسام على حدته ،

قام تركوب المجتمع · - أما علم توكيب المجتمع فيبعث في الحياة الاجتماعية

من حيث شرائطها المادية كالسكان وتكوينهم ، وتوزيعهم ، وكثافتهم ، وتنقلهم وهجرتهم الداخلية أو الخارجية ، وموقع بلادهم وضيقها أو سعتها وقربها من البحار أو بعدها عنها وطرق المواصلات ، وكما تؤثر بفية جسم الانسان وطبيعة تكوين المنح وغير ذلك من الاسباب في نفسية الافراد ، فكذلك بؤثر اختلاف تركيب المجتمع في الظواهر الاجتماعية ، فلا غرو إذا اختلفت الاوضاع الاجتماعية باختلاف الشرائط المادية ، واختلفت حقبقة الجاعات باختلاف بنيتها وتركيبها وتكوينها ، ومن العلوم التي تلحق بذلك علم الجفرافيا البشرية « Géographie humaime » وهو يبين تأثير الاقليم وطبيعة الارض وشكلها وثروتها في العمران البشري ، وعلم وصف السكان « La demographie » ، وهو يبين تأثير الحجم والكثافة والالتحام في الحياة الاجتماعية ، ومنها علم الاشكال العام الذي يصنف الانواع والاشكال الاجتماعية المختلفة ،

ب - علم وظائف المجنمع - لقد شهوا الاوضاع الاجتاعية باعضاء الجسم، فكما نقوم أعضاء الجسم باعمال فيزبولوجية بتوقف عليها بقاء الحياة ، كذلك تقوم الاوضاع الاجتاعية بوظائف رئيسية يتوقف عليها بقاء المجتمع ، والوظائف الاجتاعية علوم مختلفة : أ - فمنها علم الاجتاع الاقتصادي « Sociologie économique » وهو ببحث في النظم الاقتصادية والانتاج والتبادل والتوزيع والاستهلاك ، وقسد كان المنقدمون يسمونه بعلم الاقتصاد السيامي ، وكان فربق منهم يرجع علم الاجتاع كل المنقدمون يسمونه بعلم الاقتصاد السيامي ، وكان فربق منهم يرجع علم الاجتاع للاجتاع الموامل الاقتصادية تسيطر على جميع الظواهر الاجتاعية ، وهذا مذهب المادية الناريخية ، أما علماء الاجتاع فيرون أن الموامل الاقتصادية لا تنفرد وحدهما بالنائه م ٠ ٣ - و منها علم الاجتاع القمانوفي الدينية والاخلاقية المؤثرة فيها ، وقد كان ( دور كهام ) ياحق علم الاجتاع السيامي الدينية والاخلاقية المؤثرة فيها ، وقد كان ( دور كهام ) ياحق علم الاجتاع السيامي « العائلي » بعلم الاجتاع القانوني .

فرأى تلاميذه فصلعها عنه ٠ ٣ - و . نها علم الاجتماع «الاخلاقي » « morale » وغاينه دراسة الهادات والاخلاق دراسة اجتماعية وضعية ، ويسمى أيضاً بعلم الهادات والاخلاق « Science des mœurs » ٤ - و منها علم الاجناع الدبني « Sociologie religieuse » ، وغاينه دراسه المعقائد الدبنية ونظمها ، وبيان تطورها · وقد ألحق دوركهايم بهذه العلوم علمين آخرين وهما علم الاجنهاع اللغوي « Sociologie linguistique » ، وعلم الاجنهاع اللغي « Sociologie esthétique » ، وعلم الاجنهاء النهي أرهما في الحياة الاجتماع النها بها · وقد جمع هذان العلمان بعد ذلك فكان منها علم الاجتماع الثقافي · وبما بلحق بذلك أيضا علم الاجتماع الخوبي « Sociologie » علم الاجتماع الثقافي · وبما بلحق بذلك أيضا علم الاجتماع الحربي « Sociologie » ، وعلم الذنس الاجتماع المحتماع المختماع المناس الاجتماعي « Psychologie sociologique » ، وعلم الذنس الاجتماع بحاول أن يغرض طربقته على سائر العلوم الأدبية كعلم النفس ، وعلم الاقتصاد ، وعلم الحقوق ، وعلم الأخلاق . •

ج - علم الاجتماعية الحاصة ونديةها وثرتبها ، ووضع القوانين العامة التي يخضع لها العلوم الاجتماعية الحاصة ونديةها وثرتبها ، ووضع القوانين العامة التي يخضع لها الحجتمع ، فهو اذن علم تركبي كلي ، ونسبته الى العلوم الاجتماعية الحاصة كنسبة علم الحياة العام الى العلوم « الحياتية » الجزئية ، فهو يرتب نتائج العلوم الاجتماعية الحاصة كا ترتب النظريات الكيرى قوانين العسلوم التحربية وتنسقها وتجمعها تحت لوا، واحد ، لذلك أخطأ علما الاجتماع عندما أرازوا أن بفسروا كليات المجتمع البشري ، وبكشفوا عن عوامل تطوره في مجموعها ، قبل الاحاطة بنتائج المسلوم الاجتماعية الخاصة ، ان اقدامهم على مثل هذا الاس مضاد للعقل وصاد عن الحق ، ولو انصفوا لاستحدوا قوانينهم العامة من العلوم الاجتماعية الخاصة ، لا من وحي ضمائرهم ومبادي و فلد فتهم ، فانقوانين العامة انها هي نهاية العام الاجتماعي لا بدايته ،

ومن يحاول استنتاجها من الموضوعات العقلية المنقدمة على التجربة ، يخالف شرائط الطوبقة الاجتماعية .

 على الاجتماع العمل · واذا ما أشرف العالم على هذه الناحية من علم الاجتماع جرب تطبيق القوانينُ النظربة علَى الحياة الاجتماعية • وهـــذا يحتاج الى فن اجتماعي عقلي « Art rationnel » أو علم اجتماعي عملي « Art rationnel » من شأنه أن يبدل فن الاخلاق والسياسة . ويختلف هذا الملم المعلى عن الملوم العملية الأخرى • لأن هذه العاوم تقتصر على بيان الوسائل التي يجب الممل بها الوصول الى بعض الغايات · فعي تبعث في الواسطة دون الغابة وفي « المادة » دون « الصورة » · أما علم الاجتماع العملي ، فيروم الكشف أولاً عن الغابات التي يجب الغابات أو تبعد عنها • فيمالج المشاكل العامة وأزمات الجاعات ونواقصها ، ويحاول توجيهها وفقاً للأساليب العلمية الصحيحة ٠ اذا عرفت شرائط الصيحة سهل طيك تشخيص المرض وايجاد العلاج الشائي • كذلك متى فرقت بين الجسم الاجتماعي الصحيح والجدم المريض عمهل عليك البحث عن وماثل الشفاء • ومتى عرفت ذلك تغلبت على مقاومة الناس للاصلاح، وانتصرت علَى تمسكهم بالاوضاع القديمة البالية، وقد قيل : لا يسيطر الانسان علَى الطبيعة الا بالخضوع لقواتينها - فعلى المجالس النيابية | في جميع الأمم أن تجمل قوانينها منسجمة مع الاحوال الاجتماعية 6 وأن تبني أسبابها. الموجبة علَى دراسة اجتماعية عميقة • فلا نجاح لرجال السياسة الا اذا ألموا بملم الاجتماع •

#### علم التاريخ وعلم الاجتماع

لقد أفاض العلماء في الحكلام عن الدور الذي بلعبه كل من التاريخ وعلم الاجتماع بالنسبة الى الآخر • وتساءلوا هل التاريخ علم • ولما كنا قد قدمنا القول في ذلك كان لا بد انسا هنا من الاقتصار على الحكلام عرب نسبة كل من هذين العلمين الى الآخر ، فنقول :

١ – ابس للناريخ وعلم الاجتماع الا غاية نظرية . وهذا شأن سائر العلوم .

لقد ذهل المؤرخون القدماء عن غابة التاريخ النظربة فخلطوها بمقاصد عملية : فنهم من جمل غابة الناريخ تعليمية فزعم أنه اعداد للحياة العملية ، ومدرســة السياسة والاخلاق والصناعة الحربية ، ان ( بوليب ) و (بلوتارك ) لم يكتبا التاريخ الا ليملها البشر ، ويضما قواعد السياسة والعمل ، ومنهم من جعل غاية التاريخ الذب عن حباض الدين أو الدفاع عن الوطن أو الانتصار لنظام سياسي معين ٠ ومنهم من جمل غايته الفن أو الادب فلم بكتب التاريخ الا ليحبب نفسه الى الجساهير ، ويعرض عليهم أساوبه الأدبى وفنه · فهـذه الغابات كلما باطلة كما قدمنا · حتى لقد قال ( لانفاوا وسنيوبوس ) : ابست غابة التاريخ تعليمنا قواعد الممل الضرورية للعياة ، لان الظروف نفسها لا تعود مرتين ، بل تتبدل بتبدل الزمان والمكان ، وقال ( مونو د ) : لا تبحث عن غابة التاريخ وفائدته الا في التاريخ نفسه – ولكن التاريخ يخدم العلوم النظرية: فهو يخدم علم الاجتماع لأنه ، كما قدمنا ، وسيلة من وسائل البحث الاجتماعي وأسلوب من أساليب النحليل · وكما يخدم الناريخ علم الاجتماع ، فكذلك يخدم علم الاجتماع علمَ الناريخ ، لانه يساعدنا على تعليل حوادث التساريخ تعليلاً عَمْلِياً مَنظَماً • ويخدم علم النفس ، لأنه ببين لنا تأثير الحياة الاجتماعية في نقوس الافراد • ويخدم أيضًا علم المنطق ، لأنه ببين لنا تأثير الحياة الاجتماعية في تكوين الفكر المنطقي •

نهذه الخدمات المتبادلة بين علم التاريخ وعلم الاجتماع تدل دلالة واضعة على أنَّ لكل منعما غاية نظرية ·

٣ - ومع هـذا بمكننا ان نقول ان الناريخ وعلم الاجتماع يلعبان موراً عملياً
 فيز مباشر • وهذا الدور العملي عظيم الخطورة .

آ - اذا كان التاريخ لا بعلمنا قواعد العمل فان علم الاجتماع يستقري العناصر العامة ، والعلائق الثابتة ، والقوانين الكلية ، والعلل الضرورية ، ثم يطبق هذه القوانين العامة على الاحوال الجزئية ، كما يطبق علماء الفيزياء قوانينهم النظرية في الفيزياء

الصناعية · فلعلم الاجتماع ننيجة عملية غير مباشرة ، الا أن تطبيقه لم بأت بعسد بالنثائج المطلوبة · وذلك لسببين أولها ان علم الاجتماع النظري حديث العهسد ، وثانيهما أن العلم التطبيقي انما هو متأخر في الوجود على العلم النظري ·

القد كان القدما بمتقدون ان في وسع الحكام والمشترعين أن بغيروا حوادث التاريخ وببدلوا ظواهر المجتمع حسب أهوائهم ورغائبهم ولكننا تجررنا البوم من هذه النظربة القديمة وآمنا بوجوب استقلال علم الاجتاع عن ارادة الحكام وسيطرة المشترعين وضرورة وضمه في مصاف الملوم الوضعية ذات القوانين التامة و ان وقوفنا على هدف القوانين يضاعف حربتنا في العمل والاصلاح و ويؤدي الى تقدم فن السياسة والحكم و

ب – للتاريخ وعلم الاجتاع فائدة عملية أخرى وهي أنها يؤثران في كيفية تفكهرنا ويخلقان فينا حالة فكربة خاصة : ١ - فعا أولاً آلة من آلات الثقافة الفكرية ، التي تعودنا الحيام ، قيال ( فوسئل دو كولانج (١) ) : ان نظرنا الى الاشياء الحاضرة مشوب دائمــاً بالمماحة الشخصية والتوهم والهوى • أما نظرنا الى الماضي فهاديء ومطمئن لا ربب فيه ٠ دع عنك الن الطرنا الى الامور الحاضرة لا يخلِّو من الماطفة ، فنميل الى هذا ونكره ذاك ولكننا اذا تثقفنا ثقافة اجتماعية صحبتعة تمودنا ملاحظة الحوادث ملاحظة موضوعية مجردة ، وملنا الى فهمها من دون أن نستحسنها أو نستقبحها ، وافتصرنا فيها على احكام الوجود دون احكام النقويم ٠ ٢ - التاريخ وعلم الاجتاع يخلقان الروح الانتقادية ، قال (الانفلوا وسنيوبوس) ان عارسة الطربقة الدريخية عمل صعى تماماً ، لانها دُّنني المقل من السدَّاجة الطبيعية ومسرعة التصديق • وجدير بنا جميعاً أن نتملم قواعد النقد الناريخي لنطبقها على أخبار الصحف والاشاعات والشهادات • وهذه الطربقة تقرب المؤرخ من العمالم • قالم ( لانسون ) عند المكلام عن النقد الادبى: « يجب علينا أن نقتبس من العالماء كيفية نظره الى الحقائق • انأخــذ عنهم حب الاستطلاع المجرد ، والنزاهة الشديدة ،

<sup>1 --</sup> Fustel de Coulanges, Questions historiques, p. XV

والصبر الشاق · ولنقلدهم في خضوعهم للحوادث ، وعدم المانهم بأنفسهم وبالآخرين ، وميلهم الى النقد والتحقيق والاختبار (١٠) » ·

ج - أضف الى ذلك ان التاريخ وعلم الاجتماع بولدان في نفوسنا استعداداً مملها معقولا لمواجهة الحوادث بنفس مطمئنة ٠ فالتاريخ بعلمنا ال كل شي٠ نسبى كوان المعتدات ومظاهر الفن والاوضاع الاجتماعيسة تتبدل بتبدل الزمان والمكان فيهبئنا لتفهم العادات المختلفة وقبولها ، وبعدنا لموآلفة التغيرات التى قد تطرأ عَلَى الحياة الاجتماعية ، ويشني نفوسنا من خوف النبديل وكره التجديد والتنبير . وعلم الاجتماع بقينا مخاطر الريبية ، لانه يبين لنا أن هذه التغيرات الدائمة لا تجري الى غير غاية ، ولا تحدث وفقاً للهوى والمصادفة ، بل تخضع لقوانين اجتماعية ثابتة . ولهذه القوانين الاجتاعية الطبيعية قيمة عملية هامة • قال ( دور كهايم ) : ان الذين يمتقدون ان المجتمعات تخضع لقوانين ضرورية ، وتؤلف عالماً طبيعياً ، لا يزالون قليلي العدد • ولا يزال هناك فريق من العلماء بعتقدون ان المعجزات عكنة في المجتمع • فنفكيرهم في الحوادث الاجتاعية شبيه بتفكير الانسان الابتدائي • (الصور الابتدآئية للحياة الدينية . ص - ٢٧ ) . وكما يقينا علم الاجتماع مخاطر الرببية فكذلك يوقفنا عَلَى معنى النَّمَاصُم الاجْمَاعي ، وانصال الاحوال بعضها ببعض · فندرك ان الحاضر لبس نشأة مستأنفة ؟ والنالمستقبل ليسخلقاً جديداً ؟ والإهناك تعاوناً بين الماضي. الحاضر والمستقبل. فكل تبديل عميق أو تغيير مفاجيء لاصلة له بالماضي، إنا هو برق خلب أو سر اب خداع. وقصارى القول ان الناريخ وعلم الاجتماع يضاعفان تمتمنا بشخصيتنا وارادتنا ، ويجرران نفوصنا من ربقة الأسر ، ويطلقان عقولنا في فضاء الفكر ، وينقذلنها من حماسة الاحلام الضيقة وضغط التقاليد البالية • لقد ظن ( اللاتاريخيون ) من متصوفي السياسة انهم يستطيعون أن يبدلوا الأحوال جملة، وان يخولوا العالم بأسره كأنه خلق جديد ونشأة مستأنفة ، ولكن الناريخ وعلم الاجتماع شاهدان عَلَى عجزهم · اننا لانبدل الحاضر الاعلَى ضوء القوانين الثابتة ، ولا نبني صرح المستقبل الاعلى أساس الحاضر .

<sup>1 -</sup> Lanson, Méthode dans les sciences, 11, 239 - 240.

### آ - المصادر العربية

- ١ ابن خلدون ؟ المقدمة ؟ طبعة المطبعة الخيرية الفاهرة ؟ ١٣٢٢ هـ .
- ٢ ساطع الحصري ، دراسات عن مقدمة ابن خلدون ، مطبعة الكشاف ،
   يهروت ١٩٤٣ .
- ٣ مصطنى فهدي ، علم الاجتماع ، مكتبة النهضة المصربة ١٩٣٨ .
   ٤ نقو لا حداد ، علم الاجتماع ، الكتاب الأول والثاني ، المطبقة العصربة ، مصر .

#### ب – المصادر الاعجيبة

- 1 Bouglé, 1) Qu'est ce que la sociologie ?
  - 2) Notions de sociologie sur l'évolution des valeurs.
- 2 Pouglé, et Déat, Guide de l'étudiant en sociologie.
- 3 Bouglé et Reffault, Eléments de sociologie.
- 4 Comte (Aug.), Cours de philosoquie positive. 48 leçon.
- 5 Déat, Notions de philosophie: sociologie.
- 6 Durkheim, 1) Sociologie et philosophie.
  2) Régles de la méthode sociologique.
- 7 Fauconnet, société (et faits sociaux, (in Revue pédagogique dec 1921)
- 8 Giddings, The principles of sociology.
- 9 Hesse et glyze Notions de sociologie.
- 10 Hostelet « G. » Ibn Khaldoun. Un précurseur arabe de la sociologie au XIV- siècle.
- 11 Hubert, Manuel élèmentaire de sociologie.
- 12 Lacombe (A.), La méthode sociologique de Durkheim.
- 13 Lévy Brühl, La morale et la science des mœurs.
- 14 Moret et Davy, Des clans aux Empires
- 15 -- Montesquieu, L'Esprit des lois.
- 16 -- Spencer, Study of sociologie.
- 17 -- Tarde, Les lois de l'imitation.
- 18 -- Westermarck, Origin and Development of Moral Ideas.

#### ۲ – فاریه و منافشات شفاهز

- ١ علم الاجتماع في نظر ( تارد ) ٠
- ٧ علم الاجتماع في نظر ( دوركهايم ) •
- ٣ قايس بين نتائج العلوم الاجتماعية ونتائج العلوم الطبيعية
  - ٤ فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع ٠
    - ه وضم الاحصاء وتأويله
  - ٦ دراسة وضع من الاوضاع الاجتماعية
  - ٧ اذكر بعض القوانين الاجتماعية وناقشها ٠

#### الانشأء الفلسفى

- ۱ حالاقة الناريخ بعلم الاجتاع ( بكالوربا ، رياضات ، باريز ۱۹۲۲ ،
   کان ۱۹۲۱ ، رين ۱۹۳۰ ) .
- ٢ عمل الاستنتاج في العلوم الاجتماعية ٤ ( بكالوريا ، رياضيات ، بواتيه ١٩٢٥) .
  - ٣ ممنى العلمة في العلوم الاجتماعية ، ( بكالوربا ، رياضيات ، الجزائر ١٩٣٥ ) .
    - ٤ طربقة علم الاجتماع ( بكالوربا ، رياضيات ، ديجون ١٩٣٥ ) .
- ما الفرق بين القو انين الطبيعية ، والقوانين الاجتماعية ، والقوانين التي يضمها المشترهون
   ( بكالوريا ، رياضيات ، يزانسون ١٩٣٦ ) .
- ٦ اذكر ما تعرفه عن تطبيق حساب الاحتمالات والاحصاء على دراسة الحوادث الاجتماعية على لهذا التطبيق قرمة عملية (بكالوريا > رباضيات > رين ١٩٣١)٠
  - ٧ ما هو علم الاجتماع (بكالوريا ، رياضيات ، ديجون ١٩٣١ ) •
- ٨ هل هناك قو انين اجتهاعية ، وهل تمنع الافراد من تغيير بعض الاوضاع وتبديلها •
- ٩ اذكر بعض العلوم الاجتماعية وبين باقتضاب مناهجها المختلفة ( بكالوريا ،
   رياضيات ٤ طولوز ١٩٣٥ ؟ وغرنوبل ١٩٣٦ ) .
  - ١٠ -- فائدة علم الاجتماع ٠
- الفرق بين طربقة الداوم الرباضية ، والعلوم الطبيعية ، والعلوم الاجتماعية ، ووجوه النشابه بينها ( مسابقة المعهد الزراعي بباريز ١٩٢٤ ) .

### فهرس المواد

| ٥ | • • • • | ••• | <br>. • . | الفلسفية | المسائل | المقدمة :  |
|---|---------|-----|-----------|----------|---------|------------|
|   |         |     |           |          |         | مسألة المم |

توطئة عامة: تعريف المنطق وبيان موضوعه ٠٠٠٠ اتحاد المنطق المنطق وعلم النفس ٤ ٩ - تقسيم المنطق ١٠٠٠ - اتحاد المنطق الصوري والمنطق الصوري ١١٠ - تقسيم المنطق الصوري ووظيفته ١١٠ - غابة المنطق الصوري ووظيفته ١١٠ -

## الكتاب الأول

#### المنطق الصوري

الفصل الأول: المعافي وافرود ٠٠٠٠ ١٥٠٠ منبف خواص المعاني ١٦ - وضوح المعاني وغموضها ١٧ - تصنبف المعاني بجسب الشمول ١٧ ثرتيب المعاني : الجنس والنوع ١٨ ٤ - تصنيف المعساني بجسب التضمن ١٩ ٢ - معيسار صعة المعاني ٠٢ - شبهة فلسفية ٢٠ ٠

الفصل الثاني: القضايا والامكام من من الناني القضايا والامكام المسكم والقضية ، ٢١ – ما هي حقيقة التصديق الذي يشتمل عليه الحسكم ، ٢١ – مدلول الحسكم ، ٢٢ – مدلول الحسب الشمول والتضمن ٢٢ ، – تصنيف القضايا ٢٤ ؛

|    | – استغراف الحد في القضية ٢٥ ، - الأحكام التحليلية              |
|----|----------------------------------------------------------------|
|    | والأحكام النركيبية ٢٥ ـ معيار صعة الأحكام ٢٦ ٠                 |
| ۲۸ | الفصل الثالث: الاستدلال وأشكاله ٢٠٠٠ -٠٠٠ -٠٠٠                 |
| 44 | ١ - الاستنتاج المباشر ٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ٠٠٠٠                           |
|    | تقابل القضايا ٢٨٠ ـ قوانين تقابل القضايا ٢٩ ـ عكس              |
|    | القضايا ٣١ ، _ قواعد المكس •                                   |
| 44 | ٣- الاستنتاج غير المباشر ٠٠٠٠ م٠٠٠ ٠٠٠٠                        |
|    | آلية القياس ٢٤ - فواعد القياس : قواعد الحدود ، قواعد           |
|    | القضايا ٣٦ ــ أشكال القياس وضروبه ٣٨ ٤ انواع القياس ٤١ ·       |
| 24 | الفصل الرابع : فيمة الحنطق الصوري وفائدته **** ****            |
|    | اعتراض ( استوارت ميل ) علىَ القياس ٤٣ ــ الاعتراض علىَ المنطق  |
|    | الصوري ٤٤٠ ــ المناقشة ٤٠٠ ــ اصلاح المنطق الصوري ٤٦٠          |
|    | نظربة كمية المحمولب ومناقشتها ٤٧ ، بـ جير المنطق أو علم        |
|    | اللوجيستهك ٤٩ ٤ س التحولات والقوابع ٥٠ ، س النسبة أو الارتباط، |
|    | السلب والجمع والضرب ٥٠ ، ــ اللؤوم والتبادل والنلب ٥٠ ،        |
|    | ـ جير المنطق والمنطق المدرسي ٥١ ٠                              |
|    |                                                                |

## الكتاب الثاني المنطق التطبيقي أو علم الاصول

توطئة عامة ٠٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٩٠٠ الفصل الاول: طرق العفل العامة ٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ٩٠

ما في الطريقة ٥٩ ب فائدة الطريقة ٥٩ ٠

١ - الحدس والاستعدالال: ملاحظة وتعريف ٠٠٠٠ ١٠٠٠
 آ ـ الحدس : انواع المعرفة المحدسية ٠ الحدس اللتجريبي عليم الحدس النفسي ٤ الحدس العقلي أو حدس البداهة ٤ الحدس الكشني أو حدس الاختراع ٤ الحدس الفلسني ٤ صفات المعرفة الحدسية ٠

ب \_ المعرفة الاستدلالية : الاستقراء والاستنتاج \_ ٦٧ ·

الاستقراء : الاستقراء النام أو الصوري • الاستقراء الناقص أو الموسع • [ ٢٧ \_ ٢٧ ] •

الاستنتاج: الامتنتاج الصوري والاستنتاج الانشائي • علاقة الاستقراء بالاستنتاج • صفات المعرفة الاستدلالية • علاقة الحدس بالاستدلال • [ ٧٠ \_ ٢٢] •

٢ - التحليل والتركيب: التحليل الحقيقي • والتحليل الخبللي •
 ٢ - ١٣ ] •

انواع التحليل والمتركيب: انواع التحليل: التحليل التجرببي، التحليل التجرببي، التحليل العلي والتركيب التجرببي والتركيب التحليل العلي والتركيب التحريبي والتركيب التحليل العلي .

وظيفة التحايل والتركيب : المقل التعليلي والمقل التركيبي ، قواعد الطربقة ·

الفصل النائي: العلم و الروح العلمبة ٠٠٠٠ من المعرفة المفوية الىالغام · العامل ١٠٠٠ العامل الاجتماعي · العامل الاجتماعي · العامل الحيوعي · العمام

والسحر • المعجزة الينونانية • [ ٨٧ ] •

171

٣-موضوع العلم وصفاته: من المركب الى البسيط · المرفة العلمية وضمية • المعرفــة العلمية موضوعية • المعرفة العلمية كمية • التعميم • من الجائز الى الضروري • التنبؤ العلمي • المعرفة العلمية نظرية • العلم والحضارة • كرامة العلم • [ ٩٢ - ٩٢ ] • ٣ – صفات الروح العلمية : ﴿ رَبُّهُ البَّحَثُ الآيَانَ بِالنَّقِيدُ الطَّبُّنِّينِ الروح الانتقادية • التجرد • الصفات الأخلافيه [ ٩٨ ـ ١٠٣ ] • ٤ – حدود العلم وضلاَّله : ضلال العلم بالنسبة الى العمل • ضلال العلم بالنسبة الى الفن • ضلال العلم بالنسبة الى الأخلاق • ضلال · [ 1.Y\_1.#] العلم بالذبة الى الفكر • العلم والصناعة : تأثير العلم في الصناعة • تأثير الصناعة ·[118\_1.Y] في العلم · حقيقة العلم والصناعة · ٦ -- تصنيف العلوم: تقسيم العمل العلمي • لحمة تاريخية • تصنیف بیکون • تصنیف آمبیر • تصنیف اوغوضت کونت • تصنيف هربرت سينسس • وحدة العلم • [ ١١٤ ــ ١١٧ ] • الفصل الثالث: العلوم الريامنية ٢٠٠٠ من ١٠٠٠٠ نوطئة عامة ٠٠٠٠ ٠٠٠٠ [ ١٣١]. ١ - موضوع الرياضيات: المقدار والكم • [ ١٣٣ ـ ١٣٣ ] • ٧ - تكون الرياضيات: الرياضيات المشخصة ٠ معني العدد ٠ مسلمات علم النفس : معنى المدد عند الانسان الابتدائي • معنى العدد عند الطفل • مسلمات تاریخ العلوم • اختلاط معنی العدد عند الرياضيين بم في الكم المتصل • فقدان الاشارات والرموز • علم الجـ بر ومعنى التابع • الكم المنصل • الهندسة التحليلية •

حساب اللانهابات . قصفيف الرياضيات . [ ١٣٣ - ١٩٤١] . 
٣ - المعاني الرياضية : صفة الرياضيات خيالية : المذهب المعقلي . 
الرياضيات والنجرية : المذهب المتجربي ، النتيجة ( ١٤٤ - ١٤٩) . 
٤ - طريقة الرياضيات : الاختراع الرياضي ، الحدس الحسي ، 
الحدس المعقلي ـ البرهان الرياضي ، البرهان المتحليلي ، البرهان التركيبي ـ 
الاستدلال الرياضي ، مبادي ، الاستدلال الرياضي ، البديهيات وصفاتها ، الموضوعات وحقيقتها ووظيفتها ، [ ١٤٩ ـ ١٦٠ ] . 
٥ - حقيقة الاسلدلال الرياضي : علافة الاستدلال الرياضي بالقبياس المنطقي ، نظرية ( بوترو ) و ( منري بوافكاره ) ، 
بالقبياس المنطقي ، نظرية ( بوترو ) و ( منري بوافكاره ) ، 
نظرية ( ليار ) سيف المبادلة والنركيب ، نظرية ( فوبلو ) ، 
البرهان الرياضي استنتاج ، البرهان الرياضي استدلال انشائي ، 
البرهان الرياضي استنتاج ، البرهان الرياضي استدلال انشائي ، 
البرهان الرياضي استنتاج ، البرهان الرياضي استدلال انشائي ، 
المرهان الرياضي استنتاج ، البرهان الرياضي استدلال انشائي ، 
المرهان الرياضي استنتاج ، البرهان الرياضي استدلال انشائي ، 
المرهان الرياضي استنتاج ، البرهان الرياضي استدلال انشائي ، 
المرهان الرياضي استنتاج ، البرهان الرياضي استدلال انشائي ، 
المرهان الرياضي استنتاج ، البرهان الرياضي استدلال انشائي ، 
المرهان الرياضي استنتاج ، البرهان الرياضي استدلال انشائي ، 
المرهان الرياضي استنتاج ، البرهان الرياضي استدلال انشائي ، 
المرهان الرياضي استنتاج ، البرهان الرياضي استدلال انشائي ، 
المرهان الرياضي استنتاج ، البرهان الرياضي استدلال انشائي ، 
المرهان الرياضي المراضي المراضي

 ٣ - وظيفة الرياضيات وأثرها في العلوم : الدل الأعلى الرياضي تثبيت الحوادث • الشل الاعلى الرباضي وتنظيم الحوادث • حدود العاريقة الرياضية •

414

تبدبل شرائط النجربة · عــنوم الملاحظة – قواعد الملاحظة وأسباب الوقوع في الخطأ · ـ فاعلية الذهن في ملاحظة الحوادث ـ المسلمات النفسية : الاصطفاء · التركيب · الحادث والفكرة · ـ القواعد المنطقية : انتخاب الحوادث · الحادث العام والحادث العلمي · ضرورة الفكرة السابقة [ ١٩٣ ـ ٢١٦] ·

الفصل الخامس : كشف القوانين وتحقيقها ٠٠٠٠٠

١ - كشف القوانين : آ ـ خرورة الفرضية وضيات علم مابعد الطبيعة و الفرضية و قد تتولد الطبيعة و الفرضية و قد تتولد الفرضية من الملاحظة و وقد تستخرج من الفرضيات السابقة و وقد تتولد من المجربة و أثر الحدس والتأمل و ج ـ شروط الفرضية العامية و ٢٢٨ ـ ٢٢٩]

٢ - تحقيق القوانين: آ - طربقة الاتفاق أو طربقة التلازم ك في الوقوع • بد ماربقة الاختلاف أو طربقة التلازم ك التخلف • ج - الجمع بين طربقتي الاتماق والاختلاف •
 ٤ - طربقة البواقي • ه - طربقة التغدير النسبي أو طربقة التلازم في النغير •

٣ - معنى العلة والمقانون: ١ - معنى العلة ٢٠ - معنى القانون
 ٣ - تمثيل القوانين بالخطوط البيانية ٠ [ ٢٤٦ - ٢٤٦] ٠
 ٤ - اساس الاستقراء: مسألة الاستقراء والاستقراء الصوري ٠ الاستقراء الناقص أوالموسع ٠ آ - الاستقراء والاستفتاج ٠ ب مبادي الاستقراء: ١ ـ ٠ بدأ السببية ٠ ٢ ـ مبدأ التقيد والاطراد الطبيعي ٠ الاستقراء: ١ ـ ٠ بدأ السببية ٠ ٢ ـ مبدأ التقيد والاطراد الطبيعي ٠ ج ـ الاتفاق والاحتمال ٠ ٠ و ـ التقيد والغائية ٠ هـ اصل مبدأ التقيد وقيمنه ٠ [ ٢٤٦ ـ ٢٥٢] ٠

الفصل السادس: علم الحباة ٠٠٠٠ من ٢٦١ من ٢٦٠ ٢٦٠ ٢٦٠ ٢٦٠ الفصل السادس: علم الحباة ٠٠٠٠ من المسادس الم

الصفات المقومة لظواهر الحياة : آ ـ الحياة والفائية : وصف الاعضاء ، وصف المضوية ، فكرة الوظيفة المضوية ، الوظيفة المضوية والفائية ، ب ـ الحياة والتعلور : الكائن الحي بنمو ، الكائن الحي يتغذى ، الكائن الحي يفسل و لداً مشابها له ، الكائن الحي يتغذى ، الكائن الحي يفسل و لداً مشابها له ، الكائن الحي يمسل و لداً مشابها له ، الكائن الحي يفسل و لداً مثان المؤلم الكائن الحي يفسل و لداً مثان المؤلم الكائن الكائن المؤلم الكائن الكائن الكائن الكائن المؤلم الكائن الكائن الكائن ا

٣ تعريف علم الحياة وتقسيمه: ٣٦٧] .

خ - طريقة علوم الحياة : آ \_ الملاحظة في علم الحياة : الملاحظة في علم النشريج > الملاحظة في علم النيز بولوجيا • الوظائف النيز بائية • الوظائف الكيميائية • عجز الكيمياء والنيزياء عن تعليل أسباب الحياة • ب \_ التجريب في علم الحياة : تجارب المجديم • التجريب المشتمل على تغبيد المشتمل على تغبيد المشتمل على تغبيد شرائط البيئة • استحالة الدكيب التجريب المتحريب المشتمل على تغبيد شرائط البيئة • استحالة أكرير التجرية • استحالة الدكيب التجريبي في علم الحياة • خطر الاختلافات في علم الحياة • خطر الاختلافات النوعية والفردية • خطورة التطور • الاستقراء النيزيائي والاستقراء الحياتي • الحياتي • الحياتي • الحياتي • المياتي • الحياتي • المياتي • الحياتي •

التصنيف: النصنيف هو الشرط الاول في اللغة والعمل والعلم والتصنيف الطبيعي والتصنيف الصناعي وطربقتا التحليل والتركيب في التصنيف مبادي والتصنيف: مبدأ تلازم الاشكال مبدأ ثرتيب الصفات وتبعيتها ومبدأ التسلسل الطبيعي وحقيقة التصنيف وقيمته الفلسفية والتصنيف والتحديث والتصنيف وال

٣ - التعريف: التعريف المملي • التعريف العلمي • قواعد الحدم

الحد العامي والرمم · الحد التجربي والحد العقلي [ ۲۹۲ - ۲۹۲] · المائلة : المائلة صفة من صفات الاشياء · المائلة أوع من اأواع القياس · المتمثيل يجمع بين الاستقراء والاستفتاج · المتمثيل لايفيد الا الظن أو مجود الاحتمال · المقايسة بين التمثيل والاستقراء والاستفتاج · تعليل المائلة · [ ۲۹۸ - ۲۹۸] ·

٨ - طريقة التكوين: أثر طربقة التكوين في علم الحباة ٠
 أثر طربقة النكوين في علم الحيوان والنبات [ ٢٩٨ \_ ٣٠٠ ] ٠

١ - المبادي : بعض الامثلة ، طبيعة المبادي : [ ٣٠٨ - ٣١] .
٢ - الفرضيات الكبرى : [ - القوة والمادة : ا \_ نظرية الجاذبية ، ٢ \_ وحدة المادة ، ١ \_ وحدة المادة والقوة ، نظرية الالكبرون ، نظرية النسبية ، ب - الحياة : ا - النظريات الحيوبة ، ٢ - النظريات الفيزيائية الكيميائية ، ج - نظرية التطور : ا - تطور العالم الكيميائية ، ج - نظرية التطور : ا - تطور العالم الأرضية ، أصل الحياة ، ٢ - نظور العالم الشمسي ، نطور الكرة الارضية ، أصل الحياة ، ٢ - نظور الكائنات الحية ، رأي لامارك ، وأي داروين ، رأي دونري ، النتيجة ، الانسان [ ٣١١] . ٣٢٩] ، وقيمتها :

١ - عمل المبادئ و النظريات : آ - المبادئ و لنظريات توتب القرانين العلمية وتنسقها · ب - المبادئ والنظريات تفير طريقة العلم · ج - المبادئ والنظريات تهدي العلم المحالكشف · حريقة العلم المبادئ والنظريات : حقيقة التعليل العلمي [٣٣٩\_٣٣٩]

منحة

الفصل الناسع: علم الناريخ ٢٥٧ من ٢٠٠٠ و٠٠٠ و٥٧

الناريخية ، الحادث الناريخية : تعربف الناريخ، صفات الحوادث الناريخية ، الحادث الناريخي حادث اجهاعي ، الحادث الناريخي حادث اجهاعي ، الحادث الناريخي حادث جزئي ، الحادث الناريخي لا يعلم ، المعرة [ ٢٥٧ ـ ٣٦٠] ، هادث جزئي ، الحادث الناريخ الماديخ الفني : الحقيقة الناريخية والمحتود علم التاريخ الروائي، احياء الماضي ، ٢ - تاريخ العبر : عظة الناريخ ، البتاريخ والقربية والاخلاق ، عدم محاباة المؤرخ وخلو العالم من الغرض الناسل بين العالم والقاضي ، المنارق بين العالم والقاضي ، المورخ والعالم والقاضي ، التاريخ العامي : الناريخ عرض المحوادث بحسب التسلسل الزماني ، الناريخ وفلسفة الناريخ ، الناريخ وطوبقة الناريخ وللناريخ وطوبقة الناريخ وللية الناريخ وللية

٣ - طريقة علم التاريخ: ١ - المرحلة الأولى: جمع الوثائق والمستندات منابع الناريخ: منابع الأزمنة القديمة أو أدوار ماقبل الناريخ منابع الازمنة الاخرى أو أدوار الناريخ ٢ - المرحلة

**XPY** 

١ - تاريخ علم الاجتماع: الدراسات الاجتماعية القاعدية و فاحقة الناريخ و علم الاجتماع وعلم الاقتصاد السياسي و بعض السابقين : اين خلاون وموننسكيو و كوندورسه و الموسسون و علم الاجتماع بعد اوغوست كونت و ٢٩٨ [ ٤٠٧ - ٢٩٨] .

٢ - خصائص الحادث الاجتماع ٠ ٧ - التقيد في علم الاجتماع ٠
 ١ - ٤٠٨ ]

طريقة علم الاجتماع: آ الطريقة الاستنتاجية المجردة
 لا تلائم طبيعة الحوادث الاجتماعية · ب - الطريقة الاستقرائية
 تلائم طبيعة الحوادث الاجتماعية · التجربب في علم الاجتماع · العلوم المساعدة نتلاف واقص التجربب · التاريخ · علم الاتوغرافيا · الاحصا · ج - طريقة المقارنة · و - طريقة التكوين · الاحصا · ج - طريقة المقارنة · و - طريقة التكوين · ه - علم الاجتماع العام والعلم الاجتماعية · تصنيف العلوم الاجتماعية · علم تركيب المجتمع · علم وظائف المجتمع · علم الاجتماع العام · علم الاجتماع العملي · [ ٣٢٤ - ٣٤٤ ] · علم التاريخ وعلم الاجتماع العملي · [ ٣٢٤ - ٣٤٤ ] ·
 علم التاريخ وعلم الاجتماع العملي · [ ٣٢٤ - ٤٤٤ ] ·

# الخطأ والصواب

| السطر | المنحة        | الصواب                    | 1441                    |
|-------|---------------|---------------------------|-------------------------|
| ٨     | ٤٦            | Aristote                  | Ariste                  |
| 11    | 77            | عناصره                    | العثاصير                |
| 4     | 1.0           | الشخص                     | الشخصي                  |
| 17    | 110           | فماليتنا                  | فمالتينا                |
| ۲.    | 147           | الى قوة من الدرجة الثانية | الىقوة منالدرجة الثانية |
|       |               | يقولون ( المال ) ، واذا   | يقولون ( مال المال )    |
|       |               | أرادوا أن يرفعوه الى قوة  |                         |
|       | ( مال المال ) | من الدرجة الرابعة يقولون  |                         |
| 41    | 147           | القوى                     | الةوس                   |
| 1.8   | 179           | <u> چرې</u> دا            | تعقيدا                  |
| Y     | 12.           | ەقى                       | المغي                   |
| ٨     | 10.           | المشابهات                 | المشبهات                |
| 1     | 104           | <b>آداة</b>               | امكما                   |
| 10    | 777           | De                        | D                       |
| 17    | 174           | الملم                     | القلم                   |
| ۲     | 17.           | بوصل                      | يوصل                    |
| *     | ١٧٠           | رؤوسه يرؤوسه الأخرى       | رؤوسه الأخوى            |
| 1 Y   | 177           | سثنثاجي                   | انشائي ا                |
| 14    | 174           | يديه                      | في بديه ي               |
| 17    | 1.4.          | حد العلماء المحدثين       | العلياء المحدثين أ      |
| 7.1   | ነ አዩ          | في علم النفس              | يعلم التقس              |

| السطر      | الصفحة      | المواب            | (FFI                                                        |
|------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| ٣          | 144         | رأى               | یر ی                                                        |
| 4          | 411         | الخالصة           | الخام                                                       |
| 1 •        | 414.        | حادث علمي         | حادث                                                        |
| ( ٹکل ۲۰ ) | 711         | 11.               | ٠٦٠                                                         |
| ( ٹکل ۲۰)  | 741         | ٤٠٠               | ۳                                                           |
| ۲ ۳        | 401         | الى المادفة       | للمصادفة                                                    |
| 1 Y        | 777         | Zoologi <b>e</b>  | Géologie                                                    |
| 14         | 774         | بجين              | <del>ي</del> ة ن                                            |
| 74         | 774         | اذا               | ۱ċ                                                          |
| 14         | 444         | الأزباء           | الازباء                                                     |
| ٤          | 44.         | لوازم             | لوزام                                                       |
| ٤          | 44.         | عن بعض            | عن يعضوا                                                    |
| 14         | ***         | ج –               | <b>*</b>                                                    |
| 17         | re1 (1)     | $=\frac{5}{5}$    | $\left(\frac{5}{1}\right)$ edite $\left(\frac{5}{1}\right)$ |
| 14         | 777         | مواجهة            | غبابع                                                       |
| Y          | ALA         | عنك               | عفك                                                         |
| 14         | ٠٨٠         | 조리네               | الثانية                                                     |
| 11         | 387         | ( ابو خلدون )     | ( ابن خلدون )                                               |
| 10         | 444         | الكشف             | كشف                                                         |
| 1 &        | 278         | وأقعيا            | وقميه                                                       |
| 14         | 111         | <b>- 5</b>        | ج –                                                         |
|            | على القاريء | ر ذلك هنات لا تخو | وغي                                                         |